سلسلة النراث العَلَويُ<sup>\*</sup> ۲

# رَسَائلُ الحَكْمَةُ العَلَويَّة

٣. الحسين بن حمدان الخصيبي
 ٤. محمد بن على الجلي

تحثیق ونقلیر أبو موسی والشیخ موسی

> دار لأجل المعرفة ديارعقل- لبنان



### هوية الكتاب

الحُسين بن حمدان الخَصِيبي مؤرِّفًا الكتاب ومحمَّد بن على الجلِّي ر سائل الحكمة العلويّة إسم الكثباب ٢. الحسين بن حمدان الخَصيبي

٤ . محمّد بن على الجلّي والتراث العلويء، رقم ٢

إسم السلسلة أبو موسى والشيخ موسى تقديم وتحقيق (۱۷×۲۶سم)، ۲۵۰ صفحة قياسه وصفحاته:

دار لأجل المرفة، ديارعقل-لبنان دار النشر سنة ٢٠٠٦ الطبعة الأولى



## تقديح

## وور راسبرین رافهیبی و رافحلی و زهبیتهما

إن ترافق الدعوات التاليهية لآل البيت قد سايرٌ حياة جميع المتهم حتى إنّك لا تجد إماماً إلا وحوله من يجعله في هذه المرتبة.

وأستشهد هذا بالرواية العشهورة عند الشيعة أنّ رجلاً وقف ينظر إلى الامام الصداق وهو يتوضأ فقال في نفسه :أهذا الذي ندعوه بالربوبية؟ فقال له الامام : كفّ عن هذا. دلالة على معرفته بما يضمره نحوه من تأليه.

ظم يكن الكثيرون ممن رافقوا أئمة أهل البيت يجهرون بهذه الدعوة التأليهية أمام إمامهم-الإلم، ولكنهم كمانوا يتناولون هذه الأخبار خارج حضرته ويجعلون استتار الإمام دليلاً على ألوهيته.

و إنّى أرى هنا أن قيام المورخين بحصر الدعوة العلوية بشخص أبي شعيب محمد بن نصير ونسبة طائفة العلويين إليه هو خطأ بالغ بهدف إلى تهميش العقيدة العلوية من خلال حصرها بأبي شعيب محمد بن نصير ومحاولة يائسة لتشويه التاريخ، علماً أنّ محمد بن نصير هذا ليس هو الشخصية الأبرز على نطاق الطائفة.

ولو أردنا أن نوضح من هو أهم شخصية علوية لتبيّنا أنّه من بعد عبد الله بن سبأ لم يكن أحد ذا تأثير على العلوبين بقدر الشيخ الخصيبي، ولكن توقيت أبي شعيب المرافق للإمام الحادي عشر والمرافق لتغييب الامام الاخير وخلافه مع اسحق الأحمر، كل هذه الأسباب قد جعلت الكثيرين يتوهمون أن لمحمد بن نصير هذه الأهمية في تكوين طائقة مغرقة في القدم. وإن لم تكن نحايتنا هنا الشرح عن

تأسيس هذه الطائفة فإن غايتنا أن نوضح أهمية الشيخ الخصيبي بالنسبة إليها.

فإن كنا قد تطرقنا في الجزء الأول من رسائل الحكمة العلوية إلى تلك الحقية الأولى من تاريخ الشعوب العلوية فإننا الأن مع الكتاب الثاني من كتب الحكمة وبحتوي على رسائل لاثنين من أهم المؤسسين لهذه العقيدة، وعلى خلاف كثير من المؤرخين فإننا نرى أن الاسس العلوية كانت موجودة وكاملة من قبل مجيئهما، ولكنا قد استخدما هذا المصطلح لأن هذين الشيخين قد رافقا قبام الدولة العلوية الشهيرة وهى دولة بني حمدان وبهذا بكرنا قد أسهما في تأسيس كيان علوي جغرافياً وتاريخياً امنك أنذاك من غرب العراق مروراً بحلب إلى أقاصى أضنة شمالاً وإلى طيرية جنوباً وخلف جزراً بشرية لا تزال في ايران والعراق تنتسب جميعها للشيخ الخصيبي الواسع الشهرة.

والخصيبي ووستلهام ولقياوة

بعد الشيخ الخصيبي أهم قائد جمع شعل العلوبين، ووحَد كلعتهم، ووضع لهم قانوناً ثابتاً بوحَد كلعتهم صاغ موادُّه بالرسالة الرستباشية، فقد كان الشيخ الخصيبيي مهتماً بإنشاء رسالة كهذه جامعة لعقائد العلوبين منذ القديم. ولكن دقّة الموقف وجمارة الشيخ قد جعلا منها اسطورة في تاريخ المؤلّفات البشريّة.

ولد الشيخ الخصيبي سنة ٢٦٠ للهجرة. أي في اليوم عينه الّذي توفي فيه الامام الحسن الآخر العسكري. وتوفي في سنة ٣٤٦ للهجرة أي سنة ٩٥٧ للميلاد.

وقد قيل الكثير عن الأصل الفارسي للخصيبي أو عن أصله المصري وكأنا يعلم أن لا صحّة لهذا على الاطلاق، فالخصيبي القائد التاريخي كان عربياً صميماً

<sup>`</sup> كان لتدارج المصاراتين الفارسية والعربية أثرٌ عبوقً على الرغم من اختلافهما وقد نمزو هذا لمحم التعارض بين وجود تراك وتاريخ فارسيين تصرفهما ديانة اسائية ليس بابكانها إلا الاستنان لهذا التراث الفارس لذي نقلها، ولهذا لا نجد تفريقاً بين رئيس فارسي ومرورس عربي أو العكس، وهذا ما جمل التعارج العرقي موجوداً إلى مذ يجد

منتمياً إلى آل حمدان بنسب القرابة التي جعلت داود بن حمدان ينتشله من سجن بغداد بعد أن لقي من الاضطهاد أشده.

كلَّ هذا لم يمنع الشيخ الخصيبي من أن يقف مع الخليفة عندما استتجد به ضد القرامطة الذين كادوا أن يفتكوا بالخلافة الاسلاميّة منا جعل نقمة عارمة عليه من قبل الاساعيليين لم يقابلها الشيخ الخصيبي بأيّ قدر من ردّ الكيل لأنّه وببساطة كان ذا همّ أكبر من أن ينزل إلى مرتبة الخصامات الضيّقة مع فئات مزدكيّة غير ذات نفوذ عربيّ في ذلك الحين، فكان امتثاله لقول الشّاعر :

وتمسخر فسي عين الكبير الكبائر

و تَكبرُ في عينِ الصغيرِ صغَّارُها

## واشيخ ووانتهمينر والووحر ووافحسوه

كان أكبر هم الشيخ نشر تلاميذه عبر الآقاق تعليما وتفهيماً ونشراً لمقيدته التي الكتبيها ومنطقها برسالته الشيرة، وتلاميذ الشيخ هم فدائيوه وفدائيو العقيدة العلوية. مقدامون على فكرة تشبعوا بها، منتشرون في الآقاق. جمع بعضاً من أخبارهم الزجاج الحلبي، ودوتها في كتاب النسب الشريف. وسنعمل إن شاء الله على نشرها في كتاب خاص عن التاريخ العلوي، وتلاميذ الشيخ مختلفو الأصول، قمنهم الفارسي والعربي واليهودي والمصديحي، لا تجمع ببنيم قرابة عشيرة أو نسب أو أصل، وقد نستشى منهم هنا تلة هم أبناء شعبة الحرائيون الذين سنفرد لهم إن شاء الله كتاباً جامعاً لمصنفاتهم.

و أيناء شعبة هم حرّانتيو الأصل، قاموا بإبخال أفكار طبقوها على الكون والسّماء وعلى الكواكب والنّجوم، وطابقوها على المصنّفات العلويّة فخرجوا بناتج من الأفكار سنبت صراعاً داخلهاً بين العلويّين لم ينحلَ حتّى المناعة. وهكذا تمزّق العلويّون حول فكرتين هاستين هما فكرة معرفة الله بنورانيّته ومعرفته بظلمانيّته'.

أن من الموصف أن يتناول المؤركفون خلافات العلوبيين واهمين أنها تشور حول الأصول الاربعة التي تسمى الأرسول الاربعة التي تسمى الله التوافق والمنافق المنافق المنافقة ال

في قمة عطائه سنة ٣٤٦ سلّم الشّيخ الخصيبي روحه. وأروي هنا خبر وفاته كما ورد في كتاب مجمع الأخبار رواه أبو نصر منصور قال: حثّتي مولاي الشّيخ الثّقة أبو الحسين محمّد بن على الجَيِّر بطلب سنة تسم وتسعين وثلثمائة قال:

حضرت في الووم الذي قضى الله عز وجل عيبة سيندا الخصيبيي رضي الله عنه وهو يوم الأربعاء لأربع عشر ليلة خلت من ذي القعدة سنة ست وأربعين وثلاثمائة، وحضر أبو الهيثم السرّية أبي عبد الله، وكان إينه هو وأخته سريّة مولاي الذين كانوا من ظهره أ، وخاطب السرّيق ولد سيّدنا أبي عبد الله أبا الحسن على بن محمد المجان وكان من أولاد الجلّي قنس الله أزواجهم، وحضر أبو الحسن على بن محمد البشري وأبو الحسن موسى الشوّا وهو ابن خالته وهو ولد الستد أبي عبد الله سبا، وابو محمد القيسي البديعي، وأبو محمد الحسن بن محمد الاعزازي، وأبو منصور، ودانيال المتطبّي، وأبو الحسن على بن محمد بن عيسى الجسري.

و إنّه لمنا الشندَ الأمر بالسَبّد قال للجّماعة: أبعدوا قليلاً. فخرجنا جميعاً من عنده ما بين باك وحزين ومثلهّف مغموم وشارق بدمعته مهموم.

فناداني: يا محمد.

قلت: نعم يا مو لاي.

قال: أدن منّى (فدنوت منه) فقال: وجّهني وخذ رأسي في حجرك.

ففعلت ما رسمه لمي. ووجَهته إلى القبلة. وأخذت رأسه في حجري، والجَمَاعة قد اشتغلوا بالبكاء عن سماع ما يخاطبني به. ولمّا فعلت ما أمرني به قال:

هدّيء من بكاك يا محمد واشهد بما تعاينه منّى.

اً أَلْف أبو نصر منصور الراسالة العوسومة بالمنتصفة ينتصف فيها للخلاف الَّذِي جرى بين ابن خلاد وبين السيون بن القائم الطبراني. \* كذا لدس الخطاط أكد عرفاً

ظلت: أحفظ وأعي وأشهد سيّدنا بما يقوله مولاي وأتمسّك بم<sup>لّ</sup>حسبما سبق من عميم نعمتك وعطائك وما تحمّلته من حسن حبائك لديّ.

فقال سيّدي ومولاي: يا محمّد مثلاً: هو لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلِيَى الْدِينَ مِنْ فَيَلِكَ لَيْنِ السُّرِكَ لَيْخَبِطُنُ عَمَلُكَ وِلْتَكُونُنُ مِنَ الْخاسِرِينَ، بَلِ اللّهَ فَاعْتِلَا وكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ».

فقلت: أمنت وصدّقت يا مو لاي لا أشك و لا أشرك.

فقال: ثبتك الله بالقول الثابت، أشهد أنّي عيد من عبيد مولاي، سمعي من أبي عبد الله الجنّان الجَنبائني وإنّه منن شاهد الإمامين عليّ والحسن العسكري علينا من ذكرهما السّائم، وهو سماعه من اليتيم الأكبر وهو المقداد ورويت الأخبار عمّن شاهد وروى رضمي الله عن ماضيهم وأدام سلامة باقيهم، وما علّمتكم إلاّما علّمت عن شهود ثنّات، ولا تقولوا عنى غيرنلك.

ثمّ طفح، فضججنا، فأفاق وقال هذه الأبيات شعراً:

و باطــــناً لا يــــزال فـــردا و بابــــك الــــسايلي حمــــدا و ارحـم مـن مـضـى قبلاً وبعدا يا ظاهراً لا تغييب عنا صفاتك الخالقات حسسي أجيب داعنيك واعنف عنا

ثمُّ أَوماً لِلنِّ بَنْعَمِيض عينيه وشدَّ لحيِّته. فَعَلَت. وقضى نحبه قَدَس الله روحه ورفع درجته في أعلى علَيْين. ودفنًا، في النَّكَة برًا حلب.

### زهمية ولشيخ وقيمته

اصطلح العلويون على تلقيب الخصيبي بلقب الشيخ فعين تذكر كلمة الشيخ أو شوخنا فاعلم أن المقصود حصراً هو الشيخ الخصيبي لأنه هو الذي أقام نسب النين وهو الذي أرسل التلاميذ إلى الآفاق، وهو الذي وحد كلمتهم وجمع الاسحافيين والنصيريين تحت رايته، ولهذا العمل أهمية بالغة. فإن كان ابن نصير يختلف مع ابن المحمر حول الزعامة وابي سعيد المهمون بن القاسم الطبراني يختلف مع ابن

#### ١٠ مىلمىلة التراث الطوى

خلاد حول قدّم الحجاب وحدثه ظاهراً، وحول الزعامة باطناً فإنّك لن تجد أحداً ضاهى الخصيبي في زعامته أو ادعاها بحال من الأحول.

و لعل تأسيس الطائفة العلوية كان على يد هذا الشيخ وأخص بالذكر هنا رسالته الرستباشيّة التي هي كما يقول عنها الميمون بن القاسم الطبراني بأنها مصحفنا يعني أنها المرجع الوحيد الثابت لجميع المعتقدين بألوهيّة أمير النحل، وقد أثبت هذا الاجماع اسماعيل بن خلاد باستشهاده بها.

مؤلفاك والشيخ والخصبي

لدينا عن الشيخ الخصيبي مؤلفات ومرويات أذكرها هنا وأبين بعضاً من محتواها:

الرسالة الرستياشية: إن خلاقاً عميقاً بين المعتقدات الطوية السائدة قبل طهرر الشيخ الخصيبي وبعده يمكن بسهولة استتناجه من خلال قصيدة بختيار الديلمي والمسمّى رستياش الذي كان يعتقد بالطريقة العلوية حسب الفكر السائد في نلك الوقت بأن علي مماثل للحسن والحسين، هذه الطريقة لا تقرق بين الظهورات للسبة وبين الازالات المثلية الاربع وخمسين أي بين ظهور المعنى بذاته وبين الإزالات المثلية الاربع وخمسين أي بين ظهور المعنى بذاته وبين للرسياش الديلمي، إذ أنه قد جعل صحلاة الظهر بشخص الإمام على. وهذا غير المستبدع عند الشخصيبي إذ أن الشيخ الخصيبي قد جعل الصلاة الأولى بشخص حديج عند الشخصيبي أد أن الشيخ الخصيبي قد جعل الصلاة الأولى بشخص الخصيبي قد أخرج المعنى(علي) من حدّ المماثلة وفرق بين ما سمّى ظهور الاراج وظهور المراج هو الطهور الالواج هو ظهور المعنى بذاته كموردته وهيئة الذع بطين بمائله ظهور الإدراج وذلك أن ظهور الالاراج هو نظهور المنقص بداته كموردته وهيئة انتقاص البدر وظهوره بصورة الهامل، فيكون الامام ظاهر هو ذاته بصورة غير صورته (ملتبماً). وقد كان لتفاسير الخصيبي أشد الاثر على فرق العلويين عنيز ما رسائه كما يتناقل الذهب لأنهم لم يجدوا قبلها ولاحتى بكتاب ايضاح الذين تناقوا رسائه كما يتناقل الذهب لأنهم لم يجدوا قبلها ولاحتى بكتاب ايضاح الذين تناقوا رسائه كما يتناقل الذهب لأنهم لم يجدوا قبلها ولاحتى بكتاب إيضاح

المصباح للجنان أيّ قرّة في التّمير وسلاسة في الوصف كقوة وسلاسة وصف الشيخ الخصييي في رسالته.

فقه الرسالة الرستباشية: إذا كانت الرسالة الرستباشية هي مجموعة أفكار حاضرة في الذهن ببساطة وسهولة تصف ظهور الله ووجوده وقدرته وطبيعته، فإن تفسير الرسالة قد أوضح عمق فكر الشيخ الخصيبي ومقدار قوته وجزالته في تنظيم الفهم العام حول الكون والوجود. ولما الشئذ النزاع بين الجلي وابي سعيد الطبراني من جهة، وبين ابن خلاد من جهة أخرى قام ابو الذهبية بشرح لهذه الرسالة بما يلائم طريقته، فنقض عليه ابو سعيد طريقته وأنشأ كتابه الشهير المسمى بالبحث والدلالة حول مشكلة الرسالة، وهو عبارة عن بضع ملحظات أوردناها في متن المناسلة وققهها مقتفين أثر الشيخ صالح ناصر الحكيم في تطبقاته على رسائل شيوخ الته...

و للشيخ الخصيبي مرويات أخرى ككتاب ا**لدرج والمراتب ومجموعة ادعية** أخرى تختلف من نسخة إلى اخرى اختلافاً لفظياً كبيراً وتمثّل تكراراً لمجموع ما ورد فى الرسالة ارستبشية وفقه الرسالة.

لمَّا تلاميذ الشيخ الخصيبي فلم يقدّموا كتباً تذكر إلاَّ بضع رسائل صغورة، لأنَّ الشيخ الثقة ابا الحسين محمد بن على الجلى قد تسلّم قيادة الجماعة.

 هذا مع استثنائنا الأبناء شعبة الحرانيين الغزيري التصنيف نظراً لمنيث أبناء شعبة الشيعي وأفكارهم الصابئية.

والشّيخ والثّقة محمر بن علي ولجلي

إنّ خبر وفاة الشّيخ الخصيبي بجعلنا نجزم أن الجلّي كان السّاعد الأيمن الخصيبي بسمّيه الشّيخ اللّقة، ولكن فترة السعادة لم الخصيبي المسّية الشّيخ اللّقة، ولكن فترة السعادة لم تطل بالشيخ الجلي الذي احتمل غياب أسرة أل حمدان في حلب وظهور دولة جديدة تقول ببايّة اسجاق الأحمر ولكنه لم يحتمل أن تقول بشركة محمد لعلي في الألوهيّة أو أنّ الاسم الذي ظهر هو ذات عليّ المعبود أمير النحل، فقرر الهجرة إلى اللانقية،

فقدت حلب مرجعيتها الدينية لطانقة العلوبين وظهر تمركز قوي في اللانفية نواة لمرجعية دينية تماثل مرجعية الشيخ الخصيبي، ولكن تعيين اسماعيل بن خلاد الاسحافي الثري أميراً الشرط على اللانفيّة قد عطل عمل السيد الجلي في اللانفيّة فعاش متقلاً بين بيروت وجبلة وأنطاكية، والتقى في جبلة بالشخص الأهم على الاطلاق في العقيدة العلويّة والذي يدعى بأبي سعيد المدمون بن القاسم الطبراني، واسمه «سرور الطبراني» وهو ليس من تلاميذ الجلي ولا الخصيبي ولكن نسبه الدين الشخصيبي ولكن نسبه الدين الشيخ على العجمي.

و يشكل الطبراني الشُخص الأخير بين شيوخ الدين وقد خصصنا المجلد الثّالث من مجلدات رسائل الحكمة العلوية لمصنفاته الّذي قد أكملت الفقه العلوي وأخرجته على صورته الأخيرة.

توفي الجلى فى أنطاكية فى قرية تدعى الجلزة تاركاً أمام الميمون بن القاسم الطبرانى مهمة مقارعة خصومه الاسحاقيين بعد أن وجّه معه الزخم الشّعبى ليطوي باب الدخول فى الدّين ويدخله فى عصر السّتر الذّي لم ينتهى حتَّى السّاعة.

مؤتفاك وتشيخ وافحلي

انشغل السيد الجلي بالتأليف والبحث وارسال الرسائل الدينية إلى تلاميذه وتلاميذ الشيخ الخصيبي. كانت غاية الجلي من رسائله التوفيق بين هذه المقيدة التي رسم حدودها الشيخ الخصيبي، وبين الأفكار القديمة المتوارثة عند معتقبها الجدد، فإنك تراه مسلماً شافعياً عندما يكتب رسالة باطن الصلاة، ولكنه بعزجها بأصول الشائدة ذات المسجود، فوجل الصلاة ذات معنى علوي لا تفصل عن تراث الشيخ الخصيبي وفكره، أما عندما يتحدث في رسالته المسيحية فإنك تراه يصف ميلاده بميلاد الأبد وكأنه متر به لا كحجاب لشمعون المنفا بل تجدد بدل عليه وكأنه هو الظهور بعينه وذلك قوله "لأن قصة لشمعون المنفا بل تجدد بدل عليه وكأنه هو الظهور بعينه وذلك قوله "لأن قصة ميلاده الأبد هو حال يحجز عن وصفه الواصفون، ويقصر عن شرحه الشارحون، إذ ليس شئة ولادة وإنما ظهور، ومريم حجاب على قلوب العارفين والجلحدين. فهو يجمل هذا من المسيح ظهوراً الله و عن مريم حجاباً له، ثمّ إنه يعترف بظهور

المسيح في الثالوث الأقدس فيروي عن نسطوريوس قوله : إن السيّد المسيح قد ظهر بالثالوث. فلا تتكرن ذلك فالألف واحد بالمشاهدة وهو في الحدد ثلاثة أحرف لأنّ الألف قائم بذاته في المشاهدة وهو في الهجاء ثلاثة أحرف دالة على الثلاثة التي هي جوهر واحد". ثمّ إنه يشاكل بين جميع الأديان ويقول : لأنّ الواحد هو السيّد المسيح أنبع من القدرة، وأيّد بالحكمة، وهو الكلمة التّأمة، والروح القدسيّة، والكلمة الأراثية. القاها على أمّ النور... فمن عرف باطنها كان آدميّاً، فدسيًا، نوحيًا، إيراهيميّاً، موسويًا، مسيحيًا، ومن لم يعرف ذلك كان آدميًا فقط

و ثمة ملاحظة هامة أجدها وهي أن الشيخ الخصيبي يورد فهمه لكتاب الأسوس ولكنه لا يشت استداده إليه، وكأنه يتنكر لهذا الكتاب وكذلك تجد المبمون الطبراني يحذو حذوه، فهو لا يستد إلى هذا الكتاب إلا حين يرد على ابن خلاد أو يضعطر إلى استعماله لابضاح أفكاره، ولكن الشيخ الجلي يثبت جنيع استشهاداته من كتاب الأسوس، وأما سبب ذلك فلأنك تجد في كتاب الاسوس اعتار أف المرهوبية المبيح وهذا غير صحيح وفق طريقة الشيخ الخصيبي وفقه الشاب الثقة أبو سعيد العيمون بن القاسم الطبراني، وهكذا تجد الشيخ الخلي يشذ عن الجلي وعن الطبراني في هذا الحكم أن محاولين اتبات يهونية الطبراني وكراهيته للسيد الجلّي وفي هذا بعص الجلّي على النازيخ، ولدي الفات يهونية الطبراني وكراهيته للميد الجلّي وفي هذا بعض التجني على التاريخ، ولدي الفات في على أن لا صحة لهذا القول، لا بل إنك تجد الطبراني في كتاب مجموع الأعياد مسيحياً لكثر مما نسبًا للجلّي من تنصر.

أبسو موسسي و السشيخ موسسي

<sup>&</sup>quot; الحاخام ابو سعيد مخطوط من تأليف محمد الخاسكي ص ١-٥.



## ولرسالة ولرستباشيّة للغصيبي

كان يفتيار بن أبي منصور النيلسي ملك النيلم عامل شرط كتف بتعنيب الشيخ القصيبي، ولما تقدّم الشيخ القصيبي إلى قنطرة محاولا التخول وهو معزز (مسخة) على جمل يجبر على الشخول فيها جبراً باتت للشيخ القصيبي كرامة بأن طاطا الجمل القيخ من الله متأذً الشيخ القصيبي، فقال بختيار: إن لك أيها الشيخ من الله مقاماً وأنزله عن الجمل، فقال له الشيخ: جازاك الله ولاك وأسماء رستياش الديلم وهي كلمة فارسية وتفضي كن مستقياً، فساله رستياش عن معتقده الذي سبب اضطهاده، فشرح الشيخ معتقده لرستياش وعلمه كما ورد في الرسالة، فلاح رستياش إعجابه وأمن وأشد قصيته المسماة بالشسقية أصبح رستياش علما على الذيلم.

تعة الرّسالة أعظم وأسهل ما يلغه الشّرح، فاستشرت الرّسالة وتناقلوها وحفظوها – غيراً – لأنها تشرح فكرة الطويين حول الوجود وتجمند الفرنفض بالأشخاص والمتماء.

قَمْ الشَّابِ اللَّفَةَ لِمِ سعود تطبقات على الرَّسالة دعيت بالبحث والذلالة حول مشكلة الرّسالة وقد أدرجتها في الرّسالة كلّ تطبق في موضعه محافظاً على ترتيب النّسخة المرقّمة من قبل الشّيخ صالح ناصر الحكيم.

### مغترمة واثرمالة

من عبد أنعم الله عليه، وجعل له نوراً يمشي به في الناس، واللهاس هم العومنون الذين أنسوا بمعرفة الله تعالى، والشاهد بذلك قوله: «ثُمُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أفاضر النَّاسُ ».

إلى إخوانه المحقّين وأولاده العارفين:

سلامٌ عليكم من السَيّد السَلام، العليّ العلاّم، والحمد الذّوام، والسَيْن الشّمام والمراتب العلويّة الكرام أنوار كلّ ظلام ونظام كلّ نظام وبهاء كلّ تمام وعلى المراتب السَيّعة السّلايّة الفخام العالم الصّنفير البشريّ الفتام.

مًا بعد:

فإنّي أحمد إليكم الله، الذي لا إله إلاً هو، واسأله أن يصلّي على اسمه الأجلّ الذي يدعى به، ونفسه المحذّرة، ووجهه الكريم، وعينه الناظرة، وأننه الواعية، ولمسنه الناطق، وبده الباسطة، وجنبه الحريز، وجانبه العنيم، وعرشه الكريم وكرسيّه الواسع، وحجابه العؤدي عنه، ونبيّه وصفيّة، ورسوله الذال عليه. الذي ملّكه مقاليد ملكه، والقى البه الخليد، وقلّده مقاليده، وقدّره بقدرته، ودبّره بتدبيره، وتعزّر عليه بعزته، وتسلطن عليه بسلطانه، فكان بدؤه منه وسعاده إليه.

و على باب رحمته، وميدي حكمته، ومخرج مشينته، ومشرّع إرادته، ومظهر معرفته، ومقتبس حقيقته. بابه في كلّ ملكه، ونوره في كلّ خلقه.

و على أينامه ونقبائه ونجبائه ومختصيّه ومخلصيه وممتحنيه، أهل المراتب العلويّة المؤرانيّة، العالم الكبير، الخميس الأعظم، الخمسة الآلاف الّتي ذكرها الله في كتابه فقال جلّ من قائل: «إذْ تُسْتَعِيثُونَ رَبِّكُمْ فَاسَتَجِبًا لَكُمْ أَنِّي مُمكُمُّ بِالْف مِنْ النّدِيكُةِ مُرْتِهِنَ» ثَمْ قال سبحانه: «إذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِيْنِ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَلْنُ مِبْدُكُمْ رَبُّكُمْ اللّهَ عِنْ النّدِيكُةُ مُرْتِهُنَ» ثَمْ قال سبحانه: «إذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِيْنِ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَلْنُ مُبْدِكُمْ رَبُّكُمْ

يَئْلاَئَة آلاف مِنْ الْمُلائِكَة مُنْزِلِينَ هَكَانَت الزيادة الثَّانية على الأولى الفين، وقال الله تعالى: «يمكي إن تَصَبْرُوا وتَتُقُوا ويَأْتُوكُمْ مِنْ فَرْرِهمْ هذا يُسْتِدَكُمْ رِئْكُمْ بِخَصْنَة آلاف مِنْ الْمُلائِكَة مُسْوِّمِينَ» فصارت الزيادة الثَّالِثَة القين على الثَّلاثة التي قبلها، وقالَ تعالى: «وما جَمَلَة اللهُ إِلاَّ بُسْرِي لَكُمْ ولِتَطْمَئِنُ قُلُوبِكُمْ بِهِ ومَا النَّصْدُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَرْيِزِ الْحَكِيمِ».

و على أهل المراتب الستطيّة الترّابيّة، العالم الصنغير البشري الّذين هم المقرّبون والكروبيّون والرّوحانيّون والمقدّسون والستنتحون والمستمعون واللّحقون.

صلاة تصل جميعهم بحقيقة معرفته، وخفي سرّه وعلانيته، وأن يجعلنا لهم شيعاً وتبعاً، ويلجقنا بهم في درجات الفائزين، وأن يمنحنا توفيقه ويخصنا بمعرفته وسداده وشكره ورشاده، ويثبتنا على ما هدانا إليه. ولا يسلبنا، ولا يفتنا فيه، ولا يقتنا من حيث أمرنا. ولا يرانا من حيث نهانا. بمنّه ولطفه وكريم عطفه إنّه قريب

و أقول قولاً فيه جلاء للعمى ومعصية المهوى وراحةً للأنفس وشفاء الصندور، وتوخّباً لقول الله تعالى: هوأمًا بنغمة ربّك فَحَدُثُ».

## ولقوق في والرسوق

ظمًا أسبغ علينا نعمته بمعرفته، الزمتنا الطّاعة أن نحدَث بها مستحقيها، ونبيّنها لهم، ولا نكتمها، لنلأ نكون مثل من قال الله تعالى: هولِذَ أَخَذَ اللّهُ ميثانَ الدّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَشَيْزُلُهُ لِلنَّاسِ ولا تَكْتُمُونَهُ فَنَبْذُوهُ وراءَ ظُهُورِهِمْ والشَّذَرُوا بِهِ ثَمْنَا فَلِيلًا فَهِنْ مَا يَشْتَرُونَ».

و قد أجمعنا جميعاً على معرفة المعنى والاسم، وعلمنا أنّ المعنى هو الأزل القنيم الأحد، وأنّ الاسم مُحدَث ، والمعنى المُحدث والمعنى المكوّن والإسم المكان،

<sup>\*</sup> نقراءة ملاحظة الشَّابِّ اللَّقة أنظر في فقه الرَّسالة الملاحظة الأولى

والمعنى المسمّي والاسم المسمّى، والمعنى المرسل والاسم الرّسول، وأنّه لا واسطة ولا حجاب ولا كون ولا حدوث بين المعنى والاسم ولا فاصلة ولا فرق.

و لو كان بينهما فرقً أو فاصلة أو واسطة لكان شخصاً، وكان غير الميم.

فإن احتج علينا محتج وقال بقول الله تقنست أسماؤه: «وما كان لَيْضُر أَنْ يُكلَّمُهُ اللَّهُ إِلاَّ وَخَيْلُ أَو مِنْ وراء حِجابٍ أَو يُرْسُلُ رَسُولًا فَيُوحِيَى بِلِنْبِهِ مَا يَشَاءُ» فكيف خاطب المعنى الاسم في هذه الوجوه الثلاثة؟

كانت حجَّتنا عليه: أن نقول له قوله تعالى: «إلاَّ وحيَّا» فالوحى ههنا ليس بو اسطة، ومثل ذلك الموجود المشهود المتعارف بين النَّاس، أنَّ الرَّجل بخاطب الرَّجِل شفاهاً، فالمخاطبة هي الوحي، وهو الكلام، والشَّاهد به أنَّه إلى الرَّسول مخاطبة قول الله تعالى: «يُوحى بَعْضُهُمْ إلى بَعْض زُخْرُف الْقَوْل غُرُوراً»، فعلمنا أنّ المخاطبة الَّتي يخاطب بها بعضهم لبعض، ويكلِّم بعضهم بعضاً وحياً بلا واسطة، وكذا كلام المعنى للإسم وحيّ بلا واسطة، والشّاهد من كتاب الله وأنّه الى الرّسول مخاطبة قوله: «أو يُرسُلُ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِنْنه ما يَشَاءُ»، وما سمعنا ولا نقل إلينا أنّ رسولاً من الرّسل أوحى إلى قومه وحياً، وإنّما وحيه بمخاطبته لهم، ألا ترى ما كان من قصَّة مريم بولادة عيسى، وأنَّ زكريًا أوحى إلى قومه، فكان وحيه إيماء وإشارة لِمِنْتَالًا لقول الله تعالى: «قالَ رَبُّ اجْعَلْ لي آيَةٌ قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكُلُّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أيَّام إلاّ رَمْزِأُ» وفي سورة مريم: «قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكُلِّمَ النَّاسَ ثُلاثُ لَيال سَويًّا، فَخَرَجَ عَلَى قَوْمه منَ الْمحْراب فَأُوحِي النِّهمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وعَشيًّا» فكان وحيه إيماء وأشارة، لتُلاُّ يَخَالَف مَا أمر به من أن يتكلُّم. والشَّاهد به من الأخبار، ما أجمع عليه المسلمون - إلا المعتزلة - فإنها خارجة عن عقد الاسلام وست فرق معها وهي: البشراة، والنَّاصبيَّة، والمرجنة، واللَّبديَّة، والبنزيّة، والجهميّة. لأنَّهم ينكرون خبر المعراج ويقولون: إنَّه لا يرقى إلى السَّماء إلاَّ ما نزل منها، ويطلقون لإبليس وقبيله أنَّ الله عز" وجلَّ قص قصتهم بقوله تعالى: «وأنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ فَوجَنفاها مُلئَتُ حَرَساً شَديداً وشُهُباً \* وأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْمُتَّمِّعِ فَمَنْ يَسْتَمَعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شهاباً رَصَداً» يمنعون أنّ الله لا يقدر أن يعرج بمحمّد إليه، وأن يرقى في السموات. و لا حجّة لهم في دفع قول الله تعالى: «رهُو بِالأَفْقِ الأُعْلَى، ثُمُّ نَا فَتَكُى، فَكَانَ قَابَ فُوسَيْنَ أَوْ الْنَبَى، فَأُوحَى إلِي عَيْدِهِ مَا أُوحَى. مَا كَذَبَ الْفُوادُ مَا رَأَى. أَشَارُونَهُ عَلَى مَا يَرِي».

فكان وحيه إليه وكلامه وخطابه له بلا واسطة، لأنّ رواية المسلمين بالإجماع أنّه صلّى بملائكة السّموات السّيم، وجاز المقرّبين وحملة العرش، وأنّه لمّا وصل إلى حجاب اللأهوت زجّ به جبريل وتأخّر عنه، فقال له: حبيبي جبريل، لم تأخّرت عنه.؟

فقال: يارسول الله، إنّ هذه الحجب الّتي دخلتها لم أنخلها، ولم يدخلها ملك مقرّب ولا نبيّ مرسل، ونور اللاّهوت يرفعه، وهو فيه وحده، حتّى دنا من الله فناداه الله: «آمَنَ الرُسُولُ بِما أَنْزِلَ إِلَيْهِ منْ رَبّه».

فقال الرسول: هوالمُدُومُؤونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ ومَلايَكَتَهِ وكُتُنِهُ ورُسُلِهِ لا نَفَرُقُ بَيْنَ أُحَد مِن رَسُله وقالُوا سَمِعْنا وأَطَنقنا غَفْر النَّكَ رَبُنُهَا وَالْبِقَّكَ الْمُصَيرُ»

قال الله جلّ ثقاؤه: «لا يُكلَّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسَعْها لَها ما كَسَتَبَتُ وعَلَيْها مَا اكتَسَبَتْ».

قال الرّسول: «رئّنا لا تُولخننا إن نَسينا أو أَخَطُنَا رَبّنا ولا تَحَمَلُ عَنْهَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِّلنا رَبّنا ولا تُحَمَّلنا ما لا طاقةَ لنا به واعشُ عَنَا واعفُرْ لنا وارخمنا أنْتَ مَوْلانا فَالْصَنْرَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ» مسألة له عز وجلَ عن عباده لا عن نفسه.

قال الله جلّ اسمه فمي قصته موسى: «وكلّم اللهُ مُوسى تَكْلِيماً»، وتكريره التَكليم بلا واسطة، ولو كان كلّمه بواسطة جبرائيل ومن فوقه من الملاتكة وهم: ( ن، والقلم، واللّوح المحفوظ، وجبرائيل، وعزرائيل، وإسرافيل، وميكائيل، ). كما يقولون، لمّا كان له فخرعلى سائر النيبيّين والمرسلين، ولكان هو وهم في التَكليم سواء.

أمًا قوله: «أو مِنْ وراءِ حجاب»، فالإسم هو الحجاب، والوراء معناه قدّلم، وشاهد ذلك من كتاب الله تعالى قوله: «أمّا السُّقِيلَةُ فَكَانَتُ لَمَسَاكِينَ يَسْتُونَ فِي النَّحْرِ فَارَنتُ أَنْ أَعِينِها وَكَانَ وراءَهُمْ مَلكَ بِأَخَدُ كُلُّ سَيْبَةَ هُصَيْبًا»، ولو كان الوراء خلفاً لما لدركهم الملك، وابّما كان قدامهم، فخلف العالم عليهم أن تبلغ السقينة إليه فخرقها دونه لنلأ تصل إليه سالمة فيلخذها، وقوله تبارك اسمه: «مِن ورانهم برُزعٌ إلى يَوْمُ يَيْمُسُونَ» والبرزخ قدَامهم، وإليه يصيرون، ولو كان الوراء خلفاً لكان البرزخ شيئاً قد مضنى، ولكانوا جاوزوه، وقوله تعالى: «مِنْ ورانهم جَهَنُمُ ولا يُغْنِي عَنْهُمْ ما كَسَنُوا شَيْعًا وَحَهَا مُوانِهم جَهَنُمُ ولا يُغْنِي عَنْهُمْ ما يُردوها، وقوله: هوئ ورائهم لجاوزوها ولم كمنتو المؤتم ومن ورائهم أواليه عَمْلًا عالم يردوها، وقوله: هويأتيه المُوتُ مِنْ كُلُّ مَكانٍ وما هُو بِمَنْتُ ومِنْ ورائهم عَلْها عَلَامًا» عَلْيَظُ» والعذاب قدّامهم وإليه يصيرون.

وفي الوراء والقدّام خبر عنتثي به محمّد بن يحيى الفارسي عن محمّد بن عبد الله بن مهران الكرخي عن محمّد بن صنفة العنبري عن ماهان الأبلّي عن أبي خديجة سالم بن مكرم العبسيّ قال:

كان أبو الغصن جحيٍّ وهو ثابت بن التَجين جالساً ذات يوم ببابه في الكوفة إذ مرّ به رجلُ دو أدب ونسك وعفات ووقار، فسلّم، فردَ أبو الغصن عليه السّلام، وكان المولى الصنادق منه السّلام بالكوفة، فقال الرّجل: جعلت فداك، أبن تكون دار سليمان الإعمش المحدث؟

فقال: وراءك، فرجع الرّجل إلى الخلف ماشياً، وسأل قوماً عن دار الأعمش المحدّث، فقالوا له: قد خلفتها وراءك ورجعت عنها، فعاد الرّجل إلى أبي الغصن وقال له: جعلت فداك، استرشنتك إلى دار سليمان الأعمش، فقلت: وراءك، فرجعت وسألت قوماً فقالوا: قد خلفتها وراءك ورجعت عنها.

فقال له أبو الفصن: علقاك الله ظننت أنك سمعت كتاب الله عزّ وجلّ وعرفته فخاطبتك بما فيه، يا هذا الرّجل، أما قرأت قصة العالم وموسى والستينة، وقوله تعالى: « وكانَ وراءَهُمْ مَلكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَتَيِنَةَ عُصْبًاً» وأنّ الوراء قدّام، ولو كان الوراء خلفاً لما أدركهم الملك، وإنّما كان قدّامهم، فخرق العالم الستينة دونه لمثلاً تصل إليه سالمة فيأخذها.

<sup>.</sup> فقال الرَجل: ايّها المعبد الصاّلح أفتكون أنت العالم وأكون أنا موسى، وعلّمني منا علمت رشداً.

فقال أبو الغصين: قل.

فقال له الرَّجل: تدلَّني وترشدني إلى المولى الّذي أنا في طلبه منذ حياتي.

قال أبو الغصين: إلى جيم الجّلال وعين العيون وفاء الوفاء وراء الرّؤيا.

فبكي الرجل وقال: أهو هو؟

فقال: نعم وأبو الخطّاب بابه.

قال الرَّجل: حسبي، اللَّهمَّ إنَّك وفَّقتني إذ هاجرت إليك في طلبك، وقد عرفتك الأن فأسرع بنقلتي اليك الساعة قبل أن تدركني بائقة ومن ننوبي فتخرجني عن معر فتك.

ثمّ مال الرّجل إلى حجر جحى فتلقّاه بكفّيه وضمّه إلى صدره وقضى الرّجل

فقال أبو الغصن: صبحان مولاي ما أسرع ما طلبته وما أسرع ما نقلك إليه، وما أقر ما أوصلك إلى ما سألته.

قال: فإذا المولى يصبح من داره وهي بالبعد من دار جمي، إشتاقني عبدي بعد أن عرفني، فاشتقته فنقلته إلى كما سألني، فحماته إليه وأمر به فجهزه وصلَّى عليه وواراه: ثم انثني إلى من بحضرته من العارفين فقال:.

ألا يكون فيكم مثله يختار ما اختاره لنفسه، فإنَّه لمَّا عرفني لم يرد شيئًا سواي، فوجدني منه قريباً وله رحيماً، فأعطيته رجاءه، وبلُّغته مناه، شاهد ذلك من كتاب الله قوله تعالى: « يا أَيُّهَا الَّذينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنُّكُمْ أُولِياءُ للَّه منْ دُون النَّاس فَتَمَنُّوا الْمُواتَ إِنْ كُنْتُمْ صابقينَ».

فكلِّ الكلام والقول المنزل المثبت في الكتب كلِّها فهو كلام الاسم، وهو قوله: « وأوحى به » والشَّاهد به من الكتاب قوله جلَّ من قائل: « فَلا أُقْسمُ بِالْخُنُّسِ. الْجَوارِ الْكُنْسِ.واللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ.والصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ.إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَريم ذي قُوةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينِ مُطاعِ ثُمَّ أُمِينِ » إلى آخر السُّورَة. و قال تعالى: « فَلا أَفْسَمُ بِما تُبْصِرُونَ.وما لا يُتُصِرُونَ.إِنَّهُ لَقُولٌ رَسُولٍ كَرْبِم .وما هُو بَقُولٍ شَاعِرِ قَلِيلاً ما تُوْمِنُونَ.ولا بِقُولِ كاهِنِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ ».

و قوله تعالى: « أو يُرسُلُ رَسُولاً فَيُوحِيَّ بِإِنْهِ ما يُشاءُ» فالمرسل هو الرُسول، والَّذِين أرسلهم من دونه هم السّبعة عشر شخصًا المنبّوون في كتاب الله النّين وقع عليهم الخطاب من الاسم، ويظنّ النّاس أنّ الخطاب واقعٌ من المعنى على الاسم وهم:

زيد بن حارثة، وسعد بن معاذ، وثابت بن أبي الأفلح، وأبيّ بن كعب، وتتج الدّاري، ومعاذ بن عمر، وثابت بن فيس، وسعد بن مالك، وعمرو بن ثطية، وخزيمة بن ثابت، وحارثة بن النّعمان، وأبو دجانة سماك بن خرشفة، وعمّار بن ياسر، وعبد الله بن عمرو بن خزام بن حيّان، وأبو الهيثم مالك بن التّبهان، وعمرو بن الجَموح.

و القول عليهم واقع مثل قوله: « ولَقَدْ أُوحيَ إلَيْكَ وإلَى الَّذينَ منْ قَبَّكَ لَننْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبُطُنُّ عَمَلُكَ وِلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ بَلِي اللَّهَ فَاعْبُدُ وكُنْ مِنَ الشَّاكرينَ. ومثل قوله: « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ» وقوله: « وما أَدْرِي ما يُفعَلُ بِي ولا بكُمْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحِي الِّيُّ ومَا أَنَا إِلاَّ نَذْيِرٌ مُبِينٌ» وقوله تَعَالَى: «أَلَمْ يَجْدَكَ يَتِيَمأ فَأْرِي. وَوَجَنَكَ ضَالاً فَهَدى ووجَنَكَ عائلاً فَأَغْنَى » وقوله تعالى: « لا تَمُدُّنُّ عَيْنَاكَ إلى ما مَتَّعْنا به أزُّواجاً منْهُمْ ولا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ والحْفضْ جَناحَكَ للْمُؤْمنينَ » ومثل قوله تعالى: « ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تُطعُ مَنْ أَغْلَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِنا والتَّبَعَ هَواهُ وكانَ أَمْرُهُ فُرُطَّأَ» وَقوله تعالَى: « وإذْ تَقُولُ للَّذي أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسُكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتَّق اللَّهَ وتُخْفَى فَي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيه وتَخَشَى النَّاسَ واللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ» وقوله تعالى: « وَلا تَطْرُد الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وِالْعَشْيُّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مَنْ حَسَابِهِمْ مَنْ شَيْءٍ وَمَا مَنْ حسابِكَ عَلَيْهِمْ مَنْ شَيْء فَتَطُرْ دَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالمِينَ » وقوله تعالى: «و لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى عُنُقَكَ وَلا تَبْسُطُها كُلُ الْبَسْطَ فَتَقْعَدَ مَلُوماً مَحْسُوراً » وقوله تعالى: «ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وِالْبَصَرَ وِالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا وِلا تَمْش في الأَرْضُ مَرَحاً إِنُّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبَلُّغَ الْجِبالَ طُولاً.كُلُّ ذلكَ كانَ سَيِّتُهُ عَنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها ذَلَكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلها آخَرَ فَتُلْقى في جَهَنَّمَ مَلُوماً مَنْحُوراً.» وقوله تعالى: «وإنْ كادُوا لَيَفْتُنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحَيِّنا إلَيْكَ لْتَقْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لاَتَّخَذُوكَ خَليلًا وَلُو لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كَدْتُ تَرَكُنُ اللِّهِمْ شُنيَّنَا قَلِيلاً. إذا لأَذَقَناكَ ضعف الدّياة وضعف الممات ثُمُّ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنا نصيراً» وقوله: « ولَئِنْ شَنْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أُوحَيْنَا اللِّيكَ ثُمُّ لا تَجِدُ لَكَ به عَلَيْنَا وكيلاً» وفي أي القرآن مثل هذا كثير، وإنّما هذا خطاب الإسم لمن هو دونه من السبّعة عشرة المنبّئين ا المسمين في هذا الكتاب، الَّذِين أرسلهم الرَّسول فاستحقُّوا بما كسبوا هذا الخطاب والذَّمَ والتَّحذير والتَّخويف، ومن عقل عن مولاه وعرف حقيقة التَّذيل والتَّاويل لم ينسب هذه الآيات الَّتي ذكرناها ونظائرها إلى الاسم وهو يجد في كتاب الله تعالى ما يباينها ويناقضها ويفرق ما بين الخطابين، فمن ذلك قوله تعالى: « و لا تَعْجَلُ بِالْقُرْآن مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضِي الْدِكَ وحَيِّهُ وقُلْ رَبِّ زِدْنِي عَلْماً» وقوله تعالى: « لا تُحَرَّكُ به لَسَانَكَ لَتَعْجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمُّ إِنْ عَلَيْنَا بَيانَهُ ﴾ وَهذا من أدلُّ دَلَيلُ على أنَّه هو الموحى وهو صاحب الكلام والوحى والكتب والنَّطق وممّا يدلّ على قدمه قوله تعالى: « هذا نَديرٌ منَ النُّذُرِ الأُولى » والنَّذر الأولى قبل الأخرى وليس هو آخراً، ومعنى قوله: هذا نذير من النذر الأولى أراد به أنّ الميم هو المنذر الأول والآخر، وإنّ عدد الأشخاص المنذرين كلّهم واحد، الّذين يظهرون بالنَّبُورة والرَّسالة، وهم الاسم وباطنه الله، وهو النَّفس والحجاب، كما أنَّ المعنى عزَّ ذكره ظاهره إمامة ووصية وباطنه غيب لا يدرك، وقوله تعالى: « ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أحد من رجالكُمْ ولكن رَسُولَ الله وخاتَمَ النَّبيِّينَ» وأنَّه الأول والخاتم والجَملة والتَّفصيل وفيه قوله: « وإذ أخذَ الله ميثاق النُّبيِّين لَما آتيتُكُمْ من كتاب وحكمة ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ولَتَنْصُنُرُنَّهُ قالَ ٱلْقُرَرْتُمْ وأَخَنْتُمْ عَلَى نَلكُمْ إصاري قالُوا أَقْرَرُنَا قالَ فَاشْهَدُوا وأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ » فأخذ ميثاق النَّبيِّين للإسم ولم يأخذ ميثاقاً لغيره وقوله تعالى: « وما كُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصمُونَ» وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتَلُّوا مِنْ قَبِّله مِنْ كتاب ولا تَخْطُهُ بِيَمِينَكَ إِذا لاَرتابَ الْمُبْطلُونَ» والشَّاهد بأنَّه يكتب قوله تَعالَى: «وقالُوا أساطيرُ الأُولينَ اكْتَنَبَها فَهِيَ تُملِّي عَلَيْه بُكْرَةُ وأصيلاً» وقوله فَهِيَ تُملِّي عَلَيْه

اً يقول الشَّابَ الشَّة شارحاً خطاب الاسم لمن هو دونه من السَّبعة عشر المنتِّبين من ليراد أيات النّم ونحن نتط لنّ فولا المتنيّزين لا يعلن عليهم ما يعنل في البّدريّة من الطط والنبيان وللمزيد راجع الملاحظة حول السيالة الثلاثة من البحث والذّلالة

يُكُرَّةُ وأصيلاً دليل أن الإملاء لا يكون إلا على كاتب، ولم يقل: كتبت له ولا أمليت له ولا أمليت له ووله تعالى: «وما كُنتَ بنوياً في أهل مَدْنِياً إلى مُوسَى الأَمْنَ وما كُنتَ مَن أَسَالُهُ الشَّاهُ ويَا أَمَّلُ مَدْنِياً إلى مُوسَى الأَمْنَ وما كُنتَ مَن مُرْسَلِينَ مِن النَّهُ لِتَنْفِراً وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَلِياً وَلَكُنا كُنا مُن أَسْلِينَ مِما قَبْلُكُ لَتَنْفِراً فَوَما مَا أَتَاهُمْ مُرْسَلِينَ مِما قَبْلُكُ لَعَلَيْهُ يَتَكَكُرونَ » وأي مثل هذه وشواهد كثيرة في كتاب الله اختصرناها لقلاً بطول الشرح، أمّا قوله: وما كنت. ليس قول نفي أنّه لم يكن، وإنّما فهو قول تنكير وإفهام أي أنك كنت وكتبت وتلوت، وأملي عليك وأنذرت وأنت الشاهد عليهم، والشاهد بذلك قوله: « فَكَيْفَ إِذا جَنْنا مِن كُلُّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وجِنْنا بِكَ

و عند المقصِّرة والعامّة أنّه يجيء من كلّ أمّة مضت شاهدها من الأنبياء والرّسل، وجننا بك على هولاء شهيداً، يعنون أمّه.

و ليس الشَرَّ و التَّاوِيل ما قالوه، إنّما الشَّرِّ و التَّاوِيل قوله: منْ كُلُّ أَمُّهُ بِشَهِيد وجِنْنا بِكَ عَلَى هَوُلاء الشَّهُود شَهِيداً أنّك انذرت ويلَغت، وأنَّ الشَّهُود انذروا ويلَّغُواً الأَمْ عنك فيشهدون، وهولاء الشَّهُود هم السَّبْعة عشر شخصاً المنبَّزون.

وجِئْنا بِكَ عَلَى هُوَلاءِ شَهِداً، فِشَهدون هم على الأمم وتشهد أنت على صدقهم في التَّبَليغ عند الباري جل ثناؤه، وأنَّهم كانوا من الذّرو الأوّل إلى القيّة الهاشميّة بغير هذه الأسماء والصقات في كلّ عهد وزمان.

## ونقول في وفمعنى وكونه

فإن قال لذا قائلُ: ما الدّليل على المعنى وما كونه؟ وهل هو شيء أم لا شيء؟ جسة أم عرض؟ نور" أم ظلمة؟ موجودٌ أم منفيّ؟ معاين أم مفقود؟ معلوم أم مجهول؟

قلنا له: هو النَّليل عليه؟

فإن قال: كيف دل عليه؟

قتنا له: إلله كان و لا كون معه، قديمٌ أزلٌ، فردّ صمدٌ، منشىء الأشياء، لا شيء معه، فلمّا شاء أن يكوّن المكان كوّنه من نور ذاته ونلّه عليه، وناجاه، وأنطقه حتّى أجاب مناجاته، فكبّر نفسه، فكبّره، وسبّح نفسه فسبّحه، وقدّس نفسه فقدّسه، وسمّاه الله، وأشرعه لمن يخلق بعده في جميع ملكه.

فهو إسم للمعنى يدعى به..

### و قوله: هو شيء أم لا شيء؟

فهو شيءٌ كما سمّى نفسه بقوله: « قُلُ أَيُّ شَيَّءٍ أَكْثِرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَنِي وَبَيْنَكُمْ»، فأعلمنا أنه شيءٌ لا كالأشياء.

#### و قوله: هو جسم أم عرض؟

قلنا له: فهو كما وصف نفسه بقوله: « كُلُ شَيْء هالكَ إِلاَّ وَجَهْهُ»، وقوله: « ورُحَذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ» وقوله: « ولتَصَمَّعَ عَلَى عَتِسَ» وقوله: « وقالت الْبَهُودُ يَدُ اللَّهِ «والسُمُاوات مَطُويُّات بِنَبِيه» وقوله: « يَلَّ اللَّهِ فَوَقَ أَلِيْنِهِهْ» وقوله: « والسُمَّاء بَنْبَاها بَلَوْ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ » وقوله: « يَلَّ اللَّهِ فَوَقَ أَلِيْنِهِهْ» وقوله: « والسُمَّاء بَنْبَاها بَلَوْ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ » وقوله: « إِنْ اللَّهِ فَوَق أَلِينِهِهْ عَلَى ما فَرَطْتَ فِي بَنْبَاها بَلَوْ وَإِنَّا لَمُوسِمُونَ » وقوله: « أَنْ تَقُول نَفَنَ با حَمْرَتِي عَلَى ما فَرُطْتَ فِي وقوله: « الْحَيُّ القَبُومُ» وقوله: « الْمُؤمِنُ الْمَهْيِينِ» وقوله: « إِذْ قالَ اللَّهُ يا عَسِي وقوله: « الْحَيُّ القَبُومُ» وقوله: « الْمُؤمِنُ الْمُهَيِّينِ» وقوله: « إِنْ قالَ اللَّهُ يا عَلِيس كُنْ غَيْكُونَ » وقوله: « فَالْبُمَا تُولُوا فَقَمْ وَجَهُ اللَّهِ» فأعلمنا تبارك وتعالى أنْ هَذَهُ وَ

#### و قوله نورٌ أم ظلمة؟

فهو كما وصف نفسه بقوله: « الله نُورُ السُسُاواتِ والأَرْضَيّ» فأوجدنا أنّه نورٌ، وأنّه شيءً، وأنّ له آلة الأجسام إلاّ أنّه نورٌ لا كالأثوار، وشيءً لا كالأشياء، وجسمُ لا كالأجسام، وصفة لا كالصقات، وآلة لا كالآلات، إلاّ أنّها لا ترى إلاّ كالأجسام والصور والصقات والآلات، ولو لم ير كهيئة الأجسام والصور والصقات لم يثبت الوجود، ولا صحة عيانه ولا تنقّه. فإن قائل قال: ما النكيل على ظهوره يصورة مرئية؟

ظلنا له: لو لم يظهر بالصّورة المرئيّة لم يثبت وجوده ولا صنحَ عيانه ولا يّنه ا

فإن قال قائل: كل صورة مخلوقة، فكيف ظهر بمخلوق، وهو لا يظهر إلاّ بذاته، ونمن وأنتم نقول: إنّ الخالق غير المخلوق، والصّورة غير المصورّ، والمثال غير الممثّل، والإسم غير المستمّى والرّسول غير المرسل.

قلنا له: إنّ تلك الصّورة العرتيّة التي يظهر بها ليست بمخلوقة، ولو قلنا: إنّها مخلوقة، والمعنى من دونها لكنّا وسائر الخلق في هذا القول سواء.

و لا يجوز لأحد أن يقول: إنّ تلك الصّورة لم تكن في النّتيا، ولم تخلق، وإنّ تلك الصّورة كانت كسائر الصّور والخلق.

قال: فإذا أجبناك إلى أنّ تلك الصورة الأنزع البطين الرّبِع من الرّجال الأصلع الرّحب البلجة الخادر العينين الضّخم النّسيعة العبل الذّراعين البعيد ما بين المنكبين، الأخمش السَاقين هي صورته أفهى هو؟ أو هي غيره؟

قلنا له: إن قلنا أنها مخلوفة كنا كساتر الخلق من الأصداد والشراة الذين يلعنونه ويتبرأون منه والناصبة التي تقدم عليه غيره، وهم يقولون: إنه مخلوق مثلهم، ولكننا نقول: إن تلك الصورة العرئية هي هو إثباتاً وإيجاداً وعياناً ويقيناً، لا هو هي جمعاً ولا كلاً ولا إجاطة ولا إحصاراً.

قال: فما تقوله في قوله تعالى: « لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ » وقد كاتت تلك الصنورة مدركة معاينة.

قلنا له: ليس الإدراك هنا إدراك إحاطة، وإنّما هو إدراك العيان والوجود، وقوله: « وهُو يُدْرِكُ الأُبْصارُ» يعاين أبصار الخلق جميعاً بغير فوات شيء منها، ولا يغرب عليه كونها لأنّه مكرتها ومكوّن كيانها ومكان المكوّن لها، ولا تدركه أبصارهم إلاّ بقدر ما استحقّوه من العيان، وأن ليس إثنان بتساويان في النظر إليه،

<sup>&#</sup>x27; يقول الشَّابَ النَّفَة: فأكَّد – نشتر الله وجهه – أنَّ المعنى يظهر بصورة مرئيَّة وأنَّه لو لم يظهر بالمسّورة العرئيَّة لم يثبت وجوده ولا صحّ عيانه راجع الفصل الثَّاني من البحث والدلالة.

وأنّ الاسم يراه بما لا براه به الباب لأنّه دونه، وهكذا كلّ شخص من أشخاص العراتب يراه بما لا يراه من هو دونه، ويراه الباب بما لا يراه اليتيم الأكبر، والمقداد بما لا يراه أبو ذر لأنّه دونه في المغزلة والرتية.

و في ذلك خبر حتثني به أبي عن محمد بن جندب عن المولى العسن منه السلام عن المولى علي عن المولى موسى عن السلام عن المولى علي عن المولى موسى عن المولى جعفر منهم السلام أنه قال وقد أكثر الناس في لعن أبي الخطاب إنما يحمل كل أيسان منكم ما يطبق، وإن لكل منكم مقاماً معلوماً في درج الملكوت لا يعلو الحديم رتبة من فوقه، وكذلك وصل أهل الصقا إلى ما لم يوسل إليه من تخلف عنه، ولا يزال ذلك يصفو حتى يرقى إلى المنازل العالية، فعيننذ يعلم ما لم يكن يعلم وحكل ما لم يكن يعلم

ولو علمتم باطن الإرادة بلعن أبي الخطأب الأقصرتم عن الخوض فيه، ولقد علمه قومٌ منكم سلّموا إليه وأرضوه، وهم فيكم بمنزلنكم، ولكنّكم لا تحملون ما بحملون من القدرة.

و كما أنّ بعضكم ليجب عليه إذا علم من أخيه أنّه دونه في المنزلة أن إلا يلقي إليه ما يداخله فيه شكّ فيكسره، فيحتاج أن يجبره، فإن لم يجبره يطلب له جابراً، ويذعو له فيقول:

يا جابر العظم الكسير وهو جابر وهو سلمان الذي يجبر الأشياء الموهنة.

و لقد دخل يوماً على المقداد وعده أبو نرّ وهو يطبخ قدراً وقد وضمع تحتها حجارة وهي تقد وأنه ليسوطها بيده، وروي: أنّه كان يقدّ تحتها رجليه وأبو نر ينظر إليه ويتعجّب.

فقال له: يا مقداد ارفق بأخيك وأعلمه أنّه لبس يقدر أن يحمل ما حملت، ولا يبلغ ما بلغت.

فتأتبوا معاشر المؤمنين بذلك، واسألوا عمّا أشكل عليكم، تعلموه إن شاء الله.

و اينّ أبا ذرّ يراه بما لا يراه به عبد الله بن رواحة، وعبد الله يراه بما لا يراه عثمان بن مظعون وعثمان يراه بما لا يراه قنبر . و كذا أشخاص المراتب النّورانيّة لا يراه كلّ شخص منهم إلاّ بحسب ما استحقّ من النّظر إليه.

فإن قال قائل:

ما الدكيل على أنّه مرئيّ، فإنّ الذي نسمه من الحجّة بغير شاهد من كتاب الله يضعف عندنا، وتضعف الحجّة فيه، فإذا قامت الحجّة من كتاب الله ثبت، ولم يجز لأحد ردّها.

قلنا له: الشّاهد من الكتاب قوله: «ما كُذَبَ القُولا ما رَأَى أَفْتُمارُونَهُ عَلَى ما يَرَبَ القُولا ما رَأَى أَفْتُمارُونَهُ عَلَى ما يَرَى ولَقَدْ رَآهُ نَزِلَةَ أَخْرَى عَلَى ما يَرَى ولَقَدْ رَآهُ نَزِلَةَ أَخْرى عَلَى ما يَرَى اللّهَ مَنْ اللّه عَلَى ما يَعْمَى اللّه عَلَى ما إلَّهُ عَلَى واللّه عَلَى اللّه اللّه اللّه عَلَى اللّه الل

فهل كان قول بنى إسرائيل هذا لموسى صواباً أم خطأ؟ لأُمَهِ سألوا موسى أن يروا الله جهرة، وهو لا يرى، فأخذتهم الصناعقة وهم ينظرون عقوبة لهم لطلبهم من موسى ما لا يكون؟

قلنا له: فلم بعثهم من موتهم.

قال: أماتهم عقوبة لهم وأحياهم صفحاً عنهم.

قلنا: الأنَّهم أخطؤوا حيث سألوا موسى ما لا يكون.

فإن قال: نعم.

قلنا له: لو جاز أن يكون ما قلت، فالسبون الذين إختارهم موسى من قومه، وإختيار الله، لم جهلوا وجاووا مع موسى حتّى يروا الله جهرة وهم يعلمون أن الله لا يرى، فأخنتهم الرّجفة فعاتوا، فقال موسى: « رَبّ أَن شَنْتُ أَهْكَتُهُمْ مِنْ قَبّلُ وإِيَّايَ أَنْهَلِكُنَا مِمْ اللهُ عَلَى السُّهَا، منا إِنْ هَمْ إِلاَّ فَقَتْكُ تَصَلُّ بِهَا مَنْ تَسَاءُ وَقَهْدِي مَنْ تَسَاءُ»، فعوسى يقول: إنَّ السَّها، من بني إسرائيل هم الذين قالوا: « لَنْ يُرى الله جَهْرَهُ»، وإن سلمنا لك أنّ السّقهاء من بني إسرائيل لخطؤوا فاما تُخمِراً هم المنا لخطؤوا فاما تُخمِراً هم المنا لخطؤوا

نفسه بقوله عنه: « ولَمُنا جاءَ مُوسى لميقانتا وكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أُربِي أَنْظُرْ ۚ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تُرانعي»، لم سأله أن يراه، وهو يعلمُ أنَّه لا يراه.

فإن قلت: إنّ موسى قد أخطا كما أخطا السبعون رجلاً المختارون وأخطا بنو إسرائيل، فلم قال الله لموسى: « لَنْ تَرائِي ولكنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبّلِ فَإِنْ اسْتَقَرْ مُكانَةً ضَوْفَ تَرَائِي فَلْنَا تَجَلَّى رَبّهُ لِلْجَبّلِ جَمّلةً نَكًا وَخُرْ مُوسى صَمْعًا فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ سَمُحالَثَ تَبُتُ إِلِيْكَ وَأَنَا وَلُ أَلَوْمُ مَنْ وحيث علم الله أَنْ موسى لا يراه وهو اكبر خلقه عنده لم منعه روبته، وتجلى للجبل، وكل متجل مربئي معاين، والمحتجب لا يراه ولا المحتجب لا يرا الأ أن تعطير.

قال: هذه شواهد صحيحة لا تجحد من الكتاب إلاّ أثّى أريد أن تبيّن أمصيباً كان موسى أم مخطئاً؟ والمنبعون رجادً وينو إسرائيل؟

قلنا له: كلُّ مصيبٌ في طلبه الرَّوية.

قال: فلم أخذت الصاعقة بني إسرائيل؟ ولم أخذت الرَّجِفة السَبَعِين رجِلاً؟ ولم خرَ موسى صعفاً ومنع أن يرى؟ ولم يمنع الجَيْل أن يتَجِلّى له؟

قلنا: لاشتطاط بنى إسرائيل، وقولهم: «أَنْ نُوْمِنْ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةُ»، ولو قالوا: يا موسى ادع لنا ربّك أن نراه جهرة، لم تأخذهم الصناعقة، وإنما وجبت العقوبة عليهم لقولهم: «لن نؤمن لك»، ألا نرى أنّه أحياهم بعد الموت وأحيا السَبُعين بعد الرّجفة، وقبل توبة موسى بعد أن خرّ صعقاً.

قَالَ: وَهَلَ تَجَلَّى لَخَلَقَهُ بِنُورِ اتَيَّةَ اللَّهُوتَ فَي عَهِدُ مَا وَكُورٍ مَا، وَوَقَّتُ مَا؟ قَلْنا لَهُ: نَحِدُ

قال: أين ذلك من كتاب الله؟

قلنا له: قوله تعالى: « وإِذْ أَخَذَ رَبُكُ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرُيْتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ السَّتُ بِرِبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِئنا» الآية.

فكان هو المتجلّي لهم، والمتكلّم بلا واسطة، ولم يزل يراه أهل خاصّته في الأكوان الستّة، في الكون النّورانيّ، والكون الجرّهريّ، والكون الهوائيّ، والكون المائيّ، والكون النّاريّ، والكون التّرابيّ ، متجلّباً لهم يراه كلّ شخص منهم بما استحقّ من رويته إلى أن ظهر لهم في البشريّة بالنّاسونيّة.

قال: وما الذليل على ظهوره بالنَّاسوتيَّة؟ وكيف ظهر بها؟ ويم ظهر؟ ويم إحتجب؟

قلنا له: احتجب بخمس، وظهر بحمس، وأظهر خمساً.

قال: فبين لنا هذه الخمسات الثّلاث الّتي احتجب بها، وظهر بها، وأظهرها.

قلنا له: احتجب بالأب والأم والأزواج والإخوة والأولاد.

و ظهر بخمس بالنَّاسونيَّة والفقر والمرض والنَّوم والموت.

و أظهر خمساً الأكل والشّرب والغائط والبول والجّنابة.

و هو أجلَ من أن يكون فيه أو له شيء من هذه الخمسات التَّلاث، ولكنّه أُظهرها ايناساً لخلقه ولطفاً بهم ورفقاً ورافة.

ألا ترى أنه ليس في الخلق أحد إلا موسى أقرب إلى الله منه وأنه اسمه وحجابه ونفسه وهو محمد القائم بكل نبوة ورسالة، كما أنّ الأزل قائم بكل وصيّة وإبامة، فلما تجلّي للجّل، والجّبل هو جسم موسى، والصوّرة التي ظهر بها في البشرية جعلها دكاً إذ لم يثبت جسمه لفور الملاهوت لمّا تجلّي له، فصار الجُسم دكّاً، ولم يثبت فيرى، وقام موسى باللورانيّة دون الجُسمانيّة نوراً مجرداً من هيكله، فكيف يطبق المعباد وبنو إسرائيل أن يتجلّي لهم بالقرانيّة، ولا طاقة لهم بالنظر ذرواً إليه، معلق نصع دور أشباحاً غير وقد كان الخلق في الأظلّق دزاً مثل دق الخيال بلا أجسام ولا صور أشباحاً غير يعمل ولا يسمو ولا يبصون ويعاينون، ولولا ذلك لم يكن الله ليخاطب من لا يعمل ولا يعمر ولا ينطق، ولو لم يكونوا بهذه الصنقات لم يقل لهم: ألست بريكم؟ ولا قالوا هم: بلي شهدا.

فظهوره بالنَّاسوتيَّة رحمة لعباده، وليستطيعوا النَّطْر اللِه، وليعلموا أنَّ تلك القدرة الباهرة العظيمة كانت تظهر منه وهم يرون أنَّه بشرَّ مثلهم يأتي بالقدرة التي

<sup>\*</sup> يقول الشَّابَ الثَّقَة: أوجد – نضرُ الله وجهه – أنّ المعنى لم يزل مشاهداً في جميع الأكوان والأموار لا يحول ولا يزول عن كبانه وأنّه هو الطّأهر بالبشريّة كما كان ظاهراً باللّورانيّة... راجع للمبحث الخامس

يعجز الخلق أن يأتوا بشيء منها، فمن ذلك: ردّ الشّمس وهي فيما ذكره الله في قصتة البراهيم والنّمرود في قول إبراهيم: « ربّي الْدَي يُخِيي ويُمِيتُ قالَ أَنَا أُخْيِي وأُمِيتُ قالَ إِنَّا أُخْيِي وأَمِيتُ قالَ إِنَّا أُخْيِي وأَمِيتُ قالَ إِنَّا أُخْيِي وأَمِيتُ قالَ إِنَّا الْمَعْرِبِ فَيُهِتَ اللَّذِي لِنَا اللَّمْ وَلَا اللَّمْ وَدَ عَلَم الْمَعْرِب فَيْهِتَ اللَّهِي رَدَه الشّمس من المغرب، وقد كَير دَه الله الباري وهو يوشع بن نون بعهد موسى، وردَها بالمدنية من غربها وهو أمير حجد أمير المؤمنين، وكذ نزل مول الله قد صلى العمر، وأمير المؤمنين لم يصلّها، على المعرب وأم الله منهذ لي حجرك لأجمله وسادة فارقد رقد في هذا الموضع الربح، فقال ذلك، وتولّت الشّمس الغروب وأمير المؤمنين يقول مسمعاً من حضر من المسلمين قد رقد رسول الله في حجري ولم أصل صلاة الموضع الربح، المسلمين قد رقد رسول الله في حجري ولم أصل صلاة الموضع الربح، المسلمين قد رقد رسول الله في حجري ولم أصل صلاة المعمر، وأنال الجلّه وأعظمه، والإسلامين وتوارث المؤمنين: يا رسول الله على المنته المن المؤمنين: يا رسول الله على المنته المناه المناه المناه المن على المؤمنين: يا رسول الله عنين، والمثلاً للمسرول المؤمنين: يا رسول الله؛ فقال له أمير المؤمنين: يا رسول الله؛ على الله المؤمنين: يا رسول الله؛ على المؤمنين ولم أصل صلاة العصر ولم النهك يقال له أمير والجلال الك.

فقال له الرّسول: قم فصلٌ يا أبا الحسن، فإنّ الله يردّها عليك بيضاء نقيّة.

فقام متوجّها للى للقبلة، ورنت له الشُمس من مغربها حتى صارت في كبد السّماء، فصلَى العصر، ثمّ غربت، فبنى في العوضع مسجد يجدّد ويبيّض إلى عهدنا هذا، ويعرف بموضع ردّة الشّمس على علىّ بعهد رسول الله.

ثمّ ردّها وهو مقبل نحو الكوفة.

بعد قتله الخوارج في بابل حتى صلّى العصر.

و ردّها بكربلاء، وهو سائر إلى صفّين، ونزل النّجم على ذروة داره بالمدينة وصار لها كالفطاء حتّى أضاءت العدينة ودولخل المنازل والمعارات والآبار حتّى فزع ألهل المدينة وخرجوا من منازلهم فمى تلك اللّيلة إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى أله يستغيثون ويقولون: يا رسول الله قد نزل نجمّ من السّماء على ذروة دار على، وقد وجلت قلوبنا منه، فما هو؟

#### سلسلة التراث العلوي

فخرج رسول الله اليهم وقال: هذه آيةٌ من آيات الله، فضل بها عليًا، وقد نزل علىّ فيها وحيّ، وتلا عليهم قوله تعالى: « والنّجُم إذا هَوى.ما ضلاً صاحبُكُمْ وما غَرى,و ما يَنطقُ عَن الْهَرى.إنْ هُو إلاَّ وحيّ يُوحي ».

فقالوا: يا رسول الله، ما هذا القسم؟

قال: هذا قسمٌ أقسم الله بالنَّجم لكم أنَّي ما ضللت ولا غويت فيما أعرفكم من فضل أخي عليّ بن أبي طالب، وما نطقتُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُو الْأَ وحْيّ يُوحى.

فيقي ذلك النّجم إلى أن غارت النّجوم، ويزغت الشَّمس، فارتفع إلى السّماء، وأهل المدينة ينظرون إليه.

و سلّمت عليه الشّمس وكلّمته في بقيع الغرقد بالمدينة، وكان رسول الله صلعم وعلى آله قد قال في مجمع من المسلمين:

يا على: لمن الله أمة زعمت أنّ ما أظهرت من فضلك الذي فضلك الله به، أنّي أقوله من نفسي وأختلقه من عندي، وأنّي قد ضللت وغويت وجننت فيك، وأنّ الله قد أمرني أن آمرك أن تخرج في غد، بعد أن تصلّي الفجر معي إلى يقيع الغرقد، فإذا رأيت التشمس قد بزغت فسلّم عليها، فإنّها تسلّم عليك، وتخاطبك بما تسمعه، ويسمعه من بحضرتك من المناققين في بقيع الغرقد.

فلمًا صلّى بعد ذلك اليوم صلاة الفجر مع رسول الله خرج إلى يقيع الغرقد، وتبعه الجّبت والطّاعوت لعنهما الله، وأخفيا شخصيهما بين البلاط، فلمّا بزغت الشّمس سمعا أمير المؤمنين هينم هينمة أربح له االبلاط وقال للشّمس: السّلام عليك يا أوّل خلق الله الجَدِيد، فأجابته بلسان عربيّ مبين.

و عليك السَّلام يا أوَّل يا آخر يا باطن يا ظاهر، يا من هو بكلُّ شيء عليم.

فأبلس الجَبت والطّاغوت، وقاما من البلاط، برعدان، وصارت وجوههما كقطع اللّبِل المظلم وهما يقولان: لقد غرنا محمد في عليّ، وأقبلا إلى رسول الله وقالا له: يا رسول الله، عليّ ربّ العزّة، وأنت تقول لنا، إنّه بشرّ مثلنا؟

فقال لهما رسول الله: ما الّذي سمعتم من منطق الشّمس؟

فقالا: سمعنا الشّمس تخاطب عليّاً بما وصف الله به نفسه، وقد قال لمها: السّلام عليك يا أول خلق الله الجّديد.

فقالت: وُعليكَ السَّلام يا أوَّل يا آخر با باطن يا ظاهر، يا من هو بكلُّ شيءٍ عليم.

فقال مسكناً لهم ولأهل الظاّهر، ويلكما، هل تعلمان ما قالت له الشّمس، فإنّها صنفت، إنّه أولّ من آمن بالله ورسوله، وأخر الأوصياء لآخر اللّبيْيَن، فأنا خاسّهم وظاهر لأنّه ظهر على علمي، وباطن فإنّه بطن بسرّي وخفيّ ما علّمني ربّي.

و مثل شقه للقمر بمكة، وقد اجتمع مشركو قريش في ستمائة رجل وفيهم أبو لهب وأب وسفيان وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط إلى رسول الله قبل هجرته إلى المدينة فقالوا: يا محمد: كلّ ما أريتنا من سجرك أرضعي، فإن كان لإلهك حكم في السماء، فسله أن يشق لك القمر شعبتين، فيلقي شعبة منه على الصنفا وشعبة على المشعرين، فإن أريتنا ذلك صنقناك وعلمنا أنّ ربّ السماء أرسلك.

فقِال: موعدكم أن يجنّ اللَّيل علينا وتحضروا لتروا ما سألتم.

فلمًا جنّ عليهم اللّيل، قال المشركون: هذا اللّيل قد جنّ والقمر طلع.

فقال رسول الله: يا أبا الحسن، قم بجانب الصّقا وادع الله وسله أن يشقّ على المشعرين.

قفام أمير المؤمنين مهرولاً إلى أن وقف بجانب الصقا ودعا بدعوات خفيّات، والمسلمون والمشركون ينظرون إليه، وإذا بالقمر قد إنشق شعبتين، سقطت واحدة على الصقا وأخرى على المشعرين، فخر المشركون لوجوههم، وأصبحوا، فآمن منهم نفرً، وقال الباقون: اقتلوا محمد قبل أن يفتكم بسحره ويدخلكم في ملّته.

و مثل ورود سلمان والمقداد وأبى ذرّ إلى دار أمير المؤمنين بالمدينة ليلاً لمِستَاننوا عليه.

فخرجت إليهم فضنة، فقالوا: يا موفّقة: مَا فعل أمير المؤمنين؟

#### ٣٤ سلسلة التراث الطوي

فقالت: تقول لكم مولاتي فاطمة: إنّه قدعرج إلى السّماء وهو في بروجها يقضى ويمضى بين عباده.

فرجعوا عن الباب وجلسوا مليّاً، فإذا هم بالملاتكة بنزلون أقواجاً ومواكب، وإذا هم بأمير المؤمنين على السّحاب تحمله، وفي يده سيفه ذو الفقار يقطر دماً، والملاتكة ينزلون أقواجاً ومواكب قبل نزوله، فجاؤوا إلى الباب وقد نزل أمير المؤمنين في الدّار، فأذن لهم ودخلوا عليه فسجدوا له، فقال سلمان:

يا أمير المؤمنين، ما لذي الفقار يقطر دماً؟

فقال له: يا سلمان، أنكرت وتناكرت طوائف من الملائكة في السّماء، فطهّرتهم بسيفي هذا في الملاً الأعلى، فهذه من آياته وبر اهينه السّماويّة،

و له مثل ما روینا آیات سماویّة کثیرهٔ منها: إنزال النّار علی قربانه و هو هابیل حتّی نقبّلت قربانه، ولم تنزل علی قربان قابیل، فحسد، فقتله.

و النّار شخصر"، وكلّ نار نزلت على القرابين من ذلك العهد إلى ظهور عيسى، فهو منزلها من السّماء، وهو منزل الماء من السّماء، ومخرجه من الأرض،، حين دعاه نوح.

و كثيرٌ مثله لم نذكره لئلاً يطول الشرح به.

و من أياته الأرضيّة:

إحيازه أصحاب الكهف، وإحيازه زعيم البهود ببئر العقيق بالمدينة، وسبعة عشر حبراً معه، وإبخالهم إلى المدينة أحياء إلى رسول الله، وإيقاؤهم أحياء يأكلون ويشربون وينكحون ويلدون.

و مثل إحياته الجمجمة بالمدائن، ومخاطبته لها ومخاطبتها له.

و مثل إحراقه عبد الله بن سبأ وأصحابه العشرة بالكوفة في صحراء الأخدود بالذّار ومُوارَلَ إِنَّاهِم في حفرتهم، وصلاته عليهم وتكبيره خمساً وخمسين تكبيرة وتلاوته: « والسمّاء ذات الذّرُوج»، وسماع الذّاس منه ذلك وهو يقرأ: « الذّر ذات الوقود إذْ هُمْ عَلَيْها فَعُودَ، وهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْسِينَ شُهُودَ. وما نَفَعُوا مِنْهُمْ إِلْأَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَمِدِ.الَّذِي لَهُ مَلْكُ السَّماواتِ والأَرْضِ واللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْء شَهِيدٌ» ومسألة المسلمين له:

لم كبّرت عليهم خمساً وخمسين تكبيرة، وإنّما يجب على كلّ مبّت خمس تكبيرات؟

فقال لهم: الستم تعلمون أنّ عبد الله وأصحابه أحد عشر رجلاً، وأنّ لكلّ ميّت منهم خمس تكبيرات.

فقالوا: صدقت يا أمير المؤمنين، فالقراءة عليهم و لا يقرأ على الموتى.

فقال لهم: ليحقَ قول الله: «وما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ ِ حَميد».

و ما نزلت هذه السّورة إلاّ فيهم خاصّة.

ثمّ أحياهم في غد ذلك اليوم، فرآهم النّاس جلوساً في ثياب خضر وروائح عطرة لم يشمّ مثلها في طيب النّنيا، وهم جلوس على أبواب دورهم وفي حوانيتهم، ومشوا في الأسواق والطّرق، ومجيء أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين، وقولهم له:

يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله بن سبأ والعشرة أصحابه المحرقون معه بالأمس أحياء يرزقون يرفلون في حلل خضر وروائح طيب لم يشمّ مثله في الذنيا، جلوس على أبواب دورهم وفي حوانيتهم يمشون في الأسواق والطّرق.

فقال لهم أمير المؤمنين: قد أحرفتهم بالذّار أسن وأطبقت عليهم حفرتهم وأنتم تتظرون وصلّيت عليهم، وأنتم تشهدون، فإذا كان الله أحياهم بعد هذا، فالله يفعل ما يشاء.

و قبل ذلك، ما أظهره عبد الله والعشرة أصحابه وفيهم أبو بكر الجَمَّال بالطَّنف من أرض البمن في مساجدها وطرقاتها وأسواقها، ونداؤه هو وأصحابه بما نادوا به يوم الكوفة حيث زاد الغرات، ووثوب أهل الطَّائف عليهم وأخذهم لهم وحملهم جميعاً من الطَّلَف إلى مكمَّة إلى رسول الله وأمير المؤمنين بها، وشهادتهم جميعاً عليهم أنهم وحدوه ودعوه باللهوئيّة، وضجيج المسلمين بمكة من ذلك، وإحضاره عبد الله وأصحابه كعبة البيت الحرام، ووعظ رسول الله لهم، وتخويفه

أيّاهم وهم يأبون إلاّ النّداء بالتّصريح والزّيادة على ما قالوا بالطّأنف، فقال لهم رسول الله: نحن نوجّلكم ثائثاً، ونذكركم بأيّام الله، ونخرّقكم عقابه، فإن ثبتّم واستغفرتم، فلكم التّوبة وقد وجب عنكم العفو، وإن لم ترجعوا إلى الله ولم تتوبوا إليه وتستغفروه نعذَبكم بعذلب الله.

فقال المسلمون: عذاب الله هو الذّار، فكيف يعذّبهم بها رسول الله، وهو يقول لنا: لا يعذّب بالذّلر إلاّ ربّ الدّار، فكيف يعذّبهم غير الله بعذاب الله؟

فيقي رسول الله يعظهم ثلاثاً وهم لا يرجعون عن قولهم ولا يخافون ولا يسمعون زجراً ولا وعظاً:

و قول رسول الله لأمير المؤمنين: خذهم يا أبا الحسن، فأوقفهم على الصقة وأجّج لهم النّار، وأعرض عليهم التّوبة، فإن قبلوا فارددهم إلينا، وإن أصروا على ما هم عليه، فاحرقهم بالنّار.

و أخذه لهم إلى الصفّا، وعرضه عليهم التّربة، فأبوا إلاَّ اقامتهم على توحيده والنّداء بلاهوتيّته، فأحرقهم بالنّار، فجاء المسلمون وفيهم عبد الله بن عبّاس وهو حدث السّنَ فقال: يا رسول الله إنّ المسلمين سمعوك وأنت تقول: لا يعذّب بالنّار إلاّ ربّ النّار، وهذا على قد أحرق هؤلاء النّقر بالنّار وعنّبهم بها.

فقال رسول الله: أما علمتم أيّها القوم أنّ فعل عليّ فعلى وفعلي فعل الله، فما الذّي أنكرتم؟

فلمًا أن كان بعد ثلاث أظهر عبد الله وأصحابه بالكوفة، ووردت أخبار هم من الكوفة والكوفة منظلةً على رسول الله، لم تفتح، فلم يزالوا بها إلى أمير المؤمنين.

فكان من ندائهم ما كان وإحراقه لهم بصحراء الأخدود وهو مثله في الطَّائف.

ثمّ ظهر عبد الله بن سبأ في زمن بني أميّة، وقد نقلًد الخلاقة مروان بن الحكم، وكان منه ما كان من أمر معاوية بن يزيد بن معاوية، فقلّد العراق هشام بن الحكم وكان أوّل من وضع يده على أصحاب عليّ وأهله، وأظهر شيئاً من أمورهم.

و ذلك أنّه قد كان كفّ بعد ما جرى من أمر الحسين خوفاً من اضطراب الأمر عليه الإنكار النّاس ما جرى، فأظهر النّدم، وجمل بيدي الإستقالة، ويعمّ أهل بين رسول الله وأصحاب على بالعدل والعطايا، وصارت منه إلى معاوية ابنه، فأراد أن يجعلها في على بن الحسين، فلمنا صارت إلى مروان بن الحكم ظهر عبد الله وأصحابه في المدانن وأظهروا الذعوة فيها وقالوا مثلما قالوه بالطّائف والكوفة، فأخذوا وأحرقوا وعبد الله يقول: لا والله أو يصح قول الله تعالى: «وأنّه لمّا قامَ عَيْدُ الله يَذَعُوهُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لَبَداً فَيُلُ إِنّها أَدْعُوا رَبّي ولا أَشْرِكَ به أَخذاً ».

و قول زين العابدين على بن الحسين، وقد أنوه بخير عبد الله وأصحابه بالمدانن أنهم حرفوا بالنار وذروا في الرياح فقال: لو رأيت دماغ عبد الله وأدمغة اصحابه مصرورة بصرة الشهدت أنهم أحياء يرزؤون، وقبل ذلك أحرق عبد الله وأصحابه مرتبن وقال: في يوم المدانن أحرقت وأصحابي خمساً، ولا بدّ من تمام المنادسة، على الله تلبغنا السنادسة بوضاه أمر و وفيته.

### معجزاته الأرضية:

هي أكثر من أن تحصى، ولم يظهر هذا كلّه إلاّ ليبيّن لسائر البشر أنّه الله القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى.

إنّ هذه القدرة لم تظهر منه في سائر مقاماته بالوصيّة والإمامة إلا في عيد الله بن سبأ، والمواطن الذي أظهر الحرق فيها، وسائر الخلق بعجزون عمّا يقدر هو عليه و الإسم والنّفس والحجاب والرّسول والمغوّض إليه جميع الملك كان يدل على أنّه ربّه ويقر أنّه عبده ورسوله، ولا يأتي بشيء من هذه السهرات إلا ما كان يظهره، ويأتي به أمير المؤمنين ويظهر الرّسول أنّه أمر التانية وقعلها عن أمره.

### تعليق ميسود والقبروني على والتجلي

جاء في العبحث الخامس من البحث والذلالة قول الشّاب النَّقة تعليقاً على قول الشُيّخ في وصف المعنى أنّه: «متحلّلاً لهم يراه كلّ شخص منهم بما استحقّ من رويته إلى أن ظهر لهم في البشريّة بالنّاسوتيّة».

يقول الشاب الثقة: أرى بهذا القول أنّ الصوّرة البشريّة غير الصوّرة البشريّة غير الصوّرة النُورة النُورة الأولان السَّتَة الأولة بعد إثباته، وقوله: ولم يزال يراه أهل خاصته في الأكوان السَّتَة متجلّباً لهم يراه كلّ شخص منهم بما استحقّ من رويته إلى أن ظهر لهم بالبشريّة، وفي هذا تفاوت وانتقاص رفي مع ما أشرنا إليه من قبل) يجب الفحص عنه لتظهر الحجّه وتزول الشّبهة وينجلي العمي.

والجَواب وبالله التُوفِيق: أمّا قول السُّيخ - نضر الله وجهه - وجوابه المماثل وإقامة الدّليل بقول الله تعالى: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذربّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّك مقالوا بلي»، وهو المتجلّي والمتكلّم بلا واسطة، وإنّ أمل خاصته لم بزالوا برونه في جميع الأكوان السنّة بما استحقّوا من النّظر إليه إلى أن ظهر بالبشريّة فهو الحقّ المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلٌ من حكم حميد.

كما قال الصنادق منه المنادم: إن الله سبحانه وتعالى لا يتغفر ولا يتبدّل ولا يتمدّل ولا يتمدّل ولا يتمدّل ولا يتمدّل وولا يتمدّل ولا يتمدّل وفي أعين الناظرين، كما قال العالم صاحب كتاب الأموس وقد سأله المنائل عن الرتب وقوله: فهو يظهر كأنه خلقه وبخلق خلقاً بسئتر به فيكلم منه، قال العالم: هذا ما لم يكن أن يحول نفسه عن ذات هيئته وسع الجملة على أن المعنى لا يظهر في كور ولا دور ولا وقت ولا قبّة ولا مأة إلا بذاته، وعلم على أن المعنى عشرة مواضع منها استغنيناً عن شرحها باشتهارها، قلماً ثبت الذليل وقام المبراي، لا يظهر إلا بذاته. وعلمنا أن الصورة الدوراتية التولى دعاهم بها وهم أنواز هي الصورة البشرية، ولو كانت الصورة البشرية غير المستورة الإيرانية عن منكرها المذاب، وكان لهرقي في إنكارها

حذيا، الله أب. النُّهم أنكروا غير الله وجحدوا سواه وكان الله أعدل من أن يعاقب من أنكر غيره، وقد أورد الخصيبي - نضر الله وجهه- في هذا الفصل ما يشيد قوله

و أوجد - نضر الله وجهه- أنّ هذا الّذي تراءى بالصورتين البشرية والنَّورانيَّة وهو العلمَّ العظيم الَّذي لا يحول عن كيانه وإن ظهر لعيانه عرفه من عرفه وأنكره من أنكره، وأمّا شرح قول الشّيخ وروايته عن السّيّد أبي شعيب علينا سلامه أنَّه قال: ثمَّ إنَّ الله ظهر للعالم يصورهم ولم تكن هذه الصورة تلك الصورة... وإنَّما عنى بقوله: ولم تكن هذه الصورة تلك الصورة بالجنس الأوَّل، لأنَّ العالم كانوا نورانيّين، وظهر لهم بالصّورة النّورانيّة من جنسهم. كما أخبر الشّيخ أبو عبد الله قدّس روحه في قصيدته:

في كمل جنس من الأجناس والعدد و الله يهوري ظههوراً في معشيئته في العجم والعرب والروم المصاص وفي و في السشعوب وفي كلّ القيائل من يدعـــو هم و بناجـــيهم مكافحـــة

سند وهند وننوب غيسر محتبد قحطانها وجمسيع النسسل مسن أند بالندات والاسم لم يولد ولم يلد

و كما قال المفضّل بن عمر في كتاب الظّهور ات: إنّ المعنى ظهر بالجنس وهو مجنّس الأجناس وربّ الجنّة والنّاس، ومراد السّيّد بقوله: ولم تكن هذه الصّورة ثلك الصورة، لأنّ جنس الملائكة نورانيّون وجنس البشر آدميّون.

فمن قال إنّ الصورة الأولى نورانية هي الآخرة البشرية في الحقيقة والجُوهِر لا في الجنس والمنظر فقد صدق، ومن قال إنّ الصّورة النّورانيّة غير الصورة البشرية في الجنس والمنظر لا في الحقيقة والجوهر فقد صدق. لأنّ نفس شرط التوحيد أنّ المعنى لا يحول عن كيانه وإن ظهر لعيانه ولنا بحمد الله في هذا من الإحتجاجات ما لو أوردناه لطال به الكتاب واتسم الخطاب ولكن آثرنا التّحقيق و الاقتصار ورغينا في ترك التّطويل و الاكثار.

## ولفوق في رسوق ولة

### فإن قال قائلٌ: ما الدَّليل على أنّ محمداً عبده ورسونه ونبيّه من الكتاب؟

ظنا له: قوله تعالى: « يَدْ نَنَا فَتَدَلَى فَكَانَ قَالَ فَوَسَيْنِ أَوْ أَدْى فَأَوْحَى لِلَى عَلَمُ مِنَا فَتَدَلَى فَكَانَ قَالَ فُوسَيْنِ أَوْ أَدْى فَلَوْحَى لِلَى عَدْمَ ما أَدْرَلَ إِلَيْكَ مَنْ رَبّكَ» وقوله تعالى: « يَا أَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تَحْرَمُ ما أَمْلُ اللَّهُ لَكَ» و: « يا أَيُّهَا النَّبِيُ لِمَ تَحْرَمُ ما أَحَلُ اللَّهُ لَكَ» و: « يا أَيُّهَا المُدْتَرُ فَمْ فَانْدَرْ » و: « يس.والقرآن المُحَدِّرُ فَمْ فَانْدَرْ » و: « يس.والقرآن المُحَدِّرِ أَيْكَ فَانْدَرْ » و: « يس.والقرآن المُحَدِّرُ فَيْ فَانْدَرْ » و: « يس.والقرآن المُحَدِّرِ أَنْكَ وَحِي الْمِئْكَ وَلِي اللَّهِينَ مَنْ قَبْلُكَ» والله أَنْكَ بَعْدَ فَي كتاب الله والوالقول كهذا كثيرٌ في كتاب الله والوالوالية والله إلى المُحتَدِيدًا في الله الله إليَّكُمْ جَمْدِهِ اللهِ وقول بارنه له: « إِنْما أَنَا بَشَرَ مَثِلُكُمْ يُوحِي لِلْيَكَ» وقول بارنه له: « وما أَنسَدَّنَاكُ يُوحِي الْمِنْ » وقول بارنه له:

و تصريحه باسمه قوله: « مُحَمَّدُ رَسُولُ الله والَّذِينَ مَعَهُ النَّذَاءُ عَلَى الْكَفَّارِ» وقوله: « ما كانَ مُحَمَّدُ أَبا أَخَد مِن رجالِكُمْ ولكن رَسُولُ الله وخاتَمُ النَّبِينِ» وقوله: « وما مُحَمَّدُ إلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قَبْلُ النَّقَلَمُّ، قتل كما تَطْنُون وتقولون والموت والقتل هما الذَانَ يظهر بهما النَّقلة كما ترى المامَّة، ومحمد لا يعوت ولا يقتل، ولا أصحاب المراتب الدّورانيّة الَّذِين هم بعض حسناته، فكيف يعوت هو أو يقتل؟

### فإن قال قائلٌ ما الفرق بين الاسمين محمد وعلى؟

قلنا له: محمّد هو الله وهو الحمد الذّي هو فائحة الكتاب، وكلّ حمد مسمّى فهو محمّد، وهو آدم وإدريس ونوح وهود وصالح ولوط وإيراهيم وموسى وعيسى، وكلّ نبيّ مرسل.

كما أنّ المعنى هو كلّ وصبى وإماء، وإنّما سنّى عليّا نفرقة بينه وبين محمّد، إذ كلّ شيء لا يعرف إلاّ بإسمه ونسبه، فمن ذلك أنّك لو قلت لإنسان: يا رجل، وهو بين الرّجال لم يجبك، فإذا دعوته باسمه أجابك، وهذا الحدّ والاسم يقع على كلّ شيء من الستموات والأرض والبحار والجَبَال والبشر والأتعام والطَير والهوام والسّباع والوحش والمنازل والقبائل والعشائر، ولولا ذلك الحدّ والاسم الّذي يقع على كلّ شيء ما انفصل شيءً عن شيء، ولا عرف شيء من شيء.

و كما قامت الصوّرتان المرتبّزان عليّ ومحمّد، لم يكن لهما بدًّ من إشراع إسمين لهما، ليعرف ويدعى كلُّ منهما باسمه.

### فإن قال قاتل: على هو الله.

قلنا له: الله إسمّ للمعنى، وعليّ إسمّ للمعنى، والله هو السَيّة صحمت، وهو إسم للمعنى، وليس علىّ إسماً لمحمّد، ولكنّه إسمّ للمعنى خاصٌّ يدعى به ظاهراً، وضفة الاسم أنّ المعنى فوقه.

و ذلك قوله تعالى: « لا تَتَخَذُوا الِمَيْنِ الْتَمْنِ إِنِّمَا هُو إِلَّهُ واحِدٌ» وقوله: « ولا يَقُولُوا ذَكَنُهُ النَّهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنِّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ» فَهذا نهي أن يضاف الرُسول إلى المرسل، والمعنى هو الإله الأحد.

فمن قال: إنّ الله هو عليٌّ يريد به الإسم فقد كفر، ومن قال: إنّه إسمّ للمعنى، والمعنى غير الإسم فقد صدق.

فإن قال قائل: ما الدّليل من الكتاب على أنْ عليّاً هو المعنى المعبود بينّه لنا، كما يِنَت أنّ محمّداً عبده ورسوله ونبيّه من الكتاب؟

ظنا له: نبرته لك من الكتاب بقوله تمالى: « الله لا إلية إلا هُو الحَيُّ الْقَبُومُ لا تَلَخَدُمُ سنةً وَلا نَوْمَ لَكَ مِل السُمُواتِ وما في الأرض مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ مِلْهُ السُمُواتِ وما في الأرض مَن عَلَمه إِلاَ بِعالَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُومِ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ السُمُواتِ والأرضَى ولا يَوْدُهُ مَعْلَمُهَا وهُو الْعَلَيُ النَّظِيمُ » وقوله تعالى: «وليَّهُ في أَمْ الْكِتَابُ لَنَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ » وقوله تعالى: « ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُو الْحَقُ وأَنْ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ هُو الْبِاطِلُ وأَنَّ اللهُ هُو الْعَلَيُ الْكَبِيرِ » وقوله تعالى: « ذَلِكُ بِأَنَّهُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهُ هُو الْبِاطِلُ وأَنَّ اللهُ هُو الْعَلَيُ الْكَبِيرِ » وقوله تعالى: « ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ وَاللهُ وَانْ يُشْرِكُ بِهُ تُومُونُوا فَالْحَكُمُ لِلّهُ الْعَلِيُ الْكَبِيرِ» وقوله تعالى: « وَلا أَمْرَى اللهُ وَدُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَدُونُ اللّهُ لَقُونُ اللّهُ لَونُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَعُلُونُ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَوْنُ اللّهُ لَونُ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لِللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَولُونُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَولُهُ اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِهُ لِلللْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَولُكُونُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِمُ لِلللْهُ وَلِمُؤْلُونُ اللّهُ وَلِمُونُ اللّهُ وَلِلْمُ لِللللْهُ وَلَاللّهُ وَلِلْمُونُ اللّهُ وَلّهُ لِللْمُؤْلَقُونُ لِلللللللّهُ وَلِلْمُ لِلللْهُ

وإذا ذُكرَ الَّذينَ مِنْ دُونِه إذا هُمْ يَستَبْشرُونَ.قُل اللَّهُمُّ فاطرَ السَّماوات والأرَّض عالمَ الْغَيْبِ وِالشَّمَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادكَ في ما كانوا فيه يَخْتَلَفُونَ » وقوله تعالى: هِواللَّأَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنُ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيراً» وقوله تعالى: « وما كان لَبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاًّ وحُياً أو من وراء حجاب أو يُرسلُ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنه ما يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٌ» وقوله في قصنة إبراهيم حيث قال: « واجْعَلُ لي لسانَ صدق في الأَخرينَ» فأجابه بقوله تعالى: « وهَبْنا لَهُ اِسْحاقَ ويَعْقُوبَ وكُلاًّ جَعَلْنا نَبيًّا.ُ وو هَبُنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وجَعَلْنا لَهُمْ لسانَ صدق عَلَيًّا » وهو المعنى، وقوله تعالى: «كَلاُّ لَو تَعْلَمُونَ علْمَ الْيَقِينِ أَتَرَوُنُ الْجَحِيمَ أَثُمُّ لَتَرَوُّنُّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ » أراد بالجّحيم الهدى، صاحب الغيبة وبعين البقين المعنى، وقوله: « إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقُرْ آنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَانْتُبِعْ قُرْآنَهُ مُثَّمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ » وقوله: « حَنَّى إذا بَلَّغَ مَغْربَ الشُّمْس وجَدَها نَغْرُبُ في عَيْن حَمِنَة» أراد العين من على والحمئة أراد بها الحامّة، لمّا أظهر أنّه ابن عمّه وصبهره وأبو الحسن والحسين، وقوله: « عَيْناً يَشْرَبُ بها عبادُ اللَّه يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً » وقوله: « وإنْ منْكُمْ إلاّ واردُها كانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضيًّا» على العارفين أن يعرفوه حقيقة المعرفة.

قال: هذا بيانٌ واضحٌ وبرهانٌ صحيحٌ ` وشفاء النَّفوس، وجلاء العمي، فما الَّذِي أَرَاد بقوله: « ذلكُمْ بأنَّهُ إذا دُعيَ اللَّهُ وحْدَهُ كَفَرَّتُمْ وإنْ يُشْرِّكْ به تُوْمنُوا»، من هؤلاء الّذين قدّموا عليه وأشركوا في الإمامة معه وهم: عتيق ودلام ونعتل، فأنّه ان قيل محمّد وعلى كفروا، وإن قبل محمّد وعتيق ودلام ونعثل آمنوا فالحكم لله العليّ الكبير، وكذلك قوله: « ذلك بأنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ وأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُو الْعاطلُ» والَّذين من دونه هم الأولُّ وَالثَّاني والثَّالث وهم الباطل، وأنَّ ألله هوُّ العلمَّ الكَّبير ومثله قوله: « وإذا نُكرَ اللَّهُ وحْدَهُ اشْمَأْزُتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالأَخرَة وَإِذا ذُكرَ الَّذِينَ منْ دُونه إذا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ» والله وحده أمير المؤمنين، فإذا نكر الَّذَين من دونه وهم الثَّلاثة استبشر المخالفون، وقوله تعالى: « حَتَّى إذا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قالُوا ما ذا قالَ رَبُّكُمْ قالُوا الْحَقُّ وهُو الْعَلَىُّ الْكَبِيرُ» وهو إذا ظهرَ أمير المؤمنين فَي أول

. ورنت في الأصل مطلع وليس مغرب والله أعلم. " وقوله هذا صبرلية تستكفيم أراد بالصراط الدق وهو العين لقول الله: « نُمُّ رُدُوا إِلَى اللهُ مَزْلاهُمُ الْمَقُ أَلا لَهُ

الْحُكُمُ وَهُو أَمْثَرُ غُ الْحاسِبِينَ ﴾ وآي مثل هذا كثير في كتاب الله.

يوم الرّجمة البيضاء من عين الشّمس عند بزوغها بصورة الأنزع البطين وصفاتها، وفي يده ذو الفقار مشهرًا، تشخّص أبصار الخلائق الله فيقولون: من هذا؟ فيقول لهم السّيّد محمّد: هذا ربّكم، فيقولون الحقّ: هذا ربّا و هو العليّ الكبير.

# تهررلاك في والأكواه

قال: لقد شرحت فأوضحت وأقمت الشَواهد من كتاب الله فائبتَ، ويقى أن نطم سيلقة ظهوراته فى الأكوان السنّة التّي قدّمت ذكرها حتّى نجده فلا نعدمه، ويثبت فلا يزول ونراه فلا نفقده ونتيقَته فلا نشلتْ فيه.

ظلنا له: نعم، ألم نقتم إثباته وعياته ووجوده وتيقّته في الكون الدّورانيّ، عند تكوينه المكان وخطابه له ونظره إليه، وتكوينه المكان وهو الإسم وهو محمّد وسلمان والشّائوة والعشرين شخصاً، وهو أصول الأشخاص، وهم حروف المحجم، وهي: اب ت ت، وهي أصل كلّ شيء وفرعه وجملته وتفسيله وتسميته وحدّه وقسته، وبيان كلّ شيء من اللّغات والكون والحدوث، والجزّ ء والكلّ، لا يقوم مله شيء و لا يعرف إلا الشّائية والعشرين حرفاً، وكان الألف آخرها والياء أولها، فلما خلقها السيّد محمّد بلإن مولاه وباريه قامت الأشخاص أوراراً بين يدي باريها، فتجلّى لها بمقدار ما استحقّت من النظر إليه، فسجد سبعة وعشرون حرفاً وبقي الألف قائماً لم يسجد كما سجنت سائر الأشخاص الله بهقدار ما سجنت سائر الأشخاص الله بهي الحروف.

فقال له مولاه: ما لك أيّها الألف لم لم تسجد كما سجدت سائر الحروف؟ فقال: يا مولاى، إنتظرت أمرك لأنّك الآمر وأنا المأمور.

فقال: كنت آخر الحروف وقد جعلتك أولها وجعلت الياء آخرها وعطفتها عليها لأنيها تكلوها، وهي سلمان، وأنت أيّها الألف المقداد، فعنك تقد قد الخلائق، وأبو ذرّ ذاري البرايا، وعبد الله بن رواحة مروّح قلوب العارفين، وعثمان بن مظعون مظعن الشّكوك والشّبهة عنها، وقنبر الذّي يقني العارفين وببريهم بعرفه مولاه.

و الخلائق المذكورون في هذا الخطاب هم العارفون الموحدون لا غيرهم.
 أمّا الأشخاص الثمانية والعشرون فهم:

الأبيتام الخمسة المقداد وأبو ذر وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وقنبر.

و الإثنا عشر نقيباً وهم:

أبو الهيئم مالك بن التيهان الأشهلتي الأنصاري ويقال البلوي حليف الأنصاري الذي لختاره رسول الله نقيب النقياء من السَبُعين الذين لختارهم رسول الله لللة العقية بعضي.

و البراء بن معرور الأنصاري من بني سلمة، ثاني النَّفياء الإثني عشر الَّذين لِختارهم رمول الله من السّعِين، ليلة العقبة بمنى.

و المنذر بن عمرو بن لوزان الأنصاري وهو التَّالث من الإثنى عشر نقيباً الذين لختارهم رسول الله من السَبَعين لبلة العقبة بمنى وهو رئيس القوم الذين أنفذهم رسول الله إلى عامر بن صعصعة، فاستشهد بموضع بقال له، ابن معاوية من أرض العالمية، هو وعشرون وليزاً كانوا معه فقال النبيّ صلعم وعلى آله: إنّ المنذر وفّي بعهده، فوفي الله له بوعده وإنّه ليسرح في الملكوت سرحاً.

و رافع بن مالك بن العجلان الزَرقيّ الأنصاري رابع النّقباء الإثني عشر الّذين إختارهم رسول الله من السّبعين ليلة العقبة بمني.

و العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري المنادس من الإثنني عشر نقيباً الّذين إختارهم رسول الله من السّدمين ليلة العقبة.

و عبادة بن الصمامت النوفلي المتابع من الاثني عشر نقيباً، الَّذين إختارهم رسول الله من المتبعين ليلة العقبة بمني. و عبد الله بن عمرو بن حزام الاتصاريّ النَّامن من الإثني عشر نقيباً الّذين إختارهم رسول الله من السّبمين ليلة العقبة بمني.

و أبى بن كعب العاشر من الإنتي عشر نقيباً الذين إختارهم رسول الله من السّبعين ليلة العقبة بمني.

و بلال بن رباح الشنوي النّاني عشر من الاثني عشر نقيباً الّذين لِمتتارهم رسول الله من السّبعين ليلة العقبة بعنى من سائر العسكر.

و الأحد عشر كوكباً الذي رآها بوسف وهم في القبّة الهاشميّة: القاسم، والطّأهر، وعبد الله، وايراهيم، وزينب، ورقيّة، وأمّ كلثوم وهي آمنة وفاطمة الزّهراء أبناء رسول الله من خديجة بنت خويلد إلاً ليراهيم فابّه من مارية القبطيّة وثلاثة بعدهم وهم: طالب، وعقيل، وجعفر الطّيّار، إخوة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب.

فهزلاء النَّمانية والعشرون شخصاً أصل عدد حروف ا ب ت ث وهي تظهر في الأكوار والأدوار والظّهورات بأسماء غير هذه الأسماء والأنساب والقبائل والعشائر، وكذلك تجلّى الباري في الأكوان الستّة، في الكون النّوراني والكون المجوهري والكون المهوائي والكون المائي والكون الناري وفي الكون المترابي، وفي الأطلّة بذرو الذّراري في الكون الله ابي.

قال: فما خلق من هذه الأكوان السنتة؟

قلنا له: خلق من كلّ كون خلقاً عرفوه فوحَدوه وستِحوه وقدَسوه ولم يشكّوا فيه إلى يوم الأظلّة، فإنّه وقع الشكّة من إيليس الأبائسة حبتر وأمثاله وأثباعه لعنهم الله، فلمّا خلق آدم بشراً من تراب وجعله من صلصال كالفخّار ونفخ فيه من روحه وجعل فيه من كلّ كون جزءاً.

فالجَرْء الّذي من ا**لكون النُورانيّ،** النّور الّذي في ناظريه، فإنّهما نورٌ بيصر بهما كلّ شيء.

و الجَزء الَّذي من الكون الجَوهري قلبه، وهو بلا عينين ولاأننين ولا فم، وهو جوهر يدرك كلّ شيء ويخيط بكلّ شيء وبجمع كل شيء وهو ملك الجَسد.

#### ٤٦ سلسلة التراث العلوي

و الجَزء الذي من ا**لكون الهوائي** أنفاسه ال**َّتِي تَ**تَرَنَد فِي جَسَّده وهِي هُواءً داخلُ خارجُ حارُّ باردٌ، مِمتَزجُ معتدلٌ.

و الجَزء الَّذَي من ا**لكون المائي** رطوبة جسده ولينه وعطاسه ودموعه ويصاقه ومخاطه وبوله وغائطه وعرقه وشعره وبشره.

و الجَزَّء الَّذَي من الكون الثَّارِي هو نارٌ في طبائعه الأربع وفي سائر جسده، فهي تطحن مأكله وتتضجها ومشاريه وتتقذها بالحرارة وتنيس جسده وتشوي أعضاءه، فإذا حلك شيئاً من جسده أخرج حرارة ناريّة.

و الجَزء الَذي من ا**لكون التَرابي** جسده ولحمه وعصبه وعظمه وجلده وعروقه.

و هذه الصنفات في كلّ ذي حركة لحميّة دمويّة من البشر والعلّير والبهاتم والهوام والسّباع وكلّ ما دبّ ودرج إلاّ العارفين، فإنّ فيهم هذا، وفيهم من الكون السّابع قدس المعرفة، وليس هو في شيء سواهم.

و الكون السَّايع هو الرَّجعة البيضاء والكرَّة الزَّهراء.

# سياقة لألمعنى

قال: قد بيكت وأوضحت وصرحت وأثبت، وبقي أن تبين سياقة المعنى والإسم والباب من آدم إلى المهدي المؤمل المنتظر، حتى نعرف ظهوراتهم ومقاماتهم، فلا نشك فيهم. فهذا أصل التوحيد وجملته وتفصيله وما لا يصبح التُوحيد والإبمان إلاّ به وبمعرفته.

قلنا له: نجيبك بتوفيق الله ومعونته وفضله علينا، عن سياقة المعنى والاسم والباب في هذا الكون البشريّ من آدم إلى المهدي، وكون الرّجعة البيضاء والكرّة الرّهراء. إعلم رحمك الله: إنّ أدم هو المترِّد محمد وحوّاء هي خديجة، والمعنى أول ظهور اته في البشرية بهابيل.

و قابيل لعنه الله هو الضدّة الملعون لما تقدّم في ظهور ولادته من أدم وتكوينه، فلمّا ظهر هابيل أمر آدم قابيل بطاعته والسَّجود له والتَّسليم اليه، فاستكبر وعنا وقال: لا أفعل، ليس هذا الّذي تأمرني به أمراً أمر الله به، وإنّما هذا إختيارٌ منك، تقدّم على هابيل أخر، وهو أصغر منّى سنّاً، فقال له هابيل: وبلك با أخاه، هل لك أن لا تكذب أباك، وتعال إلى كلمة سواء بيني وبينك: تعلم بها أنَّى المحقَّ وأنَّك المبطل وأنَّى صاحب الأمر، وليس لك من الأمر شيءً.

قال: فما الّذي تدعونني إليه؟

قال: أقرّب قرباناً، وتقرّب أنت مثله، وأدعو الله وتدعوه، فمن أنزل الله من السماء ناراً تأكل قربانه، فذلك المسموع القول، المقبول الدّعاء، المتقبّل القربان.

فقال قابيل: والله ما فعل أبوك مثل هذا مع إبليس فمن أين لك هذا؟

فقال هابيل: أقرب وتقرب.

فقرب كلّ واحد منهما قربانه، ودعا هابيل فنزلت نارٌ من السماء على قربانه فأحرقته وأكلته ولم تدع منه على الأرض شيئاً.

> قال: فعلَّمني ما دعوت به ربِّك لأدعوه به؟ فقال: على أن نقر بأني صاحب الأمر والحقّ.

> > قال: لو أقررت لك بهذا الأطعتك.

فدعا قابيل، فما نزلت النَّار و لا أجيب دعاؤه و لا تقبَّل قربانه.

فقال لأخيه: إنَّك لساهر سحرت النَّار حتَّى أحرقت قربانك، ولم تمرَّ بقرباني، فحسده فقتله، وكان أول قتيل ظهر قتله، وأول دم سفك حراماً وأراه هابيل أنّه ميت ملقى بين يديه، فتحيّر قابيل في أمره، وقال: كيف أصنع به؟

إنَّى وإن كنت قتلته فما أحبَّ أن نراه العيون طريحاً، ولا تكشف له الرَّباح ثوباً، ولا أن تسفى عليه السّوافي، ولا تنهشه السّباع والطّير.

#### ٤٨ مىلسلة التراث الطوى

فبعث الله ملكون وهما جبراتيل وميكانيل في صورة غرابين، وجبراتيل ها هنا سلسل وميكانيل المقداد، فسقطا بالقرب من هابيل، وأقبل كلّ واحد منهما يري أنّه يضرب رأس أخيه بمنقاره، ويخمشه بمخلابه حقّى قتل أحدهما الآخر.

و كان القاتل سلمان والمقتول المقداد.

فلمّا قتله، وقابيل ينظر إليهما أقبل الغراب البلقي يحفر الأرض بمنقاره ويبحثها بمخلابه حتى اختصّا خفرة وجر أخاه المقتول حتى طرحه فيها مستقبلاً برجليه مطلع الشمس ويرأسه مغرلها موسداً على جناحه الأيمن وحتا التراب عليه حتى واراه ورفع قبره على وجه الأرض مقدار أربع أصابهم ومسح القبر بجناحيه فريعه، وسقط في الماء وحمل عنه في منقاره وسائر جسده، ثمّ انقضن على القبر، ولم يزل يغمل هذا حتى رشّة جميعه، فصارت سنّة تدفن الشّيداء بدمائهم ولا يضلون، ويلحد المبت على يعنى يديه ويستقبل برأسه مغرب الشّمس وبرجليه يضلون، ويلحد المبت على يعنى يديه ويستقبل برأسه مغرب الشّمس وبرجليه نفعل الغراب وشاهد ذلك قوله تعالى: « قال يا ويتنى أعجزت أن أكون مثل هذا لمن يعلى المنافرات سنّة قابل حتى وارى هايل، ولمن المنز المنافرة ومحى بسمه من ديون النبوة على أنه ويقتر القام الذي كان فيه وصار فرعونيّا ولحق المولودة معه تواماً، وكان عناق ابنة آتم وإلفرسها وأولدها، وكان من قصته ما لا المخوسيّة ونكات من خلافه على أدم وشيث وكنته في المجوسيّة ونكاح الأخوات

و إنّ الفرس الذين تمجّسوا، ومن عرف حقيقة ذلك لم يأته وطهر منه، ومن كان من ذلك السّنخ سنّده وفعله فهو جار في مشوّهات المسوخيّة من البقر والقنم والذواب والحمير والكلاب وغير ذلك، يأتي بعضها بعضاً من أمّهاتها وأخواتها وبناتها ظاهراً موجوداً كما كانوا يفعلونه في البشريّة

و الله طهَر العومنين من ذلك فقال الله تعالى: « حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ أَشْهَاتُكُمْ وبَنَالتُكُمْ وأَخَوَاتُكُمْ وعَثَالتُكُمْ وخَالاتُكُمْ وبَنَاتُ الأَخِ وبَنَاتُ الأَخْتِ» إلى آخر الآية.

فإذا كان ظاهراً محرماً، لم يمكن أن تدخل عليه علَّة، كما حرم الله تعالى.

قال: « حُرِّمَتُ عَلِيَكُمُ الْمُنْتَةُ والنَّمُ ولَحُمُ الْخِلْنِيقِ وما أَهلُ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ والْمُنْخِنَةَ والمُنْوَقُوذَةُ والمُنْزَقِرَةُ والمُنْفِقَةُ والمُنْفِقَةُ والمُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقِقَةُ اللّهِ والمُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقُقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ الْمُنْقَقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقِقِقَةُ الْمُنْقُولُ المُنْقِقُةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقِقَةُ المُنْقُلِقُةُ الْمُنْقُلِقُةُ الْمُنْقُلِقُةُ الْمُنْقِقُةُ الْمُنْقُلِقُةُ الْمُنْقُلِقُةُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ المُنْقُلِقُةُ الْمُنْقُولُ المُنْقُلِقُةُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُلِقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُلِقُولُ الْمُنْقُلِقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُلِقُولُ الْمُنْقُلِقُولُ الْمُنْقُلِقُولُ الْمُنْقُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُنْقُلُلُولُ الْمُنْقُلُولُ الْمُنْقُلِقُلُولُ الْمُل

و ظهر هابيل بشيث وكان يسمّى هبة الله فقام بالصّحف وكانت مكتوبة في إثنى عشر ألف جلد من جلود البقر وغاب أدم وهو الميم.

و ظهر بأنوش فأز اله المعنى وهو شيث وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بينان فأز اله المعنى وهو آدم وسرته، وظهر آدم بينان فأز اله المعنى وهو أدون وظهر ابمثل صورته. وظهر آدم بيهازد فأز اله المعنى وهو الورس وشهر بمثل صورته، وظهر آدم بيازد فأز اله المعنى وهو بمان صورته. وظهر آدم بيان صورته. وظهر أدم بلك فأز اله المعنى وهو الريس وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بلك فأز اله المعنى وهو متوشلح وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بسلم فأز اله المعنى وهو صورته. وظهر بمثل صورته. وطهر بمثل صورته. وطهر بمثل صورته. وظهر الم بسلم فأز اله المعنى وهو أد وظهر أدم بسلم فأز اله المعنى وهو المدن وهو سالم وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بينان صورته. وظهر أدم بصالح فأز اله المعنى وهو وطهر وظهر آدم بصالح فأز اله المعنى وهو وطهر بمثل صورته. وظهر أدم بصالح فأز اله المعنى وهو وظهر أدم بصالح فأز اله المعنى وهو وظهر بمثل صورته. وظهر وظهر بمثل صورته. وظهر وظهر بمثل صورته. وظهر وظهر بمثل صورته وظهر قائر اله المعنى وهو وظهر بمثل صورته. وظهر بمثل صورته وظهر قائر اله المعنى وهو وظهر بمثل صورته. وظهر وظهر وقله المعنى وهو وظهر وقله وقائر وظهر بمثل صورته.

و ظهر آدم ايراهيم وإسماعيل وإلياس وقصيّ وإسحاق فأزال المعنى وهو لوط الإبراهيم وظهر بمثل صورته وبقي آدم ظاهراً بلبساعيل وإلياس وقصييّ وإسحق ويعقوب. فأزال المعنى وهو إبراهيم لإسماعيل وهو آدم وظهر بعثل صورته. فأزال المعنى وهو الباس المعنى وهو الباس المعنى وهو الباس وهو آدم وظهر بعثل صورته. فأزال المعنى وهو قصى اسحق وهو آدم وظهر بعثل صورته. فأزال المعنى وهو قصى اسحق وهو آدم وظهر بعثل صورته.

و بقى آدم ظاهراً بيعقوب وهو إسرائيل الله ' وأظهر المعنى وهه اسحة، الغيبة وظهر بيوسف إلى أن كان من قصة يعقوب والقميص، والدّم الكذب، والسّيّارة والحبّ، وشراء يوسف بالثِّمن البخس والدّر أهم المعدودات، - وكانت أشخاصناً لا فضة-، والعزيز وإمرأته، والنَّسوة، والقميص الَّذي قدّ من دير والبرهان أشخاص " وورود إخوته عليه، وقد أظهر الملك له خزائن الأرض، وقول يعقوب لبنيه لمّا خاطبوه في أن يرسل معهم بنيامين أخا يوسف من يعقوب وراحيل، والمستوفي الكيل وقوله لينيه: « هَلُ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إلاَّ كُما أُمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبِلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافظاً وهُو أَرْحَمُ الرَّاحمينَ» فأوجدهم أنّ الله هو الحافظ، وقول يوسف العزيز: «اجْعَلْني عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفيظٌ عَلِيمٌ» وقول يعقوب لبنيه إذ قالوا: « قَالُوا يا أَبِانَا استَغَفْرُ لَنَا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطئينَ قِالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحيمُ» وقول يوسف الإخوته لمًا دخلوا عليه: « لا تَثْريبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفَرُ اللَّهُ لَكُمْ و هُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» فوعدهم يعقوب أن يستغفر لهم ربَّه، فغفر لهم يوسف الأنَّه صاحب الغفر إن، وفي قوله: « ورَفَعَ أَبُويْه عَلَى الْعَرْش وخَرُوا لَهُ سُجُداً» ولم يكن يعقوب ليسجد إلا لربّه لا لإبنه، وقول يوسف لإخوته: « انْتُونى بأخ لَكُمْ منْ أبيكُمْ ألا نَرَهُنَ أَنِّي، أُوفِي الْكَيْلُ وأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ» وقال نوح وهو الرّسول: « رَبُّ أَنْزِلْني مُنْزَلاً مُباركاً وأنت خَيْرُ المُنْزلينَ» فأيّ شيء أبين من هاتين الآيتين لقوم يعقلون، والقميص الّذي بعث به وقال: « اذْهَبُوا بِقَسِصى هذا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجُه أَبِي يَأْت بَصيراً واْتُونى بأهْلَكُمْ أَجْمَعينَ» أمرأ حتماً وقضاءً جزماً، ولم يقل: اذهبوا بقميصى هَذَا حَتَّى أَدَعُوا الله كي يردّ على أبي بصره، ولم يحلُّهم على غيره الأنَّه صاحب الدّعاء، ومنه تطلب الحوائج.

و قول يعقوب الأولاده لما أن جاءه البشير والقاه على وجهه فارتت بصيراً: «أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُونَ » وإظهاره الفقر إلى القميص، ووضعه

وردت بصيغة أخرى: وغاب المعنى الظَّاهر كمثال قصي، وظهر المعنى بذاته يوسف

على وجهه فرجع اليه بصره، وتصريحه وكشفه، وقوله: « أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَطْمُونَ».

و يعقوب نبيّ الله ورسوله وأجلَ خلقه عنده ولم يكن ليفتقر إلى قميص ابنه ولا احتاج في ردّ بصره إلى غير ربّه.

و أيّ شيء أبين من هذا الكشف لمن علم وعرف؟ وكلّ هذا الذي ذكرناه أشخاص البلب والأبيّام والنّقياء وغيرهم من الأضداد في المذموم من الكلام ونحن نشرحه كلّه ونبيّته في هذه الرّسالة حتّى بتّضح لسامعه ولا بشكل عليه، وإنّما أخرناه لموضع السّياقة، لأنّ شرحه يطول، وهو يجيء في الفقه إن شاء الله.

و غاب أدم بيعقوب وظهر بشعيب فأزاله المعنى وهو يوسف وظهر بمثل صورته، وظهر آدم موسى وهارون وشبر وشبير ابنى هارون، فقربًا قرباناً فنزلت النار عليه فتقبّلته. وظهر يوشع بذاته وغاب موسى وهارون وهما أنم. وظهر آنم بكولب بن يوقنا فأزاله المعنى وهو يوشع وظهر بمثل صورته. وظهر -آيم بحزقيل بن العجوز فأزاله المعنى وهو كولب وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بشمويل فأز اله المعنى وهو حزقبل وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بطالوت فأز اله المعنى وهو شمويل وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بداوود فأزاله المعنى وهه طالهت وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بسليمان وغاب المعنى وهو داؤود وظهر المعنى بذاته أصف بن يرخبًا، وظهر بمثل صورته. وظهر أنم بأبوب فأز اله المعنى وهو أصف وظهر بمثل صورته. وظهر أدم بيونس فأزاله المعنى وهو أبّوب وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بأشعيًا بن الخطوب فأزاله المعنى وهو يونس وظهر بمثل صورته. وظهر آدم باليسع فأزاله المعنى وهو أشعيًا بن الخطوب وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بالخضر وهو الياس فأزاله المعنى وهو اليسم وظهر بمثل صورته. وظهر أدم بزكريًا ذي الكفل وسمّى بذلك الأنّه كفل مريم فأز اله المعنى و هو الخضر وظهر بمثل صورته. وظهر أدم بيحيى فأزاله المعنى وهو زكريًا وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بعيسي وقال المعنى وهو يحيى: أنا أولجت عيسي في بطن أمّه اللاحاً وعمدته تعميداً. و غاب المعنى وهو يحيى وظهر ذاتياً شعهون الصقاء والصفا حجر" اسعه في العبرانيّة كابا، وكذا كان اسمه شمعون كابا في العبرانيّة وهو شمعون بن يونان، وظهر بمثل صورته.

و ظهر آدم بدانيال فأزاله المعنى وهو شمعون وظهر بمثل صورته. وظهر المثل صورته. وظهر أدم بالإسكندر ذي القرنين فأزاله المعنى وهو دانيال وظهر بمثل صورته. وظهر أدم بأزدشير بن بايك الفارسي، وهو أول ملوك الاكاسرة فأزاله المعنى وهو الإسكندر وظهر بمثل صورته في القبّة الفارسيّة. وظهر أدم بسابور بن أزدشير فأواله المعنى وهو أزدشير وظهر بمثل صورته.

وظهر الإسم في بيت العرب بلؤيّ بن غالب، وإنّما سمّى لويّاً لأنّه لوى الأثّه الوى الأثّه الوى الأثّه الوى الأثّب الأثّب الأثّب فارس اللي أرض الحجاز نظهور المعنى والإسم والباب فيهما وخلّف مقامات حكمته في الفرس تجري في ملوكهم فأقام مثالاً للمعنى والإسم والباب شروين وخروين وخسرو إلاّ كسرى أبرويز بن أنوشروان، فأيّه غيّر وبدّل واستكبر وخلّف السّيّد محمد، فانقرض العلك من الفرس بمعصيته وافتتهم بشرّ البرايا

و لنرجع إلى السّياقة في لؤيّ بن غالب، فأزاله المعنى وهو سابور وظهر بمثل صورته، وظهر بمثل صورته، وظهر أم صورته، وظهر أم صورته، وظهر أم صورته، وظهر مكانب فأز اله المعنى وهو مرّة وظهر بمثل صورته، وظهر أدم بعيد مناف فأز اله المعنى وهو المعنى وهو كلاب وظهر بمثل صورته، وظهر أدم بعيد مناف فأز اله المعنى وهو عيد مناف وظهر بمثل صورته، وظهر أدم بهاشم فأزاله المعنى وهو عيد مناف وظهر بمثل صورته، وظهر أدم بعيد المطلب فأزاله المعنى وهو هاشم وظهر بمثل صورته،

و ظهر آدم بعيد الله فظهر منه محمدً وغاب عبد الله ويقى الاسم محمد وظهر منه أشخاصه الخمسة وظهر المعنى على بن أبي طالب فكان الميم خمسة أشخاص محمد وفاطر والحسن والحسين ومحسن كما كان في عهد لوط خمسة أشخاص وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وقصى وكان المعنى ظاهراً يذاته، لا بشيء من خلقه، فغاب الميم من العدد، وبقى آدم الفاء والحاءات، وغاب محسن وهو الاسم الحفيّ الذي يدعى به فيقال: اللّهم إنّى أسألك باسمك الخفيّ الّذي لم يخرج منك إلا إليك لأنه لم تره عيون الحاحدين.

و يقي المبح الفاء والجاءين، فغايت الفاء ويقي المبمى الحاءين، وشاء المعني أن يظهر بغير الصورة المرتبة الذَّاتيَّة وهي الأنزع البطين، فأزال الحسن وظهر بمثل صورته، وبقى الاسم الحسين وعلياً ابنه لأنّ علياً بن الحسين ظهر في عهد الأنزع البطين سنتين، ثمّ أزال المعنى وهو الحسن للحسين وظهر بمثل صورته وصار الميم على بن الحسين فأزاله المعنى وهو الحسين وظهر بمثل صورته.

و ظهر آدم بمحمّد الباقر فأز اله المعنى و هو على بن الحسين وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بجعفر الصَّادق فأزاله المعنى وهو محمَّد الباقر وظهر يمثل صورته. وظهر أبم بموسى الكاظم فأزاله المعنى و هو جعفر الصَّادق وظهر يمثل صورته. وظهر آدم بعليّ الرّضا فأزاله المعني وهو موسى الكاظم وظهر يمثل صورته. وظهر أبد بمحمد الحوّاد فأزاله المعنى وهو على الرّضا وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بعلي الهادي صاحب سر من رأى فأزاله المعنى وهو محمد الحواد وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بالحسن بن على الهادي صاحب العسكر فأزاله المعنى وهو على الهادي وظهر بمثل صورته. وظهر آدم بمحمد بن الحسن الحجة القائم المنتظر والمعنى الحسن العسكري.

و لأجل هذه السَّياقة في القبَّة الهاشميَّة قال محمّد: أولَنا محمّد وأوسطنا محمّد وآخرنا محمد وكلنا محمد.

# ساة ولباكن

كان الباب لأدم عليه السّلام ناموس النّبيّين وهو جبريل وهو الباب مع كلّ نبيّ ورسول وإمام ووصيّ، وكان اسمه مع آدم وهابيل وشيث وآنوش وقينان ومهلائيل ويازد جبرائيل. و كان اسمه مع أخنوخ وهو ادريس باتيل بن فاتن فأظهر العود و عبد النور والأغاني والطنبور، وأظهر الشطرنج والنرد، فافتتن العالم بها وتسامع به الناس جميعاً، وجازوا إلى ادريس فقالوا: يا نبي ألله ورسوله: إن صاحبك يائيل بن فاتن قد فتن العالم بهذه الملاهي الذي أظهرها، وسلب عقولهم وهذا عبد النور قد فتنهم به أيضاً، فلو قال لهم يائيل اعبدوني من دون إله إدريس لعبدو، فقال لهم إدريس: ما لقل شكركم لنعم الله عليكم، أفلا تعلمون أنه بابي، وما خرج إليكم من عنده فهو من عند الله إلا المه الديل قلم تصدّون وتكفرون؟

فالمارفون تستكوا به والشُلكُون أعرضوا عنه، ثمّ كفروا به وتبرأوا منه، فلم يزل مع إدريس والمتوشلخ ولمك ونوح وسام وأرفخشد ويعرب وهود وصالح ولقمان ولوط وإبراهيم.

ثم غاب وظهر بحام فأظهر الملاهي من المعازف والربابات والسراني والطبول والطبول والمتراني والطبول والطبول والطبول والطبول والطبول والطبول والأرجوحات والشبود والأرجوحات والشبيد والأرجوحات والشبيد والأرجوحات وتخيل الخيالات والحكايات والحركات والفرانجوتات وانفرانجوتات والخيالات والحكايات والحركات والفرانجوتات والفرانجوتات والمحاليات والمحركات والفرانجوتات، ولم يزل مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس وقصي ويعقوب ويوسف وشعيب وموسى وهارون.

ثمّ غاب وظهر بدان، وفهه نزلت الآية: «وجنّى الْجَنْتَيْنِ دانِ»، ومعنى دان أي دان المعنى والإسم، ومعنى حام أنّه حامة المعنى والإسم وقال الله تعالى: « أبّما أنّا مِنْ سَافِعِينَ، و لا صَدِيقِ حَمِيمِ »، ولم يزل مع يوشع بن نون وكولب وحزقيل وضمويل وطالوت وداوود وسليمان وآصف بن برخيّا وأيّوب ويونس بن متّى، ثمّ غاب وظهر بعبد الله، فكان مع سليمان وأصف وأيّوب ويونس بن متّى، وكان مع أشعيا واليسع والخضر وزكريًا ويحيى.

و غاب وظهر بروزبة بن المرزبان، فكان مع عيسى وشمعون ودانيال وذي القرنين وأزدشير وسابور ولؤيّ ومرّكو كلاب وقصميّ وعيد مناف وهاشم وعيد المطّلب، وعيد الله. و ظهر الميم والعين فاشتراه الميم من اليهود بالمدينة، فسمّاه الستيد محمد سلمان، وسمّاه الستيد محمد والمعنى إلى أن غاب السيّان، وسمّاه الستيد محمد والمعنى إلى أن غاب الستيد محمد وأقام في أيّام أبى بكر وعمر تسع سنين، وقلّده عمر المدانن، فلم يخرج إليها إلا بإذن أمير المومنين، ولم يرفع من مالها شيئاً إلى عمر، وغاب فيها، ومشهده بأسبانير المدائن، ولمّا غاب الستيد محمد ظهر بسلمان، وظهر سلمان بسفينة، وهذا قول العالم منه السّلام: شد أن يظهر بالباب وليس للباب أن يظهر باشه.

و الله الإسم وهو السَيّد محمّد وله أن يظهر بسلمان وليس لسلمان أن يظهر بمحمّد.

و لمّا ظهر السَّيْد محمّد بسفينة ظهر سلمان برشيد، ولمّا ظهر السَّيْد محمّد برشيد ظهر سلمان بأبي خالد عبد الله بن غالب الكابلّيّ ولقبه كنكر.

و لمَا ظهر السَيْد محمَد بأبي خالد عبد الله ظهر سلمان ببحيى بن أمّ الطُّويل النَّمالي.

و لما ظهر السَيّد محمد بيديى، ظهر سلمان بجابر بن بزيد الجَعفي، ولماً ظهر السَيّد محمد بجابر بن بزيد ظهر سلمان بأبى الخطأب محمد بن أبى زينب الكاهلي.

و لما ظهر السَيّد محمّد بأبي الخطّاب ظهر سلمان بالمفضل بن عمرو الجَعْفي.

و لمًا ظهر السَّيد محمَّد بالمفضَّل، ظهر سلمان بمحمَّد بن المفضَّل،

و لمّا ظهر السّيّد محمّد بمحمّد بن المفضل ظهر سلمان بعمر بن القرات.

ولمًا ظهر السَيِّد محمَّد بعمر بن الفرات، ظهر سلمان بأبي شعيب محمَّد بن نصير، ولمَّا ظهر السَيِّد محمَّد بأبي شعيب محمّد بن نصير غاب سلمان بغيبة التَّاني عشر محمّد بن الحمين عليهم الصَلاة والسَلام.

قال المتآتل: صدقت وبيّنت سياقة المعنى والإسم والباب، فما معنى هذه الأسماء المحدثة في القبّة الهاشميّة من تسموة الاسم للباب سلمان، وتسمية المعنى سلسلاً وسلسبيلاً؟

#### ٥٠ سلسلة التراث العلوي

قلنا له: معنى سلمان أنه لما كان الاسم ولا غيره مع المعنى ولا سواه فوضن إليه تكوين الجَرّء والكلّ، فكون الباب وأوقفه في النّورانيّة، وتجلّى له بارته الأزل القديم بقدر ما استحقّ من النظر إليه، وهو يرى الاسم دون المعنى، فخاطبه المعنى وهو لا يرى جلالة اللاهوت العظمى، ويرى الاسم وعظمة منزلته وضياء نوره بين يدي المعنى لما علمه منه في نفسه، وقال له: سل المان عليك – بريد الاسم –، فسماه السيّد الميم في القبّة الهاشميّة سلمان، وسماه أمير المؤمنين سلسلاً ومعنى سلسل مرتين، سل الاسم يسألني ويطمّك، قمن أجل هذا معمّى سلمعلاً.

ومعنى سلمسيل أي سل سبيك إلييّ، يريد الاسم فإنّه سبيله إلى المعنى، كل ذلك إجلالاً وإعظاماً للإسم، وكانت أسماؤه من أولّ القبّة البشريّة جبريل وياتيل وحام ودان وعبد الله وروزية، ومعنى روز بالفارسيّة أمان، ومعنى به خيرً، وقد ببّناً معنى تسمية سلمان سلسلاً وسلسبيلاً، وكنّاه أبو المرشد وأبو الطأهر وأبو الهدايات وأبو البيان وأبو البرهان وأبو الدّلالات وأبو اليقين وأبو عبد الله وهو سلمان.

وهو قيس بن ورقة ولقبه سفينة وكنيته أبو عبد الركحن والخاص أبو المصابيح وهو رشيد الهجري، وكنيته أبو محمد وأبو العلا والخاص أبو النّاميات وهو عبد الله بن غالب وكنيته أبو خالد الكابلّي ولقبه كنكر، والخاص أبو التّحايا.

وهو يحيى بن معمّر بن أمّ الطّويل التّمالي، وكنيته أبو الحسين والخاصّ أبو الحياة.

وهو جابر بن يزيد الجَعفي، وكنيته أبو محمّد والخاصّ أبو التّحف.

وهو محمد بن أبي زينب الكاهلي، وكناه أبو الخطّلب وأب وإسماعيل وأبو الخطوب والخاص أبو الطّيّبات.

وهو المفضئل بن عمرو الجَعفي، وكنيته أبو عبد الله وأبو محمّد والخاصّ أبو الزّاكيات.

وهو محمّد بن المفضّل وكنيته أبو جعفر، والخاصّ أبو السّهل.

وهو عمر بن الغراث، وكنيته أبوالقاسم وعند العامّة أبو حفص والخاصّ أبو السّهل. ۰

وهو محمّد بن نصير بن بكر النُميريّ، وكناه عند العامّة أبو جعفر وأبو المطالب وأبو شعيب، والخاصّ أبو القاسم.

فهذه كلّها من جبريل إلى محمّد بن نصبير أشخاص سلمان، والأسماء أسماؤه والكنى كناه وهي هو، وإذا ظهر الحجّة المؤمّل المنتظر يظهر معه سلمان.

وهو يظهر مع آدم والكلّ إلى الحجّة بهذه الأشخاص، والأسماء والكنى في كلّ مقام، وظهور المعنى أحد أبدأ لا ينشى في عدد ولا يظهر إلاّ بذاته، ولا يظهر بشيء من خلقه، ولا بظهر بصورة ولا مثال '.

وتلك المستورة والطّهورات التي أظهرها للناظرين هي على ما دللنا في هذه الرئالة من أنه أظهرها ليثبت العيان ويصحة اليقين ويوجد في العقل ويثبت، فلا يحول ولا يزول، لا هو هي كلاً ولا جمعاً ولا إحاطة، والإسم واحد ينتشي ويدخل في العدد وهو الصورة والمثال والصقات والنّعوت والأسماء وهو في كل أعدادة، وعدده واحد وهو الميم.

والباب هو الوحدانيّة ولا شيء غيره بعد الأحد والواحد، وهما المعنى والاسم، وكلّ باب يُقوم فهو سلسلٌ لا يتغيّر إلاّ في كلّ ظهور، بغير الصّورة والنّعت والقبائل والشّعوب وهي هو.

وكذا العالم الكبير المراتب السّبع الّتي سقناها في البشريّة، وإنّما يظهر بظهورات المغنى والاسم والباب، ويرى مثلما يرى باريه، وإسمه وبابه معصومان من جميع ما في البشريّة من الولادات والمأكل والمشارب.

والعالم الصنفير سبع العرائب الّتي قنمنا ذكرها في البشريّة وهي الّتي ولدت وتوالدت وأكلت الطّعام وشريت الشّراب ونقصت ثمّ زادت حتّى صفت وتلخّصت وخلصت.

ا راجع الفصل الثَّاني من البحث والذلالة للشاب النُّقة.

## تعليق سيمون الطبرازي هلى العمورة ولأثنال

ممًا أورده الشَّابَ النُّقَة في الفصل النَّاني من البحث والذلالة أن أورد قول الخصيبي «أنّ ظهور المعنى أحد أبدأ لا ينثني في عدد ولا يظهر إلاّ بذاته، ولا يظهر بشيء من خلقه، و لا يظهر بصورة و لا مثال» قال:

منع بهذا القول أن يظهر المعنى بصورة بعد إقامة الذليل على أنه لو لم يكن يظهر بصورة مرئيّة لم يثبت وجوده ولا صحّ عيانه ولا تيقّنه، وهذا ممّا يشتكل و بشتبه.

والجواب: إنّ القول الأوّل هو القول المحكم الّذي لا يعتلُ ولا تدخل عليه علَّه تزيل معناه إلى غيره، لأنّ المعنى لو لم يكن ظاهراً بالصورة المرتبّة لم يثبت وجوده و لا صح عيانه و لا تيقّنه.

والقول الثَّاني يحتمل التَّفقُه فيه والكشف لمعانيه الأنَّه - نضر الله وجهه -قال: وظهور المعنى أحدٌ أبداً لا ينتني في عدد ولا يظهر إلاَّ بذاته ولا يظهر بشيء من خلقه و لا يظهر بصورة و لا مثال، وتلك الصورة والظّهورات الّتي أظهرها للناظرين هي هو على ما تلَّلنا عليه في هذه الرّسالة من أنّه أظهرها ليثبت العيان ويصحّح اليقين ويوجد في العقل، فأوضح - نضر الله وجهه - أنّ الصورة والظَّهورات السَّبعة الَّتي هي الذَّاتيَّة هي هو، فيين أنَّ الصَّورة المرئيَّة غير مخلوقة، لقوله: ولا شيء من خلقه، فأرى أنّ الصّورة المرثبّة ليست بمخلوقة وأنّها هي الذّات الَّتِي حَتِّم أَن لا يَظْهِر إلاَّ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: وَاحَدُّ يَنْتُني فِي العدد ويدخل في القسمة وهو الصَّورة والمثال والصَّقات والنَّعوت والأسماء وهو في كلُّ عدد، وأعداده واحدُّ وهو الميم إليه التَّسليم، فبيِّن وأوضح - نضر الله وجهه - أنَّ الصُّورة والمثال الَّذي لا يظهر المعنى بها هي الاسم وأنّ المعنى لا يظهر باسمه ولا يظهر إلاّ بذاته، وذلك أنَّ الاسم إذا كان ظاهراً ناطقاً كان يُدعى صورة فإذا أظهر الغيبة، فالَّذي يرونه مسجّى غلى السّرير يدعى مثالاً، فهو الصّورة والمثال الّذي قال الخصيبي: انّ المعنى لا يظهر بصورة ومثال ولا يظهر إلا بذاته.

و قد ذكر السَّبُد أبو شعب علينا سلامه في كتاب الصورة والمثال ما يؤبِّد هذا القول وينصره وهو قوله: مثال الله غير الله وصورة الله غير الله والصورة غير المثال والمثال غير الصورة، وهو الصامت أبدأ الذي يدعوه النّاس وصبى الإمام بعد الإمام، قال: وسألته عن الصورة هي المثال؟ فقال: من قال أنّ الصورة هي المثال فقد صدق، وسألته عن تفسير ذلك فقال: هو النَّاطق تدعوه صورةً، فمتر أظهر النَّاطِق الموت الَّذي بقال انَّه المثال هو المبِّت، وقد كنت تدعوه صورةً قبل أن تدعوه مثالاً، فمن قال أنّ الصورة والمثال واحدّ فقد قام التليل والبرهان لأهل الحقائق والإيمان من لفظ السّيد أبي شعيب علينا سلامه: أنّ الصّورة هي المثال والّذي قال الخصيبي إنّ المعنى لا يظهر بها هي الاسم وأنّ المعنى لا يظهر باسمه ولا يظهر إلا بذاته، وقال السّيّد أبو شعيب في فصل آخر من هذا الكتاب: قال الحكيم: من زعم أنَّه يعرف الله بحجابه فهو مشرك بالله العليِّ العظيم لأنَّ حجابه غيره ومثاله غيره وصورته غيره، وإنَّما هو واحدٌ موجودٌ فكيف عرف الله من زعم أنَّه يعرفه بغيره، وإنَّما عرف الله بالله، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه، وإنَّما يعرف غيره، وقد سئل يعض العلماء المتقادمين عن قول الله: ربّ المشرق والمغرب لا اله الآهو فاتّخذه وكيلاً، فما المشرق وما المغرب؟ فقال العالم: المشرق النَّاطق والمغرب الصَّامت، قال السَّاتل: ويكون النَّاطق هو النَّاطق بنفسه، فيكون ربَّ نفسه؟ قال: هو الصَّورة الَّتِي غِيْمِهِ وظهر بمثلها، لأنَّ النَّاطق قد كان صامتًا قبل ظهور الله به، فإذا ظهر به النَّطق فهو ربّ الصَّورة كلُّها صامتها وناطقها، والصَّورة هي الاسم، قال السَّائل: وكذا قولك في صورة أمير المؤمنين؟ قال العالم: لا، قال: ولم؟ قال: إنّ تلكّ الصبورة لا مصبور لها.

واعلم ذلك يأتي في كتاب الرزّ على المرتدّ: من قال بحدث أمير المؤمنين، فتأمّل يا سبّدي أسعدك الله بطاعته فقه هذا الفصل وميّزه بما خصتك الله من العقل تحده حلناً كافياً شافياً.

# بيان ونقفا وولكرر "ولمسوخيّة"

قال: هذا بيانَ وبرهانُ ووضوحُ، حقُّ لا ريب فيه، وقد بقى شيءُ نحتاج إلى أن نبيّنه من الصفّا والكدر والنَقل والنُسخ وإلى ما يصير إليه المقرّ العارف وما يصير إليه المنقر الجّاهد، ومن أين تلزمه الحجّة؟ ومن أين يستحق التَصفية؟

قلنا: نجييك من فضل الله الذي علّمناه، ومن به علينا وهدانا إليه، فضلاً منه وطولاً عظيماً.

أمّا الصّمّاء: فهو فطرة الله التي فطر النّاس عليها، وهو الكون الأول في النّرو والأطلّة، إذ دعاهم بارتهم إلى الإقرار به، فقال في ذلك وقوله الخقّ: هوما النّرو والأطلّة، إذ دعاهم بارتهم إلى الإقرار به، فقال في ذلك وقوله الخقّ: هوما بربكم؟ قالوا: بلي طوعاً وكرهاً وكذلك قال عزّ وجلّ: « وله أستّم مَن في السّماوات والأرض طَوَعاً وكرهاً» وكان أوّل الكارهين لقولهم بلي: إيليس الأبالسة وشيطان الشياطين وهو الثّاني لعنه الله، الذي لم يعص الله قبله أحدٌ في الكون النوراني، والكون المائم، والكون النّراي، والكون الترابي، والكون المأتم، والكون الناري، والكون الترابي، ولم يكن أبداً ينطق ما كرهه وإنّما أسره في نفسه وأوما بخياله، إنّما لا ينطق جواباً عن قولهم: بلي، إيماء، بمعنى لا.

فأظلم في القتاب وقبل فيها، وصار شمالاً، وصار المجيبون المطبعون قبلة بميناً، فجامتكرهم في الكتاب وقبل فيهم: «وأصنداب النيين ما أصنداب النيين في سنر منضود وطلع منضود وظل متكوب » وقال تعالى: «و أمّا إن كان من أصنداب النيين » وقال في المنكرين الجاحدين، من أصنداب النيين » وقال في المنكرين الجاحدين، إيليس وجنوده: «وأصنداب الشمال ما أصنداب الشمال في سنوم وحميم. وظل من يخترم لا بارد ولا كريم » فمدح أصحاب الشمال لما فيهم من الإنكار والمجدود والكفر.

و كلّ من في البشرية من وقت النّداء في الأطلّة بجزون على طنقاتهم في الإجابة، في الوقت المعلوم، حتى بدعوا خلقاً جديداً بأجمعام وصور وآلات وأدوات وعقول وجاعتهم النّذر فدعوا إلى ما أقرّوا به في الأطلّة، فمن أجاب هناك أجاب هناك أم ومعلت لهم أجالً وأجسام، ينتقلون فيها تامّة وناقصت، ونلك قوله تعلى: هوما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرُ ولا يُتَقَمَّى مِنْ عُمْرِهِ إلاّ في كتاب وتأتوهم الرّسل والكتب والإنذار والنّر غيب والنّرهيب والنّحذير إلّي ثلاثين

ثمّ شاء المعنى عز ذكره أن يلزمهم الحجّة في البشرية في كلّ الوجوه، فأجَلهم إلى ثماتين قالباً وهي نهاية التّأجيل، شاهد ذلك قوله تعالى: «أولَمْ نُعَمِّرُكُمْ ما بَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وجاءَكُمُ النَّذِيرُ» والقوالب هي الأحسام، فمن أهل الصَّقا من دعى في أول قالب من البشرية، فأجاب من كلّ الوجوه الحقّ وأتكر من وجه الباطل، فصفا وخلص ورد إلى سماء النتيا فصار نوراً زاهراً كوكياً من الكواكب المرنية في السماء يرى ولا بحجبه شيء عن شيء، ويسمع ولا يقصر عنه سماء كلُّ شيء ولا يسهو ولا يغلط ولا ينسي ولا ينام ولا يجوع ولا يعري ولا يأكل ولا يشرب ولا ينكح ولا يتغيّر له صورة ولا يحتاج إلى عمارة جمده ولا يأخذ من شعره ولا يقلُّم أظفاره ولا يتسنَّح له لباسٌ ولا يبلى ولا يجد حرًّا ولا برداً ولا تعرض له علَّةً ولا مرض ولا تلحقه زيادةً ولا نقصان، بسرح في الملكوت كما يشاء، وإن شاء سرح في المتموات وإن شاء هبط إلى الأرض، وإن شاء ما بألفه من مناع التنيا كان له ذلك غير ممنوع منه ولا منفوع عنه، وله أن يأكل ويشرب وينكح وينام ويبلغ أمانيه ومشيآته وهو قول الله تعالى: «وجَنَّة عَرْضُهُمَا السَّمَاوِاتُ والأَرْضُ أُعدُّتْ للْمُتَّقِينَ» والجَنَّة هي المعرفة، من وصل اليها كان محكَّماً مخيِّراً وفيهم قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وعْدَهُ وَأُورَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوأُ منَ الْجَنَّة حَيْثُ نَشَاءُ فَنَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلينَ»، فبين أنّ لهم المشيئة، لا يكرهون على شيء لا يريدونه ولا يمنعون من شيء يحبّونه، ومنهم من ينتقل في قالب أو اللين وثالثة وأربعة إلى

<sup>`</sup> يقول الشَّابَ الشَّهَ في المبحث الثّالث من البحث والثلاثة: أنّ المنتقبن السّبّة عشر الّذين هم من العالم العلويّ من ساتر المراتب استحقّوا بما تكموها من الذّم والتّحفير والتّخويف – مصدر الرّسالة – وهذا ما يجب الفحص عن علمه.

التُلاثين وإلى التُمانين، يكرّ وفي كلّ قالب منها يزيد صفاه، على قدر قوته في معرفة بارته، ففي أيّ قالب صفا رفع منه إلى النّورانيّة.

و سنل العالم إليه التَسليم عن العارف متى يصفو فيضيىء؟ وعن الجَاحد، متى يكدر فيظلم؟

فقال: أمّا العارف فحتّى لا يبقى شدحقٌ إلاّ أقامه، ولا يبقى من الباطل شيءً إلاّ أنكره وكثر به، أمّا الكافر فلا يظلم أي فلا ينقل إلى النّسخ والمسخ والوسخ والفسخ والرّسخ حتّى ينكر جميع حقوق الله تعالى ويجحدها ويكفر بها ويقيم جميع وجوه الباطل وبقرّ ويعمل بها.

فعند ذلك تقع النّقلة من النّاسوتيّة للعارف إلى النّورانيّة والمكافر الجّاحد إلى درجات التّاسخ.

فقال: هذا بيانَ واضحَ وحقٌ بيَنَ. فما هذه الدَرجات الخمس للتَناسخ الّتي ينقل إليها المنكر الجَاحد؟

قلنا: هي خمس درجات النّناسخ الّني ذكرناها وبيّناها.

فأمًا النَّسخ، فهو الَّذي ينسخ في البشريّة من جسم إلى جسم.

قال: وكيف ينسخ من جسم إلى جسم؟

قلنا له: إذا إستوفى أجله النّاسوتيّ المنقول منه إلى النّاسوتيّة يخلق من النّطفة الّتي تستقرّ في الرّحم إلى أن يصير خلقاً جديداً.

قال: فإنَّى موردٌ عليك سؤالاً وهو: كيف يكون سبيل النَّطقة الَّتي تستقرَ في الرّحم إلى أن تصير خلقاً جديداً؟

قلنا له: قال العالم منه السلام: تصير نطقة بيضاء عشرين بوماً ثمّ تصير علق عشرين بوماً ثمّ تصير ما عيطاً عشرين بوماً ثمّ تصير مضعة عشرين بوماً، ثمّ تصنير مضعة عشرين بوماً، فإذا تكامل خلقه وتخطيطه وتصويره وهو جملاً ليس فيه نفس تحركه وهو قول الله عزّ وجلّ: «ولقد خَلَقاً الرّصان مِن سُلالةٍ مِن طِين مُمُّ جَمَلانُ نُطْقَةً فِي قَرارٍ حَكِين مُمُّ خَلَقاً النُطْفَة عَلَقةً

7.5

فَخَلَقْنَا الْمُلْفَةَ مُصْنَعَةً فَخَلَقْنَا الْمُصْنَعَةَ عِظاماً فَكَسُونَا الْعِظامَ لَحُماً ثُمُّ أَنْشَأْناهُ خَلْفاً آخَرَ فَتَبَارِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِمِينَ ».

### قال: ما أجلَ هذا الشَّاهد، على سياق النَّطفة، فكيف تسلك فيه النَّفس؟

قلنا له: تنقل نفس المتوفّى ممن قد إستوفى أجله إلى ذلك الجنين في بطن أمه، فتسلك تلك النفس فيه فيتحرك تحركاً ضبعيفاً مثل جفن العين إذا إختلج وذلك لضعف نفسه من صعوبة النَّقلة في وقته، فإن كان عارفاً تتزايد معرفته وإيمانه، فنفسه تنتقل إلى ذلك الجنين بقوة وفسحه وأنس، فإذا سلكت فيه الروح تحرّك تحركاً شديداً وفسح له في بطن أمّه فنظر إلى أعماله وذكر إجابته في النّداء يوم الأظلّة وأعماله في كلّ هبكل سلكه ونقل اليه حتَّى لا ينسى منه شيئاً، ثمَّ يتغذَّى بأطيب طعام تأكله حاملته، ويسقى من ألذً ما تشرب، ويأنس فلا يرى ظلمة في حجبات حمله ويسر بما ير اه من زيادة معرفتِه لبارنه وتزايده من يوم الأظلة إلى ذلك اليوم فيستبشر ويثق من مولاه أنَّه يصفِّيه ويجعله من خالص أهل معرفته، فهو مغتبطٌ في أمن وسرور إلى تمام سبعة أشهر من النَّطفة إلى ذلك الوقت، فإن أذن الله له بالولادة ولد في تمام السبِّعة أشهر، وإن أجِّل ففي تمام التَّسعة أشهر كمالاً ثمّ يولد، فإذا ولد ولد في دعة ولين وسلامة وسهولة مرفوقاً به حتى يخرج، فإذا عاين الدّنيا بكي على ما خرج منه ممّا كان فيه من الأنس والأمن في حجباته، فإذا إستهلُّ وصنع به صنيع الولادة ذكر كلُّما ذكره في بطن أمّه من أعماله وما إكتسب من يوم الأظلّة إلى ذلك اليوم، فيراه ويعرفه ويذكره فلا ينساه إلى تمام أربعة وعشرين شهراً عدة أشهر الرّضاع، فإذا فصح نطقه وقوى عقله تناقص علمه بالأشياء وتناساها حتى تغرب عنه فلا يفصح بها ولا يذكرها ويفزع من الدّخول فيما يلزمه العقوبة ويعمل على شاكلته إلى أن تتمّ معرفته وصفاؤه ويرجع إلى ما قدّمنا ذكره من النّورانيّة وما يفعله الله به .

و الكافر إذا إستوفى أجله قبضت نفسه ونقلت إلى جنين في بطن أمّه على ما وصفناه نقلاً معنوفاً به مجهداً معذّباً حتّى بسلك في ضيق ونكس وتعس وظلمة كأنّه يسلك في سمّ الخياط، فيطول حزنه ويذكر ويرى في نقلته كلّ ما إكتسبه من جُحوده

<sup>&#</sup>x27; يقول الثأنة الله: هيئا أوجب نعشر الدوجهه أنّ نفس المؤمن تحلّ فَي الشيع تركيبات من السّلالة والسّطنة والمقلة والمصنفة والمطلم إلى أنّ ينشأ خلقاً أخر، فتبارك الله أحسن الفناليون، وإنّه يحل في هذه السّبمة المذكورة في كلّ نوع مرة راجع المبحث الرابع من البحث والذلالة

وإبكاره وكلره من يوم الأطلة إلى ذلك الوقت، فيطول حزنه وبكاؤه على نفسه ويوذ لو سوتيت به الأرض وصار تراباً ويكون غذاوه من أنتن ما في بطن أمّه وشرايه من مبالها ويطرق بالأهوال والأمراض والآلام إلى أن يستحق الخروج منها إلى السّبعة أشهر أو في التّسعة، فإذا إستهل ورأى الذئبا صدخ خوفاً على نفسه من أن يكون قنخرج من صعوبة إلى ما هو أشد منها وقد ناله من الصّعوبة في الولادة على والطّلق والخوض في العذرة، فود أنّه صار نسياً منسياً، ويرى سيّدات عمله وما الرّضاع، ثمّ ينسى ما فعل وايكسب، فلا يذكره فينتهى مكرها لا مختاراً ويعود في ترايد كفره حتّى يظلم، فإذا أظلم إستحق عند كمال كفره الشّخذيب الذي نكره الله في كنابه بقوله تعالى: «ولنّذيقَلُهُم مِن الْمَذَابِ الأَدْى دُونَ الْمُذَابِ الأَكْثِر لَعَلّهُمْ فَيْرَجُونَ».

و العذاب الأدنى ما هو فيه من نسخه ونظه في ذوات الدّبع من الأتعام الشّائية أزواج، وفي الهياكل من الدّواب كالبغال والحمير، ثمّ الوحش ثمّ الهيلين مثاليه التبيب ثمّ في حرق الفعتة ثمّ في ايريز الدّهب فيسبك في البواتق ثمّ في الحديد، ثمّ في الدّحاس، ثمّ في الرّصاص كل ذلك ينقل فيه من الفيل والجّمل إلى ما الحديد، ثمّ في من منه حتى يخطل في سمّ الخياط وهو الذي ذكره الله تعالى بقوله، وهو الذي نذكره الله تعالى بقوله، وهو الرّبة في الرّجعة البياساء والكرة الرّم أخراراً خصيين الله الميتهاء والكرة الرّم اء وكشف الخطاء وذلك هو هورم كم تقداراً خصيين الله السيّماء والكرة الرّم المنهود وهو يوم الأرقة وهو يوم القيامة وهو يوم عدد الله المنافق وهو يوم عدد الله المنافق وهو يوم عدد الله المنافق وهو يوم المنهود وهو يوم الأرقة وهو يوم القيامة وهو يوم عدد الله المنافق وهم يوم عدد الله المنافق وهم يوم عدد الله الخلائق به فقال: هواتُقوا يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّه مُعْ تُوفّى كُلُ نَفْسٍ ما كَسَيَتُ وهمْ يَوْلُكُونَ.

قال: هذا حقُّ كلَّه والشَّاهد به من الكتاب حقُّ، فيزَن لنا تفسير الخمس درجات النّاسخ والنّل.

قلنا له:

النَّسخ: أن تنتقل النَّفس من جسد إلى جسد.

و العصمة أن تنتقل النفس بهيكلها الذي هي فيه مثل قوله تعالى: «فَلْنا لَهُمْ كُونُوا فِرْزَةَ خاسئِينَ» فكانوا قردة باجسامهم وقوله تعالى: «وجَعَلَ مَنْهُمُ الشَّرْزَةَ والْخَنَازِيرَ وعَبَدْ الطَّاعُوتَ» فكانوا كما أمرهم الله، فهذا هو السنخ وهو الَّذين لا بِحلَّ لحمه ولا جلده ولا ويره ولا لمسه من الخنازير وعبدة الطَّاعُوت وما نسخت الأنفس فيه من الهياكل المحلّلة لحومها وليانها وأوبارها وأشعارها وأصوافها، فإذا خرجت النفس النّلسونيّة منه المنقولة إليه حلّ لحمه وسائر ما حمله هيكله.

و أمّا اللوسخ فهو أدقّ المسوخيّات من الخفّاش والوزغ والخنافس وما سكن الأحشاش والعذرة والجَرذان والدربوع والضّبّ والذّباب والذود وما شاكل هذا محانسه.

و القسخ هو الرّجل الذي تفسخ منه نفسه فتخرج عن جسده وهو غير ميّت ولا مفقود فتفسخ نفسه منه وتتقل إلى جسد غيره في مرض أو برسام أو شغب أو سهو أو نوم إلى غيره وتفسخ نفسٌ غيره إليه من أمثاله فينقص خلقه ويتغيّر خلقه ويذكر أهله ومن عرفه فيحلف عليه أهله وأولياؤه إنّه ليس بفلان الذي نعرفه.

و الرّسخ أن تتقل النّص فترسخ في الفضتة والذّهب والحديد والحجر الصلد والخشب اليابس والجَوهر الذي يخرط، فأيّ شيء أشفى من نفس الفت التَرفّه والنّسة فترسخ في هذه المعذّبات ومواقد النّيران ومستقرّ العذرة في الأحشاش [الأحشاء].

قال: صدقت وبيئت سبيل التّناسخ والنّقلة فيمن صفا ومن كدر فما الشّاهد من كتاب الله تعالى؟

قلنا: قوله تعالى: هلّن كُونُوا حِجارَةً أو حَدِيداً.أو خَلْقاً مِنْ يَكِيْرُ فِي صَدُورِكُمْ - يريد الذَّهب والفضنة - فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُسِيْنا قُلَ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَ مَرْءً فَسَيَّغِضُونَ إِلَيْكَ رُوْسُهُمْ وِيَقُولُونَ مَنى هو قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ فَرِيباً يَوْمَ يَدَعُوكُمْ فَسَتَجِيبُونَ بحَدُه وَعَظُرُونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً» وقوله تعالى: «الله يَتُوفَى الأَنْفُنَ حِينَ مَوتِها والْتِي لَمْ تَمَتْ فِي مَناهِها فَيْمُسُكِ النِّي فَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وِيُرْسِلُ الأَخْرَى إِلَى أَجَل مُسْمَّى». قال: ما أحسن هذا الشَّاهد وأوضح بياته في النَّسخ والنَّقَل، فكم هي من آيةٍ في كتاب الله تعالى.

> قلنا: هي آياتٌ كثيرةٌ معدودةٌ وهي ألف آية وتسع عشر آية. هذا ومذا منا في الرحم معالم ما أرجم التركم المعارسة عشر آية.

فقال: هذا يطول شرحه، ولكن أورد عليَ غرائبه ومحكماته.

قلنا: منها قوله تعالى: هيسم الله الرّحمن الرّحيم.أفرَالِيَّمُ ما تُعُنُونَ.أألَّمُ تَخَلُّونُهُ أَمْ نَحْنَ الْخَالِقُونَ.نَحْنُ قُدُرًا ابْنِكُمُ الْمُوْتَ وما نَحْنُ بِمَسْئِوقِينَ.عَلى أَنْ نُبَدَلَ أَمْتَالْكُمْ وَنَشْبِكُمْ فِي مَا لا تُعَلِّمُونَ ».

و قوله تعالى: «و لقذ عَلِمَتُمُ الشَّاةَ الأُولى فَلَو لا تَذَكَّرُونَ » وقوله تعالى: «وأوله تعالى: «وأوله تعالى: «وأوله تعالى: «أومَن يُنشُوا فِي النَّفِق الْمَلِينَ بِخِنَاهَ فِي الْبَعْلِ والحمير والجَمَّال تشأ في الحلية والحلى وهي غير مبيّنة في النَّعلق لأنّها ممنوعة من الكلام وقوله تعالى: «وما من ذائة في الأرض ولا طائر نطير بِخِنَاهَ إِلَّ أَمَّمُ المَّالُمُ مَا فَرَحُلنا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» والأَمْتَهُ إِنما تدعى أمّه لأنها مأمومة، أمّها إمامُ فَسَيْتِ فَوْ الله فَسَيْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ والمُثَّة إِنما أمّه مُنَّا والمُن اللهُ ال

والنّار هي المسوقيّة، وإنّما يرون ما عملوه فيصير حسرات عليهم من ديارهم وأموالهم وأملاكهم وتراثهم وما عمروه من منازلهم.

فقال: في دون هذا جزاءً وغنى لمن أغنته المعرفة أغناتا الله بها.

## تعليق ميسون وللمبروتي على ولسبعة حشر وفمنبئين

يقول الشَّابَ الثَّقة في المبحث الثَّالث من البحث والدَّلالة: أنَّ المنبِّئين السَّبعة عشر الذين هم من العالم العلوي من سائر المراتب استحقوا بما كسبوا من الذَّمّ والتَّحذير والتَّخويف - صدر الرّسالة - وهذا ما يجب الفحص عن علمه

الجَواب: إعلم يا أخي وفقك الله تعالى لطاعته وجنبك معصيته أنّ شيخنا -نضر الله وجهه- كان فقيه وقته وقدوة مذهبه، ورسالته فهي عالم دريّ إلى عالم درى يعلم منه أنَّه عارف بأغراضه وتلويحاته ولا يشتبه عليه مراده وذلك أنَّ الشَّيخ لمًا رفع المؤمن الَّذي هو من عالم البشر عن الغلط والسَّهو والنَّسيان وانَّما هو مؤمنًا صاف لم بتريَّب في الركب ولم يحلُّ في المنازل العلوبَّة ثمِّ أطلق القول على السِّعة عشر شخصاً المنبئين الذين هم من الأيتام والنقباء والنّجباء ومن سائر المراتب العلويّة أنّهم استحقّوا بما اكتسبوا من النّم والتّحذير والتّخويف لم يكن هذا منه - قد - حرى على سببل النَّقص من منزلة المنبِّئين ورفعاً لمنزلة المؤمن الصَّافي، وانَّما جرى هذا منه على قسمين تتزيها وتأديباً، فأمّا التّنزيه فهو قوله في تفسير قوله تعالى: «أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء، فالمرسل هو الرسول والذين أرسلهم من دونه هم السبعة عشر شخصاً المنبّؤون في كتاب الله تعالى الذين وقع عليهم الخطاب من الاسم، ويظنّ النّاس أنّ الخطاب واقعٌ من المعنى إلى الاسم ومن عقل عن مولاه وعرف حقيقة النَّنزيل والتَّأويل لم ينسب هذه الآبات ونظائرها الى الاسعو فنزاء الأسم - نضر الله وجهه- عن هذه الآيات وأوقعها بمن هو دونه وهم السّعة عشر شخصاً المنبّؤون وجعل ذلك محجّة وطريقاً نحتنيها وسنّة نستسن بها إذ كنّا طريقه سلكنا ويعلم فقهه تفقينا ولو لاه بعد توفيق الله كنا كغيرنا.

ولما أوجب نزاء الله شخصه تنزيه الاسم عن ذلك لأنَّه اسم الله وحجابه وأنَّ ذلك واقعٌ بمن هو دونه وهم أهل المراتب والأنوار وجب علينا تتزيه أهل المراتب والأنوار الَّذين لا يليق بهم الغلط والسَّهو والنَّسيان عن ذلك لأنَّهم أنوارٌ مضيئةٌ وأجسامٌ شعشعانيّةً وهم الّذين قال فيهم الباري: وما منّا إلاّ له مقامٌ معلومٌ، وإنّا لنحن الصنافرن وإنّا لنحن المسبّحون، وأن نوقع ذلك بمن هو دونهم من أهل المراتب النّورانيّة والمبّع المراتب السّعليّة.

وإن وجدت الغلط والسنهو والنسوان لا يليق بهم والذّم والتّحذير والتّخديف ليس من شكلهم فنزّههم عن ذلك حتّى نوقعه بمن هو دونهم مركباً من أربع طبائع لأنّ ذلك لاتق بهم لاتّهم من الخلق البشري والعالم الأرضني الترابي الذين من أجلهم ظهر الله بما به ظهر وأظهر أنواره كالبشر، فإذا فعلت ذلك وتؤقته فقد صحح قول مو لانا الصادق منه السّلام: فزل القرآن بمعنى إيّاك أعنى واسمعي با جارة، وعلمت أنّ جميع هذه الأنساب والأوصاف فينا موجودة وعلينا مردودة والذّم والتّحذير والتّخويف فينا لاتق وعلينا عائد، فإمّا أنه إذا كان العالم العلوزالذي لا يدخل في البشريّة قصروا في أمور الله ونأوا وسهوا فأعوذ بالله وأستغفر الله من هذه العبارة فاستعقرا بما اكتسبوا من الذّم والتّحذير والتّحويف، فما ظنك بمن هو متردّد في البشريّة ومتقلّب في الهياكل الانسائيّة نسأل الله العون على ما أبلي والشّكر على ما

و كذلك قوله نضر الله وجهه فيما ذكره في الكتاب من قصتة آدم في الظّاهر أنه آدم المخاطب بأبي البشر وهو في الباطن أن المخاطب بالمعصية والشَجرة والمحالفة في الأكل منها والهبوط من الجُنّة كان زيد بن حارثة وهو أول الأشخاص المنتبن والجنّة هي المعرفة على ما تتُقت عليه رواية الطّائفة الخصيبية وهي في وجه آخر أن الجنّة النورائية والمنقا وما رأينا وسمعنا أنّ زيد بن حارثة هبط من الجنّة ألتي هي المعرفة ولا من النورائية إلى البشريّة ولا أحد من أشخاص العالم العلويّ وأنهم يظهرون بظهور المعنى والاسم والباب ويغيون لغيبته.

وإذا كان ذلك كذلك كانت المخاطبة بالمعصية والشخيرة والمخالفة في الأكل منها والهبوط من الجنّة كان بنا الانقاً وعلينا عائداً لأنها تلبق بنا هبطنا من الجنّة الذي هي للورانيّة إلى الأرض وهي البشريّة والأرضيّة والأجسام الترابيّة، وأمّا باطن الشّجرة المنهي عنها وعن الأكل منها وهي ولاية الأضداد، وأمّا الأكل منها فهو استماع علمهم وتحسين أمورهم، وقد روي من وجه آخر أنّ الشّجرة الملعونة في القرآن هي بنو أميّة ومن جرى مجراهم من أئمة الهُور والضّلال، وكما نزّهت آدم وهو الاسم عن المخاطبة بالمعصية والمخالفة بالأكل من الشُجرة والهبوط من الجنّاة،

وأوقعت ذلك بزيد بن حارثة الذي هو من عالم الأنوار فيجب أن تنزّه زيد بن حارثة والسّبعة عشر شخصاً الّذين هم من الأبتام والنّقباء والنّجباء وغير ذلك وتوقعه بعالم الشد .

فإن قال قائلً: إنّ الله خاطب آدم وهو شخص واحدٌ باسم واحد خاص وفي قوله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا منها رغداً، ومثل قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد لع عزماً، وهذا خطاب لشخص واحد خاص باسم واحد، فكيف صدر عاماً للجَميع؟ وهل يجوز مخاطبة الجَميع باسم واحد؟ كان الجواب: إنّ آدم ها هنا اسم عام على جميع الخاطئين كما أنّ آدم المحمود يعم على جميع المطبعين وإنّما سماهم باسم واحد للمشاكلة في الحال التي أظهرها بها وليس هم بالحقيقة أشكالً ولا أجناس لكنّهم في المجاورة والصور أشكالً.

وكذلك قال الشتعالى: وإلى تمود أخاهم صداحاً فجاءهم أن اعبدوا الله، وقوله: وإلى مدين أخاهم شعيباً ولم يكونوا إخوته وكيف يكونون إخوان الرسول وهم له منكرون وبالله كالفرون، وإنما سمّاهم إخوانه للمشاكلة في الصقورة لا في العقيقة والجوهر والمحاورة التي بينهم لا بحقيقة انخرة والممائلة في كل حال، وكذلك قال أمير المؤمنين جاتب عظسته في البصرة وقد نظر إليه رجلً على كثفه سيث مشهور فقال: أمير المؤمنين ما هذا؟ قال: إخواننا بغوا علينا سمّاهم الله بأسماء الأدميين وآدم بالحقيقة خصيصة اسمعه وروحه وحجابه وهو اسم واقع بأهل الطاعات لأنهم مجاورون لأولياته الأدميين، وقد روي أيضاً أنهم سمّوا بهذا الاسم لأنّ أجسامهم من لديم الأرض، فالمؤمنون آدميّوا الهياكل نورانيّو الأرواح، فهذا الذي سنح من الحدّ الد بات عذا القصل

# ونغزل في ونعالم ولكبير وسبب والسسة

و قد بقي الآن ما لا بدَ من إيضاح معرفته من الأبتام والتقياء والتّجياء والمختصين والمخلصين والمعتحنين وأشخاص الصّلاة وأسماء العنبّين وأسماء التَّسعة الرَّعط المفسدين في الأرض وأشخاص المحمودين في حال المذمومين، وأشخاص المذمومين في حال المحمودين، وأشخاص المستودعين والمستودعين والمستحفظين الذين قال الله فيهم جلّ من قاتل: «وما مِثّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَكُومٌ وإِثّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ،وِثًا لَنَحْنُ المُسْبَحْونَ ».

 و ما العلّة في تسعية الياب باياً والأيتام أيتاماً والثقياء نقباء وهلمجراً...
 إلى تمام مراتب العالم الكبير والمراتب السّبعة التّرابيّة، العالم الصّنفير، إذ لا تتمّ المعرفة إلاّ بمعرفة هؤلاء.

قلنا نجيبك عن ذلك:

أمًا أشخاص الأبتام وهي المرتبة الثَّاتية بعد البابيّة.

فالمطلع الأول: وهو الباب سلمان: أيتامه :

المقداد بن أسود الكنديّ، أبو ذرّ جندب بن جنادة بن سكن العَفّاريّ، عبد الله بن رواحة الأنصاريّ، عثمان بن مظعون النّجاشيّ اليمانيّ، قنبر بن كادان الدّوسيّ.

المطلع الثَّاتي: سفينة أبو عبد الرّحمن قيس بن ورقة الرّياحي وأيتامه:

صعصعة بن صوحان العبدي، زيد بن صوحان أخوه، عمّار بن ياسر، محمّد بن أبي بكر، محمّد بن أبي حذيفة.

المطلع الثَّالث: أبو العلاء رشيد الهجري وأيتامه:

عمر بن الحمق الخزاعيّ، الحارث الأعور الهمذانيّ، الأصبغ بن نباتة الطّاني، ميثم النّمار النّهرواني، حجر بن عديّ الكنديّ

المطلع الرّابع: أبو خالد عبد الله بن غالب الكابليّ وأيتامه:

سعد بن العسبِّب، حكم بن خيبر [ جبير ]، جابر بن عبد الله السلِّمي، القاسم بن محمّد بن أبي بكر محبيب بن محمّدبن أبي بكر.

المطلع الخامس: أبو عبد الله يحيى بن معمّر بن أمّ الطّويل الثّمالي وأيتامه:

یحیی بن أبی العقب، أبو حمزة ثابت بن أبی صفیّة النَّمالی، كمیل بن زیاد، فرات بن أحنف، حمران بن أعین. المطلع السادس: أبو التّحف جابر بن بزيد الجعفي وأبتامه:

خالد بن يحيى [ جابر بن يحيى المعبراني ]، بشارة بن المغيرة، ميمون بن إبراهيم التبان، فرات بن أحنف، حمران بن أعين.

المطلع المتابع: أبو الطَّبَيات محمّد بن أبي زينب الكاهليّ وأبتامه:

ولده اسماعيل المعير إنيّ، محمّد بن مصيعت العيديّ، بشّار الشّعيريّ، المعلّم. بن خنيس، أبو أبوب القميّ.

المطلع الثَّامن: أبو عبد الله المفضل بن عمر و الجّعفي وأيتامه:

يونس بن ظبيان الصندري، أبو الغصن جما وإسمه الدّجين بن ثابت، يحيى بن بزيد، أبو الغمر الثِّماليّ، أبو أيّوب القمّيّ.

المطلع التَّاسع: أبو جعفر محمد بن المفضل وأينامه:

أسد بن إسماعيل، الحرّ النّخاس للدّواب لا للنّاس، صالح بن عبد القدّوس، عبد الله بن محمد الهر ثمي، على بن عبد الملك.

المطلع العاشر: أبو القاسم عمر بن الفرات الكاتب وأيتامه:

الحسن بن قار إن، و هب أخوه، خالد بن الأشعث، نصر بن سلام، محمد بن عمر الكتَّانيِّ [ الكنَّاسي ].

المطلع الحادي عشر: أبو شعيب محمد بن نصير بن بكر النَّميري و أيتامه:

محمد بن جندب، فادويه الكردي، على بن أمّ الرّقاد، إسحاق الكوفي، أحمد بن محمد بن الفرات.

أمًا النَّقياء في عهد رسول الله، وهم إنَّا عشر نقيباً فقد تقدَّمت أسماؤهم في عداد الثمانية وعشرين شخصاً النين هم حروف المعجم.

أمًا النَّجِياء، وهم ثمانية وعشرون شخصاً أسماؤهم:

أبو أبوب خالد بن زيد الأنصاري، وأبو سعيد الخدري، وقيس بن سعد بن عبادة الخزرجي، وسعد بن مالك الأنصاري، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وزيد بن نفيع، وعثمان بن حنيف "، وحنيفة بن اليمان، وعمر بن خدان "، وسهر بن عمار، وحبيب بن جندب بن جنادة الأنصارى، وجويريّة بن مسهر العبديّ ، وأبو سفيان الأنصاري، وأبو عمرة " بن كميل الأنصاريّ ويشير أبو ليلي الخولي، و هشام بن عتبة بن أبي وقاص، و هشام بن هشام، وجبير بن مطعم، والمسيب بن نخبة، وأبو خالد الوابلي، وسويد بن غفلة، وأبو يركة الأنصاري <sup>٧</sup>، وذو البمينين وسهل بن حنيف، وسهمان بن خنيف مولى فضة، والمخول [ المنحول ] الكلبي وأفضلهم وسيدهم عبد الله بن سبأ.

و أمّا المنتبؤون، فهم سبعة عشر شخصاً أولهم زيد بن حارثة، وسعد بن معاذ، وثابت بن أبي الأفلح، وأبيّ بن كعب، وتيّم الدّاري، ومعاذ بن عمر، وثابت بن قيس، وسعد بن مالك، وعمرو بن تغلبة [ ثعلبة ]، وخزيمة بن ثابت، وحارثة بن النَّعمان، وأبو دجانة سماك بن خرشنة، وعمّار بن ياسر، وعبد الله بن عمرو بن خزام بن حيّان، وأبو لبانة حيّان، وأبو الهيثم مالك بن النّيهان، وعمرو بن الحمق [وقيل عمرو بن الجموح].

و أمّا أشخاص الصّلاة فهم واحد وخمسون شخصاً لاحدى وخمسين ركعة.

الوقت الأول: صلاة الزوال ونافلتها ثمان وهم: القاسم، الطَّاهر، عبد الله، ابراهيم، زينب، رقيَّة، أمَّ كلثوم، فاطمة الزَّهراء أيتام رسول الله من خديجة إلاًّ إبر اهيم فإنه من مارية القبطية.

و الفرض أربعة وهم محمد وفاطر والحسن والحسين.

في كتب التَّاريخ أنَّ سعد بن مالك هو أبو سعيد الخدريُّ وردت أحنف في بعض النسخ ورنت خدانة في بعض النسخ وردت في بعض النسخ حويرنة بن مشهر ً في بعضها أبو عمر

وفي بعضها بشير – وأبو ليلي ورد أبو تراكة في بعض السُّخ

الوقت الذّاني: العصر ونافلته ثمانية وهم: عبد الله، محمّد، عون، أبو سفيان، جعفر، محمّد، أبو الهتراج، محمّد بن أبي حذيفة.

و الفرض أربعة وهم محمّد وفاطر والحسن والحسين.

الوقت الثَّالث المغرب وفرضه ثلاثة وهم: محمَّد وفاطر والحسن.

و نافلته أربعة وهم: أبو الهيثم مالك بن النّيهان، أبو سعيد الخدريّ، زينب الحولاء العطّارة، أمة الله آمنة ابنة خالد.

الوقت الرَّابع العشاء وفرضه أربعة وهم: محمَّد وفاطر والحسن والحسين. `

و نافلته ركعتان من جلوس تحسبان بواحدة وهما: زينب الحولاء العطّارة، أمة الله الله خالد

و صلاة اللّبل ثمانية وهم: عبد الله، عبد مناف وهو أبو طالب، حمزة، الحارث، الزّبير، حجل، المقرّم، الغيداق أو لاد عبد المطلّب، والشّفع والوتر ركعتان وهما أسد بن حصين وعمران أخوه، والوتر عبادة بن الصّامت [ بشير ].

الوقت الخامس الفجر ونافلته ركمتان وهما: سعد [ سعيد ] بن مالك الأتصارئ.

و فرضه ركعتان وهما محمّد وفاطر.

و أمّا التّمعة الرّهط المفصدين في الأرض في القبّة الهاشميّة الّذين نكرهم الله تعلى: «وكانَ فِي الْمَنِيَةَ بِسُمّةُ رَهْط يُعْسِدُونَ فِي الأرض ولا يُصلّحُونَ» وهم:

أبو بكر وعمر وعثمان، طلحة، سعد، سعيد بن العاص، عبد الرّحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجرّاح، خالد بن الوليد.

و أسماؤهم في وقت الصادق في المقام السادس لأنّ المولى أمر أبا الخطأب بالنّداء كشفاً، فنادى في منذنة جاسع الكوفة بلاهوتيّة جعفر، وكان ظهور كشف لإخفاء ولا يكون ذلك التُصريح إلاّ عند ظهوره الإقامة الحجّة وكان ذلك لمّا طفى العَندُ الملعون وعتا وتجبّر وتكبّر وهو الدّوانيقي فيدت لله المشيئة فيه بتجديد ذلك والله يفعل ما بشاء لا يعارض في أفعاله ولا يسأل عنها فأظهر الدّعوة ليثبت ألهل الحقِّ وبر تدع أهل العاطل والشِّكوك وبمان ذلك بأتي في فقه هذه الرَّسالة إن شاء الله تعالى، فأظهر النَّسعة الرَّهط الَّذين ذكر ناهم قبلاً في الوقت بالبشريَّة وأعادهم إلى كونهم في التّر اكيب، وأقام أشباهاً لصور هم وأمثالهم وكانوا:

زرارة بن أعين، أبو نصر الثَّقفيّ [ بصير الثَّقفي ]، أبو بكر الخضرميّ، عامر بن خزاعة، محمد بن مسلم النَّقفيّ، محمد بن أبي يعفور، كثير بيّاع النّوي، يزيد العجليّ [ بريدة العجليّ ]، حجر بن زائدة.

فهذه الأسماء أسماء الأشخاص الّتي في أيدي العارفين باطناً شرحناها بالتّحقيق والتّصحيح لأنّها وقعت إليهم ممن رواها بغير علم، فجعل الممتحن مخلصاً والمخلص مختصاً والمختص نجبياً والنَّجيب نقيباً والنَّقيب بتيماً وهذا ما لا يجوز لأنّه لو جاز رفع شخص عن رتبته إلى ما فوقه لجاز أن يكون البتبد باباً والباب إسما والاسم معنى وهذا هو الجحود والكفر لأن كلّ مرتبة أسماء أشخاصها معدودة لا تربد شخصاً ولا تنقص، وإنَّما تركنا تسمية أشخاص المختصين والمخلصين والممتحنين وهم ثلاث مراتب من سبع للعالم الكبير النّوراني الذي عدده خمسة آلاف شخص وأسماء المحمودين في حال المذمومين وأسماء المذمومين في حال المحمودين وأسماء المختبرين والمستودعين وأسماء المستحفظين لأتهم من جملة مانة ألف وتسعة عشر ألفاً من العالم الصغير البشرى الترابي الذين يدعو يهم الدّاعي ولا علم له يهم فيقول: اللّهمُ صلّ على المائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي وهو يظن أنَّهم أنبياء ورسل وكلُّ نبيَّ ورسول فهو الإسم كما قدَّمنا ذكره، وانما سموا أنبياء لأنهم تتبؤوا بمعرفة وحقيقة توحيده في جميع الملك من الكون النّور انيّ الأول إلى يوم القيامة وهو يوم الرّجعة البيضاء.

فلمًا بعدت أسماؤهم عنا لم نحط بها علماً ولا حفظاً ولا عدداً وإنَّما سمِّينا من سمينا من المعروف في أيدي أهل التّوجيد وصحّحناه ونسبنا كلّ شخص إلى مرتبته ليعلم من لم يكن يعلم، وما توفيقي إلا بالله.

> قال: قد بيّنت وأوضحت وصرحت بالبرهان البيّن والشّرح الشّاف.. فقلنا له: نجيبك عن الباب، لم سمّى باباً.

قال العالم منه السّلام: إنّما سمّي باباً لأنّه بوّيء علم كلّ شيء ونبُوأ منه علم كلّ شيء.

و ممتى الهيتيم يتيماً لأنه أنتمَ بعن فوقه من المعنى والاسم والباب، وكذلك إنتمَ به من هو دونه من النّقياء ومن دونهم، وتمّت المعرفة به تحقيقاً.

و سمّى التَّقَيْبِ نقيباً لأنه نقب عما في الصدور، وعلم ما في الصدير، وشاه من الصّغير، وشاهده من كتاب الله قوله تعالى: «فَلَقَتُوا فِي البِّلادِ هَلَ مِنْ مَدِيصٍ» أي لا يحديص عن علمهم شيء إلا أحاطوا به، وسمّى النجيب نجيباً لأنه أنجب وسارع إلى معرفة بارد واسمه وبابه وأيتامه ونقباته كسرعة الغرس في حلبة الرّهان، وسمّى المختصن منتضاً لأنه اختصن إيتداء فكان كما إختصته مولاه في خاصتة معرفته ووحدانيّته لم ينقص من الاختصاص شناً ولا قصر عنه شرة.

و سمّى المخلّص مخلّصاً لأنّه أخلص لبارئه واسمه وبابه وأيتامه ونقبائه ونجبائه ومختصّيه، ولم يشكّ ولا داخله ريبّ ولا ظنُّ ولا وهم، فصار مخلصاً.

و ستى المعتمن ممتحناً لأنه وإن كان سليع سبع مراتب، فما لمتحن فيها أحدً غيره، لأنّ الله بارنه امتحنه فثبت وحمل من الامتحان ما حمل، ولحق بمن نقدَمه من أهل المراتب، فلم يهف ولم يقف ولم يقصر ولم ينقض من فضله شيءً.

أمًا المراتب البشرية السبعة، فأولها:

المقرّبون: الّذِينَ قال الله تعالى فيهم: «والسَّابِقُونَ السَّبِقُونَ.أُولِنَكَ الْمُقَرّبُونَ»، وإنّما سمّوا سابقين لائهم سبقوا جميع البشر إلى معرفة بارتهم واسمه وبابه وما يليهم من المراتب التّي ذكرناها.

أمّا الكروبيتون، فلأنّه رفع منهم كرب البشريّة ورجسها وأخرج الخبائث والخبيثات منها وجميع القانورات والطّبائع الأربع، فهذّبوا وخلصوا.

و الرّوحاتيّون: لأنّهم راحوا إلى النّورانيّة بصفاء المعرفة واستراحوا من البشريّة بزوال المزاج والكدر عنهم.

و ال**مقدّسون:** لأنهم قدّسوا بروح القدس، فقدّس منهم من كان ممزوجاً بالكدر والظّلمة، فليس بعد صفائهم كدر".

#### ٧٦ - مسلسلة التراث العلوي

و المتقدون: لأنهم ساحوا في الملكوت لمّا عرفوا بارتهم، وصمدوا له وطلبوه ولم يريدوا غيره.

و المستمعون: لأنّهم لمّا سمعوا النّداء أجابوا، فلم تع أذانهم شيئاً غيره ولم يسمعوا شيئاً غير ذلك أبداً.

و اللاَحقون: فإنّهم لمّا عرفوا أخلصوا واجتهدوا في لحاق من تقدّمهم من مراتبهم، فلحقوا وتموا.

و كذلك كلّ من يصل إلى حقيقة المعرفة إلى الرّجعة البيضاء والكرّة الزّهراء. فيمرتبة اللّحقين بلحق وإليها يصل.

فهذا بيان ما سألت عنه، وقد أجيناك وبيّنًا لك وصرّحنا وبلّغناك في سؤالك ما بلّغناه، بفضل الله ورحمته مع معونته إيّانا على معرفته.

قال: فما بال الإسم وهو السَيِّد محمَّد لم تَبِيَّن لنَا لم سمَّى اسماً ونفساً وحجاباً كما بيّت الباب ومن بعده؟

قلنا له: امتثلنا في ذلك ما قاله بابه وقد سنل عنه بمثل ما سألت فقال: لا أقول إنّ محكداً مخلوقٌ، بل أقول: إنّ المعنى فوقه إعظاماً وإجلالاً وأنفى عنه كيفيّة المخلوقات لأنّه موضع الغاية كموضع الشّيء الذّي يعرف به.

و إذا عرف الشّيء بموضع أجلّ الموضع عن التَكييف لعظم الغاية واستحقّ التُعطيم، ونزّه عن التَّحديد بحدّ الخلق ووصفهم وكونهم لأنّه مكوّن الأكوان، فاسمع ذلك وفكّر واعتبر واشكر الله على ما وفقك السّوّال عنه ولا تمنعه عارفاً مستحقاً ولا تمنعه شارفاً مستحقاً ولا تمنعه شارفاً مبدلاً صداداً عن السّبيل، فإنّ الله جلّ وعلا يقول: هوما يُلقّاها إلاً الله الله على صبّروًا وما يُلقّاها إلاً ومن سَلّة عليهم » وقال تعالى: «فَمُنْتِتَ عَلَيْكُمُ الْمُرْمُكُمُوها وَلْتَتْمُ لَعَالِي المُعرِفة.

<sup>ُ</sup> وردت الآية كاملة: « قالَ يا قَوْمَ أَرَائِكُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاتَانِي رَحْمَةً مِن عِدِمِ فَمُمْلِيتُ عَلِيْكُمْ الْقُرْمَكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارْهُونَ ﴾

# رىنونى في راؤكورى رىسمة

قال: قد جلت النّعمة وعظمت المنّة، ويقي أن أسألك عن الأكوان السبّعة فقد ذكرتها وشرحت منها أعاجيب، ويقى عليك أن تسمّي أشخاصها وأشخاص ما يليها من السنّة والإثنى عشر شهراً، وعن شهر رمضان منها، ومن التّلاثين يوماً أيّامه، ومن التّلابن ليلة لياليه، فيّها مصالة لم تدخل في السّوّل؟

قلنا له: نعم، نقول لك ما عَلِمناه من علم الله، تقدَّس اسمه و لا يحلُّ لنا كتمانه عنك.

فالكون الأولى وهو الكون النوراني وهو سلمان، لأنه المكون بعد الاسم الأول الذي لم بكن قبله كون ولا مكان إلا المكون العظيم الجليل الأزل الباري، الذي كون الاسم، فكان هو الكون الأول النوراني لأنه أهنته المحدث للأشياء، فكان بدء كون المكون نوراً مضيئاً جوهراً ألمحدث له كما كان المكان من المكون نوراً مضيئاً جوهراً الأول فصار عند ذلك المحسر، لأن الاسم هو السّم، لأن الله تعالى بدأ به في كان المكان من من المشمّع والمؤداد وهو قوله تعالى بدأ به المشمّع والمُوسد والقواد وهو قوله تعالى: «إنْ السُممُ والمُسمَد والمُوسد والمؤداد وهو قوله تعالى: «إنْ والمُتم الاسم، والمحسر الباب، والفاد المقداد، لأنه المحدث بعد الباب، فله المنزلة من قرب التكوين واستحق أن يضاف إلى الشمع والمحرد المخرد، سجود الأحرف كلها ووقوفه على المنهود، سجود الأحرف كلها ووقوفه؛

فقال: مولاي أنت الأمر وأنا المأمور، فتوقّلت انتظاراً لأمرك وكان أخرها فجمله أوّلها وقال له: قد جملتك مغرداً، وجملت الحروف مضافة إليك فتكون حدّ اللهاية لها لا بضاف إليك منها حرف أبداً، مفرداً بداتك أوّلاً وآخراً.

و الكون الثّاثي الجوهري هو المقداد بن عمر بن الأسود الكنديّ.
 و الكون الثّالث الهوائيّ هو أبو ذرّ جندب بن جنادة الغفاريّ

و الكون الرّابع المائيّ هو عبد الله بن رواحة الأنصاريّ مروّح قلوب العارفين بمعرفة المعنى والاسم والباب.

و الكون الخامس الناري هو عثمان بن مظعون الذي أظعن الشكوك والشبه عن أهل المعرفة معرفة الله وهداهم إلى صميم الحق والكون.

و الكون المادس الترابي هو قنير بن كادان غلام مولاتا أمير المؤمنين وهو الذي أقنى المارفين معرفة مولاهم وبراهم بحقيقة ذاته.

و الكون السّليم هو أعظم وأجلّ وأكبر من الأكوان كلّها، ومن الملك ومن فيه وهو الّذي يحقّ الله به الحقّ ويزهق الباطل ويكشف به الغطاء ويجلو به العمى ويقتص به من الخلائق أعمالهم ويجازيهم جميعاً بالفعالهم، فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره، ومنيعمل مثقال ذرّة شراً بره.

و هو السَيّد محمد وهو الاسم الأعظم والحجاب الأجلّ والسَيّد الأكبر، وهو السَمّع الذي شرحناه وبيّناه وهو الأولّ في أوّلها والآخر في آخرها لأنّه صاحب الأدوار والظّهورات، وهو يوم الرّجمة لأنّه صاحب الأدوار والظّهورات، وهو يوم الرّجمة السخاء والكرّة الزّهراء، وهو يوم القيامة، وكلّ يوم مذكور في كتاب الله فهو هو، وهو الذي سمّى العقل الذي قال له: أقيل فاقيل، ثمّ قال: أبير فأنير، فقال: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقاً هو أحبّ إليّ منك، بك آخذ وبك أعطى، وبك أحاسب وبك أعاقب، وهو الذي لا يبلغ مداه ولا تدرك صفته، ولا يحصى ماله ولا يحال فضله ولا يقدر عليه من سلمان السلام، ومن معن هم مونه.

نسأل الله بلاغ حقيقة معرفته وأن لا يجعلنا مئن قال وقوله الحق: هوما قذرُوا الله حق قَدْره والأرضن جَمِيعاً قَلْصَنَهُ يَوْمَ القَيامَة والسَّماواتُ مَطُوبًات بِنِمِينهِ» وإنّما هو الاسم لا غيره أبداً مفرداً بذاته أوّلاً وأخراً وأنما قوله: «سَمِيعٌ بَصِيرٌ» فالسّمع قبل البصر وكذا: «سَمِيعاً بَصِيراً» وفي الفؤاد شرع عظيمٌ، لا تدع بياته، لأمّا آلينا أن لا نكتم شيئاً مما عُلَمناه إلا شرحناه وهو قوله: هوأصنيخ قُوادُ أمُّ مُوسى فارِعاً إِنْ كانتَ لتَبُدِي بِهِ لَو لا أَنْ رَبَطْنا عَلى ظَلْمِها» وذلك أنّ موسى هو السنيد محمد والام مان لا أن رَبَطْنا على ظَلْمها» وذلك أنّ موسى هو السنيد محمد والأم سلمه ولا يتو معلولهم في

الوحداثية والمؤاد المقداد، وذلك أنه لما رأى الجَلالة والعظمة من منزلة الاسم كاد أن يبدي به أن يقول بمعنويته، فلما تجلّى له من العظمة الكبرى ما أبهره توقّف عن المنجود وخاف وعلم أن الغاية فوقه فعظمها، فكان الربط على القلب لتيقّن الحقيقة، فالمحسر يؤذي إلى الفؤاد، وقد شرحناه شرحاً واضحاً في هذا الكور جميماً فيه بلانا لذوي المغول، وكذلك الكون الجوهريّ لأن البصر نور والفؤاد جوهرّ، وما يأتي بعده من الأكوان كلُّ على رئبته وتكوينه، فكلَّ ما كان بعد الأول كان دونه منزلة إلى نهاية الإنحطاط في العالم الثاني، شبّتنا أنه على نلك. وناما أن ألا يسلبناه أن لا يسلبناه ولا يفتتا فيه ولا يضلنا عنه وأن يجعلنا مثن لدركة رحمته ونجأه بفضله عليه ولم يكله إلى عمله، أنه سعيم بعير جواذ كر يثر وهو السنة وفيها الثنا عشر شهيراً

فأولها شهر رمضان وهو عبد الله بن عبد المطلب وصيام رمضان صمت عبد الله فيه، والَّذي بيِّن الله عزَّ وجلَّ في كتابه بقوله تعالى: «فَقُولي إنَّى نَذَرْتُ للرُّحْمن صَوْمًا فَلَنْ أَكُلُّمَ الْيَوْمَ إِنْسَيًّا» وفي قَصَّة زكريًا قوله عزَّ من قائلٌ: قَال: «قالَ رَبِّ اجْعَلْ لَى آيَةُ قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّام إلاَّ رَمْزاً وانْكُر رَبُّكَ كَثيراً وسَبِّحْ بِالْعَشِيُّ وِالْإِبْكَارِ» فكان وحيه بيده وعينه وحاجبه لا بلسانه ونطقه، والتّحريم الَّذِي أَظْهِرِ ه عبد الله فيه من الأكل والشِّرب والكذب والنَّطق بما ليس من الحقِّ الى جميع ما حرمه الله فيه، كلُّ ذلك ترقباً لظهور السَّيِّد الأكبر محمّد وهو القرآن الّذي ذكره الله تعالى فقال: «شُهَرُ رَمَضانَ الَّذي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ». فالشَّهر عبد الله والقرآن محمّد ولذلك شرحٌ ثان: هيس، والْقُرآن الْحَكَيم» وهو محمّد ومعنى «الّذي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ» ظهوره وإظهاره أنّه من عبد الله ظهر وهو يوم الفطر وإحلاله كلُّمًا حَرَّمه عبد الله فيه. وشوَّال: شخصه الحارث بن عبد المطلب. وذو القعدة: الزّبير بن عبد المطّلب وهو الحارث، قعد النّاس عن معرفته إذ نسبوه إلى الكفر. وذو الحجّة: حمزة بن عبد المطّلب، حجّه النّاس وأحبّوه ورووا فضائله لإظهار الإيمان والجّهاد. والمحرّم أبو طالب، لشك طوائف من النَّاس في إيمانه، وصغر المقوم بن عبد المطلب. وشهرا ربيع وربيع، حجل والغيداق ابنا عبد المطلب. وجمادي الأولى عبد الكعبة بن عبد المطلب. وجمادي الأخرى إبراهيم بن رسول الله. ورجب الطَّاهر بن رسول الله. وشعبان القاسم بن رسول الله. أمّا التُلكون يوما أيّام شهر رمضان فهم: أربعة أولاد السرد محمد وهم القاسم والطاهر وعبد الله أولاده من خديجة ابنة خويلد، وإيراهيم من مارية القبطية، وثلاثة أولاد أبي طالب وهم: طالب وعقيل وجعفر، وخمسة أينام السبّد محمد وهم: جعفر وأبو الهياج وأبو سفيان بنو الحارث بن عبد المطلب، ويحيى وصالح ابنا أمامة بنت زينب ابنة رسول الله، وأبو المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وخمسة أينام السبّد سلمان وهم: المقداد، وأبو ذرّ وعبد الله وعثمان وقنبر بن كادان.

و الإثنا عشر نقيباً وهم: أبو الهيئم مالك بن التنهان الأنصاري والبراء بن معرور الأنصاري والمنذر بن عمرو بن لوزان الأنصاري ورافع بن مالك الأنصاري وعمرو بن لوزان الأنصاري وأسيد بن حصين الأنصاري والعباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري وعبادة بن الصامت النوظي وعبد الله بن عمرو بن حزام وسالم بن عمير الخزرجي وأبي بن كعب ورافع بن ورفة وبلال بن رباح الشنوي.

و منها نوفل بن الحارث بن عبد المطلّب، فهذا عدد ثلاثين رجلاً وهم الشخاص أيّام شهر رمضان.

و ثلاثون ليلة إمراء أشخاص ثلاثين ليلة ليالي شهر رمضان وهم: آمنة بنت وهم، بن عد مناف وهو من عبد الذار وليس عبد مناف «أبو هاشم » وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد وزينب ورقيّة وأمّ كاثوم وهي آمنة وفاطمة الرّهراء بنات السكرة محمد من خديجة ومهمونة بنت الحارث الهلائية ولمّ أيمن وأمّ سلمة وصفيّة الشيرية وأمّ هاني، وفاحناه وجمانة ابن طالب وأمامة بنت زينب بنت رسول الله الخبيرية وأمّ محبد الحولاء العطلب وأمّ معبد الحولاء العطلب وأمّ معبد القولاية وأمّ مالك الأتصاري وأمّ وأمّ معبد القولاية وأمّ مالك اروجة سعد بن مالك الأتصاري وأمة الله بنت عميس الخدمية ومارية العبلية وأمّ والرية العبلية وأمّ مالك وأربة معبد بن مالك الأتصاري وأمة الله بنت خالد بن سنان العبلية وأروري إيدة الحارث وهي أمّ إسحق أو آمرية أوانير أولاد عبد المطلب وزينب بنت الحمود بن المالية وزينب بنت التحدية المحلك وزينب بنت التحديد المحلك وزينب بنت التحديد التعالى وذينب بنت التحديد التعالى ولينه والنهر والمؤير والمية المحلك وزينب بنت الكامر".

<sup>&#</sup>x27; بعض العصادر لم إسحق لوحدها ولروى بنت الحارث لوحدها " بعض النجع مع فاطعة بنت حمران ويدون زجاية ويدون زينب بن ثابت الكلين وهاتين الأخيرتين قد إعتدها النبخ على العربري كلت أها أوعلمانا على قصيدة العنتجب في ذكر المتخاص الليالي

و هذا عدد أشخاص ليالي شهر رمضان. ومن ليالي شهر رمضان لفاطمة ليلة تسعة عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين التي تتوقّع فيها ليلة القدر، وهي ليلة النصف من شعبان لأنّ فيها زيارة مشهد الحسين عليه السّلام.

تمتت تنسمية الأكوان السّيعة والسّنة والاثني عشر شهراً والتُلاثين ليلة أيّام وليالي شهر رمضان، والتُلاثين يوماً والثّلاثين ليلة أيّام وليالي شهر رمضان، واقتصرنا عليه من دون الإحدى عشر شهراً لثلاً تطول الرّسالة.

# ولمنووده وولمزمومه

أمّا أسماء الأضداد: مع المتركل على ما دلّ عليه سيّدنا أبو شعيب مع الضندَ في وقت مولانا الحسن العسكري منه السلام.

عمر بن فرج السّاكن في بدر، أكبر أيتامه عبد الله بن صناعد الأعور الحارثيّ ومروان بن أبي حلصة وأبو زنة عليّ بن الجَهم، هؤلاء بالعسكر، يعني سامراء، ولا يعرف نفسه إلاّ عبد الله بن صامد.

أمّا المحمودون باطناً في حال المذمومين، فهم أكثر من أن يحصوا، وقد فسَرَنا منهم من أمكن ذكره وتفسيره، منهم من قائل مع عائشة النّاكثة الزّبير وعيد الله بن عمرو بن العاص مع الباغية، وعبد الله بن مسعود في المرجئة وأبو سعيد الخدري في السَنّة وجابر بن عبد الله الأنصاريّ في السّيعة.

و من الجوهرة المذمومون ظاهراً وهم محمودون باطناً طالب في المشركين وعقبل في المتنفلين، وعبد الله بن جعفر في المقيمين، ومحمد بن الحنقية في المفقودين وعبد الرّحمن بن ملجم في المختبرين، وكان أبو نواس الحسن بن هانيء من المختبرين ومعن صبر على إجتمال ما اجتمله عبد الرّحمن، وزيد في المجاهدين، وكلّ من خرج من أهل هذا البيت يطلب بأمر صاحب الأمر، فهو حجّة على المقصرة لأنّ المولى الصمادق قال وقوله الحقّ: «ما من زمن ولا حين إلاً ونحن نبعث برجل منًا يدعو النَّاس إلى ولايتنا وطاعتنا لكي لا تقول المقصرَة، إنَّ الله لم يبعث الينا دأحياً، فلم نجبه».

أما المذمومون في حال المحمودين ظاهراً: فالعباس بن موسى، وزرارة بن أعين، ومحمد بن أبي يعفور، وأبو بصير النَّقني لا الأسديّ وأبو بكر الخضرميّ، ومحمد بن مسلم، وعامر بن خزاعة ويزيد العجليّ، وحجر بن زائدة، وزياد بن حوشب، ويونس بن عبد الرّحمن اليقطيني والحسن بن جنّي والحسن بن أبي الحسن المسلميّ وكثير بيّاع النّوى وأبو عبيدة النَّقفيّ والمختار بن أبي عبيد النَّقفيّ وأبو مصلم الخراساني.

و أمّا أسماء العمستحفظين والعمستودعين وهم ثلاثمائه وستُون رجلاً في الجاهليّة والإسائح، الإتاديّ وسيف بن الجاهليّة والإسلام، فمن ذلك نم كان في الجاهليّة: فمنّ بن ساعدة الإيّاديّ وسيف بن ذي يزن وبحيرا الراهب ونوفل بن ورقة وزيد الخيل وحاتم الطأتيّ وابنه عديّ وسطيخ وعبد المسيح وحبيب الذّجار وعراف البمامة وعاقر بن صلفخد.

و من كان منهم في الإسلام: ذو التّجادين وأبو ليابة الأنصاريّ وهو مكنّى بابنة يقال لها لدابة وأبو مرثد الغنوي وهو كنان بن حضير وكان تربأ لحمزة بن عبد المطّلب وآخى رسول الله بينه وبين عبادة بن الصنّامت وأبو برزة وهو عبد الله بن نضلة وكيسان وسقيان اللّوريّ وبهلول المجنون وعليّان.

و تركنا أكثر أسماء المستحفظين والمستودعين واقتصرنا على من ذكرنا منهم وفي ذلك مقنعً.

قال: قد جلّت النّصة وعظمت الدنّة وظهر الفضل والشتهرت الصنيعة ووجب الحمد والشّكر والثّناء على الله تقتس إسمه وعلى السبب الذي أخرج هذا من فصه إلينا ووعظ به. فسأله بجلاله وكبرياته وعظمته وقدرته وبإسمه ويابه وجميع أهل مراتب معرفته أن يبلّغهم جميعاً عنه تحيّة وسلاماً وأن يجعلنا لهم شيعاً وتبعاً ويلحقا بهم في درجات الفائزين ويثبتنا على ما هدانا إليه ولا يسلبناه ولا يفتننا فيه ولا يضلّنا عنه ويجعلنا من الحامدين الشاكرين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الدُكيل وتعم الشمير وصلى الله على سندنا محمد وآله الطّبيين الطّاهرين.

# فقه ولارسالة ولرستبائية للغصيبي

بعد أن تولَى رستباش ملكاً على النَيْم بعث للشَيخ الخصيبي يسأله الزيادة في الشَرح، فقتم الشَيخ فقه الرَسالة لما لم يبن من الشُروحات في الرَسالة.

و في اللقه شروحات غير مسبوقة للشيخ الخصيبي عن صفات الله وطباتمه، وقد شرحها من بعده الشّاب الثّقة أبو سعيد، وقد أوردنا شروحات ابي سعيد في مكتها من الرّسالة

### مغترمة فقه والرماك

و هذا ما استأنفناه من فقه الرسالة :

قال الحسين بن حمدان: والذي استأنفنا من الفائدة المدريد الطَّالب المسترشد لكي لا يشتكل عليه شرح ما ورد من العلم الباطن في هذه الرسالة، وليكون بيان ذلك موضّحاً في هذا الفقه. ليستفني به عن سؤال من لا علم له بما يسأله عنه، فيورد عليه في جوابه ما لا يوافق الحق ولا يمازج الصندق، فيكون فيه تلفه وحتقه، - نعوذ بالله من الشهات-.

فأوضحنا هذا الفقه، ليستغني به من حباه الله بهذه الرسالة، وأوصله إليها، وأوصلها اليه عن سؤال أحد من أهل التّوحيد عن شيء ممّا يحتاج إليه وإلى معرفته، ولا يكون مدفوعاً أو محتاجاً إلى سؤال أحد، بل يكون كثيرً من النَّاس محتاجين الله.

فنسأل الله عند ورود ذلك عليه بتوفيق الله ولطفه وعظيم منّته علينا بعد إتمام كتاب الرئسالة في سياقة المعنى والاسم والباب وإظهارهم القتل بالحديد والسّمّ والسّجن والبلوى.

### سياقة ولمعنى

إعلم -رحمك الله-، أنّ هابيل -رهو المعنى- أظهر قتل قابيل له وهو ضدّه إيليس الأبالسة وفرعون الفراعنة وهو الثّاني – لعنه الله -، ولم يقم له شبهاً لأنّه هو الأوّل الأزّل القديم الذي لم يكن له شبية ولا نظيرٌ وظهر بشيث.

فقام بالوصيّة والإمامة وألّف صحف آدم وهو المعنى، وأظهر سيرة الجبّ والسّيّلرة، والذّنب، وشراء بشن بخس دراهم معدودة، والعزيز، وامرأته، والنّسوة، وإخوته، وهو يوسف، وهو المعنى.

و أظهر بعد موسى الكليم، محاربة المارقين من بني إسرائيل ومعهم صغراء بنت شعيب زوجة موسى بن عمران على زرافة، وردّ الشّمس على أصحابه من بني إسرائيل لأنّهم تركوا القتال، ورموا بأسلحتهم من أيديهم وقالوا: قد دخل السبّت و لا يحلّ لنا قتالهم «لغروب الشّمس» - لأنّ قتالهم كان في يوم الجّمعة- فردّ لهم الشّمس بيضاء نقية لنلاً يكون عليهم حرج في قتالهم، فقاتلوهم وغلبوهم، وردّت صغراء بنت شعيب إلى بيتها.

و هو يوشع وهو المعنى، وأظهر إظهار العرش وإحضاره وهو عرش بلقيس من بلاد سبأ إلى سليمان في أقرب من إرتداد الطّرف، والشّاهد به قوله تعالى: «أنّا آتِيكَ به قَبِّلُ أَنْ يَرَتُدُ إِلِيْكَ طَرْقُكَ». و ردّ خاتم سليمان من فم السّمكة، وما كان من سيرته وهو أصف بن بارخيًا و هو المعنى.

و أظهر قتل بختتصر له، وهو يحيى بن زكريًا، وأقام شبهه عاقر بن صلفخد من ولد يهوذا بن يعقوب، وهو المعنى.

و أظهر في عهد عيسى خلق الطّير من الطّين، والنّفخ فيه حتّى صدار طيراً بإذنه، وأبراً الأكمه والأبرص، وأحيا الموتى بإذنه، وتنبئه بني إسرائيل وهو شمعون الصقاء وهو المعنى.

و أظهر طلب العمالقة له والجَبّ، وما كان من سيرته وهو دانيال، وهو المعنى، وأقام شبهه ابن يامين بن شميولا صديقه.

و أظهر ضعربة عبد الرّحمن بن ملجم، وما كان منه وهو أمير المؤمنين عليّ وهو المعنى.

و أقام شبهه «شنة » الخبيري في رواية الإماميّة والمقصّرة، ولم يكن هذا صحيحاً، لأنَّ عبد الرّحمن كان مختبراً وأراهم الحياة والبقاء أيّاماً، فوجب أن لا يقيم له شبهاً، وأظهر كيد زوجته له وهي جعدة بنت الأشعث بن قيس الكنديّ بالسّمّ، وهو الحسن وهو المعنى.

و أقام شبهه حنظلة بن سعد الشبّاميّ وشبّام من همذان، وأظهر حبسه في السّجن في السّنديّ بن شاهك صاحب شرطة هارون الرّشيد وكيد هارون له، وهو موسى وهو المعنى.

و أظهر سمّ المأمون له، وسيرته معه وهو عليّ الرّضا وهو المعنى.

و أظهر سمّ أمّ الفضل له زوجته ابنة المأمون وهو محمّد بن عليّ بن موسى وهو المعنى.

و هذا أظهره في مقامات المعنويّة، لم يدخل الاسم في مقام منها.

و كلّ البطش والمثلة، وكلّ ما ذكرناه ممّا ظهر في جميع المقامات وفي العارفين من أصحابه المراتب النّوريّة والتّرابيّة، فهو واقعٌ بعن جناه وسنّه وهو إيليس الأبالسة وفرعون الفراعنة الشيطان المفرد في كتاب الله وهو الثأني - لعنه الله - والذي ظهر به المعنى جلّ وعلا بالذّات بغير إزالة شخص، والظّهور بمثله في سبع مقامات وهي: مقام هابيل وشيث ويوسف ويوشع وآصف وشمعون الصنّا وأمير المؤمنين.

## فتهوره بالاسح

و أظهر الإسم وهو الميم.

و ما قصته الله في الكتاب من قصتة آدم في الظّاهر أنّه المخاطب بالمعصية والشّجرة والمخالفة في الأكل والهبوط من الجّنّة كان زيداً بن حارثة وهو أشخاص المنتِين السّبعة عشر شخصاً .

- و أظهر وهو إدريس رفعته إلى مكان على وهو الإسم.
  - و أظهر وهو نوحٌ الطُّوفان والسَّقينة وهو الإسم.
    - و أظهر وهو هود هلاك قوم عاد وهو الإسم.
- و أظهر وهو صالح النَّاقة والفصيل والصَّيْحة وهو الإسم.
- و أظهر وهو لوطّ تكذيب قومه، والخسف، وجمل أرضهم عاليها ساقلها، وأمطر عليهم حجارة من سجّيل، وامرأته. وهو الاسم، وأظهر كيد النّمرود، وجمع العطب والنّار وقفة فيها، وكونها عليه برداً وسلاماً، وهو ليراهيم وهو الاسم.
- و أظهر الرّزيا والآية: «إنّي أرى في الْمَنام أنّي أَلْبَطْكُ»، والتَسليم والثّلَ للجَبين، والفداء بالذّبح العظيم الذّي فدى، فروت العامّة أنّ الدّبح العظيم الذّي فدى به إسماعيل كيشٌ ألهليم أحين أقرن أنزل من الجَلّة وليس الكيش الذّي وصفته العاسّة بأعظم قدراً من إسماعيل، وأنّ قرني ذلك الكيش في بيت الله الحرام بمكّة.

ا يشير الشَّابُ الثُّقة إلى المنبّئين ههنا راجع الفصل الثَّالث

و في رواية الإماميّة والمفوضة، أنّ النّبح العظيم هو الحسين بن عليّ، إذ من يوم الأطّلّة عرف لِسماعيل أنّه يقع به النّبح برويا إيراهيم، فقال لِسماعيل وقد نظر إلى ذريّته وأهل الصنّوة منهم: من يتحمّل عنّي هذا النّبج؟

فأمسكت الذّريّة إلا الحسين، فإنّه قال: أنا با أبت أتحمّله عنك، فتحمّله وهو الذي كان بكربلاء، فأوّلوا قول الله تعالى: «إنّى أرى في الْمَنام أنّى أنْجَلَك، أي الحسين إنّه أعظم قدراً من إسماعيل، وهذا ما لا أصل له، وإنّما قدي إسماعيل وهو الاسم بالثّاني لعنه الله، والمئلة به وقعت، وبه فدي الحسين بكربلاء وأقام حنظلة شبهاً له، وليست عظمته فخراً وحمداً وإنما هو أعظم الخلائق ننباً ووزراً.

- و أظهر الحزن على يوسف وبياض العينين وقصة يعقوب وهو الاسم.
  - و أظهر عذاب يوم الظُّلمة والمكيال وهو شعيب وهو الإسم.
- و أظهر الولادة والقذف في التّابوت والميّم والقاءه في السّاحل والآيات وسيرة بني إسرائيل معه كلّها وهو موسى وهارون وهو الاسم.
- و أظهر إحياءه الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت وهم من بني إسرائيل، فأماتهم الله وقد احتضروا وصاروا رفاتاً وعظاماً باللية، فوقف عليهم وعلم أنهم بعوا وكفروا برتهم، فناجى ربّه في إحيائهم ودلالتهم به عليه، فأوحى الله إليه أن رشّ عليهم الماء فإنهم يعيشون ويؤمنون بالله وبك، فرشّ عليهم الماء في ذلك اليوم وهو يوم النّبروز الرابح من نيسان، فأحياهم ودعاهم إلى معرفته ومعرفة بارتهم، فأمنوا وصنقوا به وهو حرّفيل بن العجوز وهو الاسم.
- و أظهر بلوى أصحابه بالنّهر والشّرب منه، وقتل جالوتُ وهو ظالوت وهو الاسم.
- و أظهر قصمة الخصمين والنّعاج والنّعجة الكبرى وسيرته وهو داؤود وهو الاسم.
- و أظهر الملك وطاعة الجَنّ والإنس، ومعرفة نطق الطَيْر والبهاتم والهوام والنبيب والوحش، وتسخير الرّياح وكلّ شيء وهو سليمان وهو الاسم.

و أظهر كشف البلوى واليمين وضريه بالضّغث لنلاّ بحنث، ووهبه أهله له ومثلهم معهم وهو أيّوب وهو الاسم.

و أظهر المساهمة والدّحض وإلنقام الحوت له ونبذه بالعراء وهو سقيمٌ وإنبات شجرة اليقطين –وهو القرع– وإرساله إلى مائة ألف أو يزيدون وتمتيعهم إلى حين وهو يونس وهو الاسم.

و أظهر خلق الطّبر من الطّبن، والنّفخ فيه حتّى صار طيراً، وتتبنة بنى إسرائيل بما يأكلون وما يذخرون في بيوتهم، وإيراء الأكمه والأبرص ولجياء الموتى بإذنه وحرب يهوذا «اسخريوطا» ملك اليهود، وقتله، والصلّب وهو عيسى وهو الاسد.

و أظهر سيرة ذي القرنين، ودخوله الظّلمات، ونزوله قعر البحر، وبلوغه مطلع الشّمس ومغربها وسائر سيرته وهو الاسكندر وهو الاسم.

و أظهر الحكمة والملك، وتجييش الجَيّوش والفتوح، وهو أزنشير بن بابك ملك الفرس وهو الاسم.

و أظهر القبّة العربيّة، ولوى الأنواز من أرضن فارس إلى تهامة والحجاز وهو لؤيّ بن غالب وهو الاسم.

و أظهر الفخر والثّناء، والمجد والكرم، والعظمة والجَلالة، وهو هاشم واسمه عمروّ وهو الاسم.

و أظهر إعزاز البيت الحرام، ومخاطبة سيف بن ذي يزن، ومخاطبة الصتبّاح وهو أبرهة الجَبّار، والجَلنديّ بن كركر صاحبه، وكفّهم عن تخريب البيت، والطّير الأبابيل، والحجارة من سجّل الّتي أمطرت عليه وعلى أصحابه، وسيرته كثيرةً وهو عبد المطّلب وهو الاسم.

و أظهر في ابنه عبد الله الذرائية، حيث أنّ عبد المطلّب نذر إن ولد له عشرة أولاد ذكور أن يذبح عاشرهم في كعبة البيت الحرام. وأن يقرّبه لله شكراً وحمداً على ولانتهم ذكوراً عشرة، فاجتمعت قريش وقالت: يا عظيمنا وسيّننا، لا تنج عبد الله، وانحر عنه عشراً من الدّوق.

فقال: لا أفعل ذلك إلا بقداح.

فأحضر عشراً من اللّوق وأقامهم إزاء عبد الله وساهم عليهما، فخرجت القداح على عبد الله، فأضاف إلى المشر عشراً وساهم، فخرجت القداح على عبد الله، فلم يزل يساهم عشر مرات بالزيادة، وتفرج القداح على عبد الله إلى أن تمت مائة ناقة، فساهم عليه وعليها، فخرجت القداح على النّوق، فكبّر وكبّرت قريش وقبائل العرب، فنحرت النّوق تقرباً لله بها.

فقول الستيد محمد: أنا ابن الذيبجين، يعني إسماعيل بن إبراهيم وهو عبد الله بن عبد المطلب، وكان الاسم وظهر منه الستيد محمد، فقام بالتنبوء والرسالة، وكان عبد الله ومحمد وهما الاسم. ثم غاب عبد الله، فكان الستيد محمد وهما الاسم، ثم غاب عبد الله، فكان الستيد محمد الاسم وحده، فأظهر الشريعة وأقام الاسلام وهو الاسم. وله تسعة مقامات قام فيها بذاته لم يزلها المعنى ولم يظهر بمثلها وهي: آدم ويعقوب وموسى وهارون وسليمان وعيسى وغيد الله ومحمد رسول الله ومحمد بن الحسن المثانى عشر.

### إنتقاله في ولبابية

و أظهر إنتقاله في البابية، فظهر بسلمان وظهر سلمان بسفينة فظهر الاسم
 بسفينة وظهر الباب برشيد.

و ظهر الباب بأبي خالد عبد الله بن غالب الكابلَيّ، فأخذه عبيد الله بن زياد -لعنهما الله- وهو الاسم فقطع بديه ورجليه وسلّ لسانه من قفاه.

و ظهر الاسم بأبى خالد، وظهر الباب بيحيى بن معمّر بن أمّ الطّويل التّمالي، وظهر الاسم بيحيى بن معمّر، فظهر الباب بجابر بن يزيد الجَمْفيّ، فأهّد الحججّاج - لعقه الله - يحيى بن معمّر وهو الاسم وسيّره من الكوفة إلى واسط فقطع يديه ورجليه وسلّ لسانه من قفاه. و ظهر الاسم بجابر بن يزيد الجَعفي، فظهر الباب بمجمّد بن أبي زينب وظهر الاسم بمحمد بن أبي زينب.

فظهر الداب بالمفضل بن عمرو، فأظهر الاسم وهو محمّد بن أبي زينب الأذان في مئذنة الجّامع بالكوفة والنّداء بلاهوتيّة جعفر مولاه، ومحاربة عيسي بن موسى له بالكوفة في ظهر خزاعة. وقتله له، وحمل رأسه إليه في ترس، ومسيره إلى المنصور، ووقوع الصّيحة في العسكر، ويرجع عيسى بن موسى فيجده قائماً يقائلهم إحدى عشر مرة وهو أبو الخطّاب وهو محمد بن أبي زينب الكاهليّ وهو ألاسم

فهناك قال: كنت أدعى بمحمد بن أبي كيشة، فصرت إلآن أدعى محمد بن أبي زينب.

و ظهر الاسم بالمفضل، فظهر الباب بمحمد بن المفضل.

و ظهر الاسم بمحمد بن المفضل فظهر الباب بعمر بن الفرات.

و ظهر الاسم بعمر بن الفرات فظهر الباب بمحمّد بن نصير ، وغاب الباب وهو سلمان بغيبة المهدى محمد وأظهر السين وهو الباب أنَّه الموحى إلى المقامات والنَّبُورَة والرَّسالة، فقام بالأمر في عهد كلِّ مقام في إظهار الآيات، وما أنزل في الأمم كلُّها وسمّى ناموس النّبيّين وهو جبريل وهو الباب، وأظهر بعهد آدم وهابيل وشيث و آنوش وقينان ومهلائيل ويازد الحكم وسننهم والبراهين العظيمة.

و أظهر مع أخنوخ وهو إدريس العود وعبد النّور والأغاني والطّنبور و الشُّطرنج و النَّرد.

و مع متوشلخ ولمك ونوح وسام وأرفخشد ويعرب وهود وصالح ولقمان ولوط وهو ياتيل بن فاتن وهو الباب.

و أظهر مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والياس وقصى ويعقوب ويوسف وشعيب وموسى وهارون الملاهي من المعازف، والرّبابات، والسرّ اني، والنّابات، والطَّبول، والتَّفوف، والبربط، واللُّوز، والصَّنوج، والصَّفَّارات، والشَّبَابات، والتَّنبلاه، والأرجوحات، والنَّهادي، وتخييل الخيالات والحكايات، والنَّارنجيَّات. وهو حام وهو الماب.

و أظهر مع يوشع بن نون وكولب بن يوقنًا وحزقيل بن العجوز وشمويلا وطالوت وداؤود وسليمان وأصف وأيوب ويونس إتّخاذ المعاجز والبراهين الباهرة وهو دان وهو الباب.

و أظهر مع أشعيا بن الغطوب، واليسع، والخضر، وزكريًا، ويحيى وعيسى تشريف الغرس ونسبة الحكمة إليهم، وكان ظهور المعنى والاسم فيهم في مقامين، وكانا أول ملوك الغرس وهما أرشير بن بابك وسابور ابنه، وذكر أن في ملوك الفرس حكمة جارية إلى آخرهم شرويل وخروين وخسرو، وأنهم بقوموره بالحكمة المعنى والعارفون به وبلسمه وبابه، بهمام المعنى والاسم من غير تغيير لأنهم عيد المعنى والعارفون به وبلسمه وبابه، وأنّ المولى خلف الحكمة في الغرس وانقل عنهم وهو راض، ووجعهم أن يعود فيهم وهو الذي قال: إنّ الشهر أو ععل أودعكم سراً وأظهر فيكم المرا وقتكم لقبوله فضيعتموه، وأنّ الفرس حفظته، وأنه لما أظهر فيكم النبية بالنّار والظهور بها، والنّور والظهور به، وهو قوله تعالى في قصته موسى: «أنس من جالب الطور ناراً قال لأظه المتكور إلى أنستُ ناراً لعلي أتيكم منها بخير أو جَدُوءَ مِنَ النَّار لَمَلَكُمْ يا مُوسى» وهذا من أدل دلول على أن الإناس لا يكون إلاّ إلى عابة وغياث ولجاء، يا مُوسى» وهذا من أدل دلول على أن الإناس لا يكون إلاّ إلى عابة وغياث ولجاء،

و إنّما ظهر بالنّار فآنس موسى لعلمه أنّها هي هو ولم يداخله ما داخل أصحاب المراتب وهم الأهل من الباب والأيتام والنّتباء والنّعباء والمحتمسيّن والمخلصين والممتحنين. لأنّه لا يمكن لأحد منهم أن يحلّ مرتبة موسى في النّورانيّة والمنزلة، فأنس موسى الخطاب واقتبسه وألقاء إليهم حين أناهم به وهو الاصطلاء.

و التليل أنّه ظهر بالنّار قوله تحالى: «قَلْنَا يا نارُ كُونِي بَرَدَا وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيَّ»، فهذا الذّكر دلمِلُّ أنّه هو السّلام لقوله: «السُّلامُ الشُوْمِنُ المُهَيِّمَنُ»، وكنلك أُطهر في وقت هابيل وشيت وقابيل القرابين وتقبّلُها وذلك أنّه هوَ الظّاهر بها لقبوله القرابين، ودليل ذلك قوله تعالى: «إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْ المُثَّقِينَ».

#### ٩٠ - سلمسلة التراث العلوى

فلمًا نصلَ أنَّ الله هو المنتقِل، والنَّار في ذلك الوقت قبلت بعضاً وردّت بعضاً، كان هو المنتقِّل، فعظَمت الفرس النَّار وارتقبت الظّهور منها لذلك الظّهور، فهي دائمةً نقيمها وتوقدها وترقب ظهوره ووعده.

و كان الباب على عهد الغرس عبد الله، وأظهر مع عيسى ودانيال وذي القرنين وهو الاسكندر، وأزشير، وسابور، ولؤي، ومرد، وكلب، وقصيّ، وعبد مناف، وهاشم، وعبد الله الدعوة إلى الاسم المحمديّ والإهرار به، ويظهوره أربعمائة وخمسين سنة وقبل ستّمائة سنة ظاهرة موجودة معروفة بحصيها ويعرفها ويقرّ بها سائر أهل الملل والأديان والموافقين أنا والمخالفين إلى أن ظهر الميم بالنبرة والرسالة إقامة الذعوة وهو روزبة.

ثمّ إنّ الإسم أظهر إبتياعه من اليهود وسمّاه سلمان وسمّاه المعنى سلسلاً، ولم تزل المادّة منه جارية في سائر الطّهورات إلى جميع أهل المراتب، والمادّة بدؤها الماء، وهو الذّي ذكره الله فقال: هوجَعَلنا منّ الماء كُلُّ شَيْءَ حَيَّ أَفَلا لِمُومُونَ».

و التَّيَّ الَّذِي ذكره الله أنَّه حيَّ هم المزمنون من أصحاب المراتب إلى من يونهم وهو المحيى لهم والمانَ لهم، والمادّة من عنده تأتيهم وهو يأخذها من الاسم والاسم من المعنى.

## فهيرة والشيخ

و كلَّ ما ذكره الله في كتابه فهو العلم وهو سلسل في تشخيصه به ونقول في ذلك ما نبيّن عن معناه ونشرح بيان كونه ومعاني نعمه، والنّصَ على جوهريّة معناه ورئيته في المنزلة وهي هذه القصيدة الآتية بهاناً لمعني ما قبل:

| مسنه الحسياة تطسوا                     | الماء شدخص جلسيل                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| هـــــــو النتـــــــيل الرســــــول   | و بــــــاطن المــــــاء شــــــخصّ     |
| حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

d

سيرا نقيسي ومسيول رجيس غيوي جهيول مقــــــــدّس بهلـــــــول ه م اله دي و الستبيل و اســــمه جبــــريل ال\_\_\_\_ الرّســول طــيل مــا فــيه قــالٌ وقــيل تمـــــريمها تحلــــــــيل يحجه ا مـــــــعطيل حف به مف حول تشخي صها تها يل و لا طــــــوافٌ يجــــــول يك سي والأتط بل ف\_\_\_\_ ظاهر تمثيل بوحــــيه التنــــزيل بالـــسيّف أمـــر وللسبل فقات ل وقت يل بحدال ثصمة يصحبل و الحديث بطــــول ف\_\_\_\_ ر م\_\_\_زه تأم\_\_\_يل

و السشىء مسومن بيسن كما الصناة رحال خمييسون شخيصاً وشيخص محمّــــــــدُ ثــــــــمَ فاطـــــــرُ كما الرزكاة هي السباب و الصنوم صمت حقيقً شـــــــهر ثلاثــــــون يـــــــوماً و الحسيج أشيهر عليم بالبحيت والحجاب الحصركن و الحسج أشخاص نسور و لا جمــــانّ حــــــــــاة و لا وقب ون وسيعيّ و لا ســـــــقاية مـــــــاء إلاً فعــــــالٌ صـــــــخُ لأنها النفس تستوى و القصل بالمستيف شحص و المصوت أعلم مصن القصتل فاسمع فيان مقالي

و سيار ت جينالها و البيتهو ل قــول مــن مقالــة تأويــل ان بكــن لــه مــشبة أو عــديل تدنه باطنٌ عليه الدصول ظاهراً باطناً البيه يصوول بكتاب فيه مقالً ثقيل سك وأعمال صالح تستميل من سر بر آن سر آه محمول لكسيما تصمخ فسيه العقبول و يأتبيهم إمتنان أصيل لايسرى واحسد علسيه وهسول يا خصيبي قبل بأتى الرحيل و زمان بديرك التّنقيل نجاةً فيها لنف سك سول و نادى فى الخلسق إذ هم غفول جـدَ محِـدَ بكـم وحـثُ عحـول فنصسيتم وذاك عصول عصويل ر عسنكم وقسام إسرافيل الكبرى وجاء العنداب والتنكيل و طابت حياتهم والمقيل و صفوا واصطفاهم سلسبيل ثم هموذ وصالح والخلميل و ياسين وهم واحد لنا مأمول بناطن ظاهر وصبول فيصول لنبے واسےمہ تو کیل حصينا من عليهم التّعويل ان أنسا قلسته تزلسز لت الأرض غير أنِّ أقوله اضطراراً عــز ربّــي وجــل عمّــا يقولــوا بل بکن راضیاً بظاهر فعیل أو يكن راضياً بأعمال خير فحهذا أوصب البي الخلق طرأ ان يطيعوه بالعصبادة والسنّ أنَّـــه كيــلُّ أمـــره سرَّســرَ امستحانً و اختصبارً و تلبسسً فيجاوزون بالذي يستحقوه فتسرى فانسسزأ بفسوز وصسفح فاجتهد في عبادة أشجهرأ منظما قد أتباك في كبل عصر أو تـــرى معـــرفتك بـــالله تنجـــيل فاحمد الله حمد من عرف الله اسمعوا واعقلبوا وجندوا فقيد در تـــــــــ قـــــــبله ثمانـــــــين دورة لبو ذكرتم لكان قد كشف المستو نافخ الممتور مسادب المصنعقة و اطمأنَـت قلـوب مـن عـر فوا الله و استراحوا من كلُّ نسسخ ونقل و اجتباهم من بعد آدم نوخ ثسم موسسى والسروح عيسسي غائب حاضر صموت نطوق ثاني العشر والدي كل إسم حسسنا رئا واسح وساب

#### فقه الرسالة الرستياشية للخصيبي ٩٥

فهذه كلُّها معانى أشخاص ومراتب ومقامات أظهرناها كشفاً وأخفيناها رمزاً.

أمًا ما سبق من أسماء المعنى بالذّات والاسم، فنحن نبيّته ونشرحه على الإيضاح والبيان بتوفيق الله ومعونته وقصد رضاه وإرادته فنقول في ذلك نظماً:

مسيرياً لا مسيسين الإسم هسن أعمال أسماؤه حسين تمال ان كسنت تعليم علما في السنطق قد مسار في دما فسي رجعة ويسك تعمي في السيرن تسزداد إلما في الشيسر عمال رغيا قد علا على السناس فهما و سلسمل مسار سلم 

#### شرح نلك وبالله التّوفيق:

أسماء سبع للمعنى بالذّلت لم تقع على غيره من اسم ولا باب وهي بالحقيقة: هابيل، شيث، يوسف، يوشع، آصف، شمعون، على أمير المؤمنين، وهو المسمّى لجميع الأسماء،

و الأسماء هي الاسم وكذلك هو موضع أسماء محمد وصفاته ونعوته لأنّ محمداً لا يدركه أحدٌ من خلقه، ولا يحدّه ولا يعرف كنهه غير باؤته الأزل القديم المحدث لقديم والباب من دونهما.

الله ملاحظة الشَّابَ اللَّقة في المبحث المنادس من البحث والذلالة.

و كما أنّ محمّداً لا يعلم كنهه غير الغاية، كذلك سلمان لا يعلم كنهه غير محمّد.

و من دون سلمان، فائما يراه بدون تلك المعنزلة والإحاطة، وكذلك جميع أهل العراتب والذّرج، كلَّ براه على مقدار علوً، ومعزلته ومعرفته بحوَّ سلمان.

فالنَّقيب لا يساوي اليئيم في معرفة الباب، وكذلك النَّجيب لا يبلغ كنه ما يبلغه ويعلمه النَّقيب من منزلة سلمان.

و كذلك أهل كلّ مرتبة دون الأخرى، فإنّما معرفتهم بمنزلة سلمان دون معرفة المرتبة الّتي فوقها إلى تمام المراتب السّيع.

و هذه المراتب لاحقة بمرتبة النورانية، ومن دونهم في المنزلة والركبة لا يزيدون على معرفته بالبشرية، وأنّ سلمان وإن كان عارفاً ببعث السيّد محمد، وأنّه عمر من العمر أربعمائة وخمسين سنة كلّها بطلب بعث محمد في مقامات الفرس وقيل مع الإسكندر، ثمّ من الفرس مع لويّ بن غالب إلى ظهور السيّد الأكبر محمد، وهذا في مقامات ألما الشُكة والشرك.

و هذه المقامات السَبَع التَّى قَدَمنا ذكرها وشرحنا نعتها قام فيها بالدَّات لا يصورة ولا بشخص أزاله المعنى وظهر بمثل صورته كما أزال الصَّور في مقامات النَّبِرَةُ وَالرَّسَالَةُ وَهِي ثُلاثَةً وَسَتُونَ إِسماً للإِسم من آدم إلى السَيِّد محمَّد في النَّبِوّةُ وفي مقامات الإمامة إلى المهديّ.

ثمّ أحد عشر مقاماً في البابيّة، وذلك أنّه لمنا أن شرّف المعنى الأول القديم للإسم بالظّهور بمثل صورته، شرّف الاسم الباب بالظّهور به لعظمة منزلته منه وعلوّ درجته لديه.

و هذا ما لا يعرف عامة أهل التُرحيد، وإلَما أوضحنا هذا الشَّرح في فقه هذه الرَّسالة لَئلاً بداخل أحداً في ذلك شكًا، ولئلاً بقول لأيَّ شيء أكانت إرادة الاسم في ظهرره بالبابيّة، وقد نقل الثّقات عن العالم أنّه قال: «لله أنَّ يظهر بالباب، وليس للباب أن يظهر بالله، لأنّه دونه وهو مكرّته».

فاعلم فقه ذلك.

### مؤحقة ميسون والقبراني حوال الاسم والمعنى

يقول الشّاب القّلة في المبحث السّانس من البحث والدّلالة: «أوجد - نصر الله وجهد - انصر الله وجهد - أنّ المعنى هو المسمّى بصماء الأسماء وإنّه عزّ وجلّ ليس له مسمّى سمّاه لقوله بها: أسماء سبع... فدلّ على أنّ الاسم غير المعنى وأنّ المعنى مسمّى الاسم، وقال في فصل آخر: أسماء المعنى بذاته المعنى الأحد الأزل القديم الفرد العليّ المستد.

فأوجب أنّ للمعنى اسمٌ من هذه الأسامي المذكورة لقوله: أسماء المعنى بذاته بعد إثباته أنّه المسمّى لجميع الأسماء، وهذا ممّا يجب البحث عن علمه لأنّه مختلف منتقضًى.

والجواب وبالله التوقيق: إعلم يا سيّدي أسعدك الله سعادة أولياته وحباك حبايه أصفياته أنّ شيخنا لما شرح أسماء المعنى السبّجة الطّاهرة التي هي أسماء التعريف من هابيل إلى أمير المؤمنين، ثمّ شرح الأسماء المستمى بها الاسم التي إذا دعى بها كانت للإسم، ومعنى الذعاء للمعنى وهي: الله الرّحمن الرّحيم السّميع البسير، وما كانت للإسم، ومنى الله المعنى القريف الله وهي: الله وهي: الله وهي: الله وهي: أمده محمد، المصموطي، الأسماء وشرحها قنس الله روحه أسماء الاسم في نفسه وهي: أيّ شرح أسماء المعنى القديم الأحد الفود. أيّ شرح أسماء المعنى القديم الأحد الفود. المحاد الفود. المحاد الفود. المحاد المعنى إنما هو ونعت يضطر القائل وتضيق به العبارة مثل قول القائل: أيّ شيء اسم المقول القائل: أيّ شيء اسم المقول في النور وايّ شيء اسم النور فتقول: شمس وخلك القول في النور وايّ شيء اسم النور فتقول: شمس وخلك القول في النور وايّ شيء اسم النور فتقول: شخصه في قوله أسماء المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى بذاته المعنى وقوله أسماء المعنى بذاته المتحدود المتحدود

ولو كان المراد بقوله أسماء المعنى بذاته أن يجمل المعنى اسماً لمعنى آخر فوقه اسم لمعنى فوقه لوجب أن يكون المعنى الأخر فوقه اسمُ لمعنى فوقه وهكذا إلى ما لا نهاية له، وكيف بجور ذلك وأن يكون المعنى اسماً ومولانا الصنادق أطلق الكفر على من يعبد الاسم دون المعنى، وأطلق الشّرك على من يعبد الاسم والمعنى، وشهد بالتّوحيد لمن عبد المعنى المعنى دون الاسم.

وشاهد ذلك من الأخبار ما رواه أبو محمّد بن شعبة الحرآتي رضي الله عنه مرفوعاً إلى هشام بن الحكم قال: سألت الصادق علينا سلامه عن أسماء الله تعالى واشتقاقاتها، والله ممّ هو مشتق، فقال: يا هشام: إن الله مشتق من إله والإله يقتضي مألوها والاسم غير المسمّى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئاً ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ويكون عبد إثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك هو التوحيد الخالص أفهمت يا هشام؟

فقلت: زدني يا مولاي.

فقال: يا هشام: إنّ لله تسعأ وتسعين اسماً، فلو كان الاسم هو المسمّى لكان كلّ اسم منها الله منشئ، ولكنّ الله عزّ وجلّ معنى تدلّ عليه هذه الأسماء -وكلّها غيره-، يا هشام الخبز إسم المأكول، والماء اسم المشروب، والنّوب اسم الملبوس، والنّار اسم المحرق، أفهمت فهماً تدفع به ما تضلّ أعداهنا المتّخذين مع الله إلهاً آخر غيره؟ قلت: نعم، قال: ثبتك الله في الحياة الذيا وفي الأخرة.

فتأمل يا سيّدي هذا التليل ما أعظم فائدته وأقوى حجبّه، فقد أوضع مولانا الصادق منه السّلام أنّ الاسم غير المعنى، والاسم والمعنى إثنان لقوله: من عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، وكان كما قال الصّادق: إثنان فهما شخصان، فمن عبد المعنى دون الاسم فنلك القرّحيد.

وقد وجدنا أن جميع أسماء الخلق أعراض والأعراض لا تقوم بنفسها وأنّ أسماء الله أشخاص قائمة بنفسها وهذا الفرق بين أسماء الله وبين أسماء عبيده، فإذا قلنا إسم الله، فإنّما نشير إلى اسم موجود باسم وصغة، فلهذا قال الصّادق: من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، فدلّ أن الأسم شخص موجودٌ قائم بذاته ونهى عن عيانته دون المعنى، وأنّ المعنى جلّ وعزّ موجودٌ قائمٌ بذاته، ولنا بحمد الله ومنّه

<sup>&#</sup>x27; أو معمد بن شعبة هو صاحب كتاب تصف العقول عن آل الربول، وكتاب حقائق أمرار الدين،و هشام بن الحكم هو أحد الغلاق، ويشتمل كتاب تصف العقول على نصائح الأنمة لهشام بن السكم وهذا الاستشهاد بيل به على كتاب تحف العقول.

وجزيل نعمه في هذه الإستشهادات والذّلائل الواضحات ما نخصم به كلّ معاند، وندفع به كلّ جاحد '.

فمن ذلك قول الشيخ أبي عبد الله - نصر الله وجهه- في جوابه لابن هارون وقد قال في سواله: يا سيدي: بجوز أن يقال للنور نور واحده فقال: لا ولكن لا بجوز أن يقال للعبد مولى ولا للإسم معنى، فنهى - نصر الله وجهه- أن يقال للإسم معنى ومثل قوله - نصر الله وجهه - في رسالته بعد ذكر المحمودين في حال المذمومين، والمذمومين في حال المحمودين، وقوله: هذه الأشخاص الذي في أيدي العارفين بغير تصحيح ولا تحقيق ولا بصير ولا خبير بها، فجعل الممتحن مخلصاً والمخلص مختصاً والمختص تجياً والنجيب نقياً والنقيب يتيماً، وهذا ما لا يكون ولا يجوز، لأنه لو جاز رفع شخص عن مرتبته إلى ما فوقها لجاز أن يكون اليتيم باباً والباب اسماً، والاسم معنى، وهذا هو الكفر بهينه.

فلو لم يكن لنا من الاستشهادات غير هذا الفصل، والتكفير المحض لمن يقول أنّ المعنى اسمُ لقد كان فيه مقتع وغنى، ومثل ذلك قوله: وهذا كله ما وقع عليه اسم الباب فهو الباب سلمان والاسم جلّ وعلا لا يقال له بابّ إذ وجد النّصَّ على الباب، كما أنّ محمداً لا يقال له معنى، وإذا كان الاسم معنى غيره.

ومثل ذلك ما رواه أبو محمد الحسن بن شعبة قال: حنتنى أبو عبد الله الخبس عن على بن حسان عن الخبسري عن أحمد بن محمد قال: حنتنى محمد بن أسد عن على بن حسان عن محمد بن جندب عن على بن أمّ الرقاد قالوا: سألنا أبا شعيب فقلنا: يا رحمة الله: المعنى اسم أو معنى؟ فقال: معنى له اسم يدعو إليه.

فقلنا: مخلوق أم لا؟ فقال: مخلوق خالق، ألا تعلمون أنّ محمداً أسم الله وهو مخلوق وقد جمل الله له أن يخلق وذلك أنّ لله إنتمى عشر إسماً أوّلهم محمد وأوسطهم محمد وأخرهم محمد، احتجب بها وأظهر منها في الأجسام النّاسوئيّة وذلك لطفّ منه، وأظهر نوراً وصورةً.

ا يقصد إسماعيل بن خلاً.

#### ١٠٠ سلسلة التراث العلوي

قلنا: فالمعين قبل المعيم، فكيف سيقت العين؟ قال: العيم أصل الأشياء والعين معناها، وخالق الأسماء والاسم في نفسه محدثٌ مخلوقٌ والباري الباطن الّذي لا يدرك هو المعنى الأعلى.

قلنا: فالرّسل ما هم؟ قال: الأبواب الظّاهرة، قلنا: فما يجب على الباب؟ قال: أن يدعو إلى سيّده أنّه مولاه وأنّه عبده، قلنا، فعليه أن يصرّح؟ قال: إذا كان المدعوّ محتذياً، قلنا: والاسم ما هو؟ قال: الحجّة المحجّة وهو طريق الحجّ إلى بببّ الرّحمن، فتامّل با سيّدي هذه الجّوابات وما ورد فيها من عظيم الفائدة والرّوابات نسأل الله المعلى الأحد الفود الصّدة أن يلهمنا طاعته ومعرفته

### وسماء والإسم

أمًا أسماء الإسم فهي:

-آدم – آنوش – قينان – مهلاتيل – يازد – إدريس – متوشلح – لمك – نوح – سام – آرفخشد – يعرب – هود – صالح – لقمان – لوط – إيراهيم – إسماعيل – إلياس – قصبي – إسحاق – يعقوب – شعيب – موسى – هرون – كولب – حزقيل – شمويل – طالوت – داؤود – سليمان أيوب – يونس – أشعياء – اليسع – الخضر – زكريا – يحيى – دانيال – الإسكندر أزنشير – سابور – لؤي بن مرة – كلاب – قصبي – عيد مناف – هاشم – عيد المطلب – عيد الله – محمد المصطفى – الحسن المجيني – الحسين الشهيد في كربلاء – على زين العابدين – محمد الباقر – جعفر الصادق – موسى الكاظم – على الرضا – محمد البواد – على الرضا – محمد البواد – على الهدي الحجة المهدي المنتظر.

فهذه ثلاثة وستون إسماً للإسم في مقامات الرسالة والإمامة ولم تذكر مقام فاطر ولا مقام محسن وهما من مقاماته لأنهما مقامان ما أزالهما المعنى، ولاظهر كمثلهما، وإنّما ظهرا وغلبا، فلمّا غلب الفاء أظهر الظّهرر بالحاء لأنّه كان بذاته أمير المؤمنين، فغيب الحاء وظهر بمثل صورته، وجرت الظّهورات بالقدرة في مقامات الإمامة على ما جرت في مقامات ما تقدّم.

وفي الهابيَّة: سلمان وسفينة ورشيد الهجري وعبد الله بن عالب ويحيى بن معمّر وجابر بن يزيد ومحمّد بن أبي زينب والمفضّل بن عسرو ومحمّد بن المفضّل وعمر بن الفرات الكاتب ومحمّد بن نصير.

و ذلك أنّ آخر مقامات الاسم محمّد بن نصير.

و غاب الباب في وقت ظهور الاسم بمحمد بن نصير بغيبة المعنى، وإذا ظهر ظهر بالشخص الأول والاسم الأول وهو جبريل يظهر بظهور الكشف ورجوع الذعوة، وإنذار العالم كإنذاره يوم الأطلّة كذلك سبيل هذا العالم يجري، لا نفاذ لملك الله ولا إحاطة بوقته.

فمن زعم أنّ لذلك حداً، فذلك مشرك ولم شخص أبو طالب في هذه الاشخاص، لأنه بيته الذي ظهر منه، وليس هر شخصاً أزاله وظهر بمثل صورته، وهو البيت المعمور، والسقف العرفوع، ومعنى المعمور معمور بالذكر مرفوع بالقدرة، وذلك ما دام يقال ولد أبي طالب فهو معمورٌ ومرفوع حتَّى يكشف عن ساقٍ وهو ظهوره بصورة الأفزع البطين.

ثمّ يردّ الملك إلى كونه في مبتنفه رسلاً ونبرّة وإمامة ونسلاً يعرفون كما يعرفون في هذا الوقت وهو وقت من أوقات مصت وأوقات تكون على أثر ما مضمى سرمداً يصفو فيها أهل الحقّ واللقين ويمسخ ويكرّ أهل الكفر والتّحيير.

و قد قلت في بيان الأسماء شعراً آخر أيضاً وهو:

هاب بل با مولاي و شيث با كبريات ي و ووسف با جمالي و بوشع با بهائي و و أصف با سنائي شمون نور صفائي و في على على وي

و معدد \_\_\_\_ ثانـ\_\_\_ العـ\_شر
و آدم \_\_\_\_ \_\_ م نـــو ح
و بالكا \_\_\_\_ بم وعب \_\_\_\_
و بالكا \_\_\_\_ بم وعب \_\_\_\_
و أسم جبد \_\_ريل ويات \_\_يل
و درب م فخدري وعزّ ك\_\_\_
و درن ركة \_\_\_\_ و ع سبد الله
و روزب م فهد و حسبي
و و الله حسبي أفهد و حسبي

# ونقول في مناكن وية

وقد سنل العالم منه السّلام عن قوله في التّصريض والتّصريح وهما واحدّ في اللّغظ والخطاب، لأنّ العالم يقول القول، فهو تصريح لأهل المعرفة والإهرار وجميع أهل البصائر والرّكب يعرفونه ويعقلونه بتأويله وهو تعريضٌ لأهل الإرتياب والشّلكّ والجّعود، فمن ذلك قوله:

إِنَّ للهُ صَفَاتٌ خَالقَاتٌ لا مخلوقات ُ، وللهُ صَفَاتٌ لا خَالقَاتُ ولا مخلوقاتُ، وللهُ صَفَاتٌ خَالقَاتُ مخلوقاتُ، وللهُ صفاتٌ مخلوقاتٌ لا خَالقات.

فالحَوْل عن: لله صفات خالفات لا مخلوقات: فهي عام الباري وقدرته الذي به الكون والحدوث لكل مكرن وكانن ومراد في العالمين العلوي والسقلي، وتقدير

<sup>·</sup> راجع المبحث السابع من البحث والدلالة.

ذلك وعلمه في أهل المراتب التورانيّة، وذلك من حيث لا حدّ ولا نهاية له ولا لما يجري منه.

و المجوّل عن: نف صفات لا خلفات رلا مخلوقات أنفاستم والبصر والفؤاد والشّدة وما يجري مجرى ذلك من الصنّفات، وهذا في الشّرح على باطن عامض لا ينكشف شرحه لكلّ أحد من النّاس إلا عند البيان له والكشف عنه، والمعنى نذلك أنّها لا خالقات لكونها هي ولا مخلوقات بخلق الحدوث وهي ذات سيّدنا محمد لأنّه موضع الأسماء والصنّفات والنّموت وكلّ ما وقع عليه فه صفة ونعت واسم فهو محمدً، وهي لا خالقات لكون ذاتها من الصنّفات والنّموت والأسماء، ولا مخلوقات تعظيماً وإجلالاً لمحمد في قول السّيّد سلمان.

لا أقول إنّ محمد مخلوق، بل أقول: إنّ الغاية فوقه.

و هذه منزلة الرّبوبيّة الّتي بها إستوجب الاسم الخاصّ وهو الله، وهذا من قول الباب وقد سئل عنه وعن منزلته فقال ذلك وبيّده ِ

و الحَوْلِ عن: فِدْ صَفَاتَ خَالَقَاتً مَخْلُوقَاتً ' : فَهِي النّي خَلْتَ بَإِنْهُ فَعْلَ اللهُ جَلْنَ عَلَيْنَ الطّيْرِ عَهْنِيَةً الطّيْرِ .
جَلَّ شَاوَهُ فِي بِوانَهُ عَنْ ذَلِكُ فِي قَصْمَةُ المسيح: «أَتَى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّيْرِ كَهْنِيَةً الطّيْرِ .
فَالْنَمْ فِيهُ فَيْكُونَ طَيْرًا بَإِنْ اللّهِ» الآية.

و قوله في ايراهيم والأطيار الأربعة حيث أحياهن فجتنه سعياً:« رَبَّهُ أَرِنِيهُ أَرِنِيهُ أَرِنِيهُ أَرِنِيهُ أَرِنِيهُ أَرِنَيهُ أَرَنِيهُ مَنْ لَيْطَا لَهُ فَذَا أَرَبُهُمُ مَنْ الطَّيْرِ فَصَرَفَىٰ لِلْبَكِ ثُمُ اجْمَلُ عَلَى كُلُّ جَبْلِ مِنْهُنَ جُزَاءً ثُمُّ النَّعَهُنُ» ومثله ما جرى في مقامات النبوء والإمامة من خطاب الزارع الذراعا، والخروف، وفرخى الحمام، وأصحاب الصّخرة الأحد عشر، وإجياء حبر اليهود ومن معه من الأحبار -وقد روي أنهم كانوا سبعين حبراً - وهذا في مقامات النبوء والإمامة في محمد خاصّة.

قال الشّابة الثّقة في العبحث المنابع: أوجد هينا أنّ هذه العبشة الثّانية هي ذات سيّدنا محمد وحقيقته وباطله.
 وفوقها صفة أخرى أجل مفها وأعظم وأعلى وهي الصقة التي هي خالقة لا مخلوقة، وإنّ ذات سيّدنا محمد.
 دونيا وذات سيّدنا محمد هو الارسر الخاص أله وهو باطن محمد.

<sup>ً</sup> قال الشأمة التمثة في العبدت النام: وبل الشيخ هينا عن ذلك منا بشكل على المنتبيف علمه أن يكون الاسم الذي هو السميح ولجرافس وحمد في المرتبة الثالثة من السخات الخالفات، وكذلك يخول المنتبيف أن سولانا أمير الموحنين داخل في هذه الصفات لذكره أسحاب الأخدو وإجباء حجر الهجود وهذا منا يجب استكناف ولا يعم إهماله.

#### ١٠٤ مسلسلة التراث العوي

و الخواب عن: شه صفات مخلوقات لا خالقات: فهي السكوات والأرض والجبال والنحل وما جرى مجراها، وهي في الباطن معرفة الأشخاص بما أوردنا عن السكد وما جرى مجراها، وهي في الباطن معرفة الأشخاص بما أوردنا عن السكد محمد منه السلام: إن كل سماء سلسل وكل أرض مقداد، وما كان من عيرهما مما نعتنا فهم: الأيتام والنقياء والخجاء والمختصون والمخلصون والممتحنون والأشخاص أتي أقيمت بواطن لكل الظواهر من الشرائع والمناسك والحجة والجهاد والعمرة وخمسة الآلاف

فهذه كلّها مخلوقاتٌ لها كلّ الأشهاء من الإرادة والبلوغ في أسباب السموات، إلاّ أن تخلق، فليس لها ذلك، ولم يخص به الأزل إلاّ السَّيْد محمّد علينا سلامه، إذ جعله إسمه وحجابه وموضع صفاته ومكانه الموجود بلا كيفيّة لأنّه لا يعلم كنهه إلاّ بارته وهو المعنى، ومحمدٌ لا يحيط بشيء من كنه مولاه، ولا يبلغ تحديد حدًّ، وكيف لا يكون كذلك وهنو مكوّن الغاية.

### تعليق سيسوي الالمبراني على ممغاك اوته

قال الشّلة أنه في المبحث المنابع من البحث والدّلالة: في وصف الصفات الخالفات لا المخلوقات: إعلم يا سيّدي حرسك الله بحرزه وأيّدك بعزه - أنّ الشيخ المنزل الله وجهه إنما ذكر هذه المنقات الأربع وأرى تفضيلها على بعضها وعلق منازلها وعلو عالمي على ما دونه. كلّ ذلك إشارة إلى محض التّوجيد وحقيقة التّجريد، وبين أنّ مضات المعانمة غير صفات المعانمة غير صفات المعانمة غير منفات أسماته غير المفات المنالمة وأنّ مضات أسماته غير المنازلة منه المثلام فقال: إنّ لله صفات خالفات لا مخلوقات وهي علم الباريء وقدرته التي بها الكون والحدوث لكل مكون وكان وكان والحدوث لكل مكون وكان وذلك من حيث لا حد ولا نهاية له ولا لما يجري منه، فين العالم منه السائلام أنّ والله من حيث الله المنازلة المنازلة الله ولا الما يجري منه، فين العالم منه السائلام أنّ قدرة بها في معادة واستقد بها دين عيره ولا هي سواه وانت علماً فادراً علم كلّه قدرة كلّه.

يا أويس: لو كانت القدرة غيره لقلنا إنّه كان عاجزاً حتّى خلق القدرة فصار قادراً، وزعموا أنّ العلم غيره، كذبوا على الله لأنّ كلّ عالم بعد جهل بعلم وكلّ قادر يعد عجز يقدر، فقام الذليل من قول مولانا أمير المؤمنين أنّ هذه الصقة هي العلم والقدرة وليس هي ابسم الباري ولا هو سواها، فلمّا أوجب قول مولانا أمير المؤمنين ذلك تحققنا أنّ هذه الصفة التي قال السنير الخصيبي -نضر الله وجهه- أنها صفة لا كالمناف، أنّ لا كالألات.

وكذلك قول الشَّيخ لاين شعبة وقد سأله قال: يخِيرني الشَّيخ: هل هذه صفة الرّبّ احتجب بها؟ فكان جوابه له: إنّها هي صفة الرّبّ احتجب بها وليس هي غيره.

فأورد أن هذه الصقة هي الباري، الذي هو علم كلّه، قدرةً كلّه، وأنها لو كانت كساتر الصقات لوجب أن تكون مكونة أو محدثة أو مخلوقة، فلمنا قال العالم إنّها خالقة لا مخلوقة وقال: إنّها لوست عيره، وقال: صفة لا كالصنات انضم لذا قول العالم: إنّها هي الذي بها الكون والحدث لكلّ مكون وكان، ومراده في العالمين العلوي والسنطي، فأما الكون ألذي هو بها ومنها فهو الكون العظيم والاسم القديم لم يكن قبله كون ولا مكان إلا المكون الأول الباري الذي كون الكون فجعله اسمه وحجابه.

فأمًا الحدوث الباب الذي أحدثه الاسم فجعله بدو حدوث العالم وترتيب المراتب، فأمًا قول العالم وترتيب المراتب، فأمًا قول العالم منه السكام، وتقدير ذلك وعلمه في أهل العراتب المورانيّة وذلك لا حدّ ولا نهاية له ولا لما يجري منه، وإنمًا عنى في ذلك أنّ علم الباري، تعلى سابق في أهل العرائب المورانيّة وتقديره جاري فيهم بما يفوضه إليهم الباب من فعل القدرة وإظهار المعجز. لا كما يظن الجاهل أن بقوله وتقديره ذلك وعلمه في أهل العرائب المورانيّة يجب أن يكون في هذه الذرجة وأنّهم أهلُ لهذه الصنّقة

#### سلسنة التزاث العلوي

الخالقة، لأنّ هذه صفة الباري، تقرّد بها ومعنى قوله ذلك من حيث لا حدّ ولا نهاية. له ولا لما يجري منه، فإنّه يقول: إنّ لله تعالى فيهم البدا والمشيئة، فاعلم ذلك.

ويقول الشّابَ النَّقَة في شرح و**نف صفات لا خالفات ولا مخلوفات... وهذا في** الشّرح على باطن علم غامض لا ينكشف لكلّ أحد من النَّاس إلاَّ عند البيان له والكشف.

والمعنى بذلك أنّها لا خالقات لكون ذاتها ولا مخلوقات بخلق الحدوث، وهي ذات سرّننا محمّد. لأنّه موضع الأسماء، والصقات، والنّعوت، فأوضح العالم منه المئلام أنّ الصقة النّي هي لا خالقة ولا مخلوقة هي ذات سرّننا محمّد وهي الاسم الخاص الله الباطن محمّد وذاته حقيقةً، وهو السّمع والبصر، والقوّة والشّدة. بمعنى أنّه السّميع البصير القويّ الشّديد، وهو موقع أسماء الله وصفاته ونعوته.

ولمّا قال العالم إنّها لا خالقات لكونها هي أوجب عليها النّكوين وأنّ لها مكوّناً ومقدراً.

ولمنا قال؛ ولا مخلوقات بخلق الحدوث، فنزهها عن أن يكون كسائر المحتات والمكونات، ولما كانت الصنة الخالقة لا مخلوقة وهي العلم والقدرة هي الصنقة الإلهيّة كانت الصنقة الذي هي لا خالقة لكون ذاتها ولا مخلوقة بخلق الحدوث وهي السنم والبصر والقرة والشُدّة؛ وهي صنفات الربوبيّة التي استوجب بها الاسم الخاص الله لأنه محدث لا كالمحتنات، فأرجب أيضاً قوله: لا خالقة لكونها هي وأنها خالقة لما سواها، وأورد منه السلام فضل الصنقة اللاهوئيّة على الربوبيّة وجعلها أقرب الصنقات منها، وأوجد علو صنفة المعنوبة على صنفة الاسمية.

ويقول الشّاب النَّقة في شرح صفات الله الخالفات المخلوقات: فهي التّي خلقت بالند جلّ في بيانه عن ذلك في قوله في قصلة المسبح: إنّي أخلق لكم من الطّين كهيفة الطّير – الآية –، وقوله في إيراهيم والأربعة أطيار حيث أحياهن فجئنه سعياً، ومثله ما جرى في جميع مقامات النّيرة والإمامة من خطأب الذّراع والخروف وفرخي الحمام وأصحاب صخر [صحر] الأخدود الأحد عشر، وإحياء حبر اليهود ومن معه من الأحيار، وهذا في مقامات النّيرة والإمامة في محمد خاصة. فأوجد العالم منه السلام هذه الأشخاص: المسيح وإبراهيم ومحتد وأنها أشخاص الإسم الظاهر لأن كيفيته من نوعين: قديم ومحدث، فالقديم ذاته وحقيقته التي هي من نور الذَات وهي الصفة الثَانية من الصفات التي هي لا خالفة لمكون ذاتها ولا مخلوقة بخلق الحدوث، والمحدث فهو جسده الدوري وهيكله المحمدي، وأن هذه الصفات التي هي خالفات مخلوقات هي أشخاص الاسم، خلق من نوره نوراء بنوا يتشخص به، فهو به أبداً يظهر وبصفاته يتجلى ويتصور خلقه لنضه من نوره، وجعله مقاماً لتراتبه وظهوره وعلامة لوجوده وحضوره، فلهذه العلمة صارت الشخاصاً مخلوقات خالقات.

وشاهد ذلك من سؤال ابن شعبة لسيّننا الخصيبي شرّن الله مقامه وقوله: يخبرني الشّيخ عن الاسم هو العيم أم غير العيم؟ فكان جوابه: إنّ الاسم غير العيم لأنّ الاسم سمّاه المعنى الأرّل القديم والعيم منه نطق عند الظّهور، فينَن نضر الله وجهه أنّ الاسم العظيم الجَلّل ينطق من العيم الذي هو ظاهر السَيّد المسيح الذي خلق العلّبر من العلين والسيّد لبراهيم خلق الأربعة الأطيار فجنته سعياً، والسيّد محمد الذي خاطبه الذراع والخروف، والفرخان الحمام، وأصحاب صخر الأخدود، وإجهاء حير اليهود ومن معه من الأحيار، وهذا كلّه فعل السيّد محمد علينا سلامه وأشخاصه.

كما قال العالم منه السّلام: إن هذا جرى في مقامات النّبوة والإمامة، كانت الإسارة في نقامات النّبوة والإمامة، كانت الإشارة في ذلك إلى إبراهيم منه السّلام لقوله: إلى جاعلك للنّاس إماماً، ثمّ أكّد عاية التأكيد بقوله: وهذا في مقامات النّبوّة في محمّد ولو لا هذا التأكيد والإستثناء بقوله في محمّد خاصتة لدخل الشبه على الضّعيف بأنّ أميز المؤمنين دلخلٌ في هذه الصّقات تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، فإن قال قائلًا: إنّ أمير المؤمنين أحرقهم وأحياهم، وكذلك حبر السومنين أحرقهم وأحياهم، وكذلك حبر اليوة دون معه، قلنا له: إنّ جميع المعجزات التي تظهر من المعنى في سطر النّبوة ووقت دعوة الاسم وظهور نظقه، فإنما يظهر المعنى أنّ الإسم أمره بغطها، فكان الأسر ولم ينسب ذلك الفعل إلاّ إلى الاسم ولا يحسب إلاّ في دلائل الإسم ومعجزاته.

#### ١٠٨ صلسلة التراث العلوي

فأمًا أصحاب صحر الأخدود الأحد عشر، فإنّ الستد محمد هو الذي حرقهم بلكمة في الصنعراء عندما نادى عبد الله وأصحابه المشرة وفيهم أبو بكر الجمّال بالطّائف من أرض اليمن في مساجدها وطرقاتها وأسوافها. ونادى هو وأصحابه بما نادى به يوم الكوفة حيث الفرات ووثوب أهل الطّائف عليهم وأخذهم بجميعهم من الطّائف إلى مكّة ورسول الله وأمير المؤمنين بها وشهادتهم جميعاً عليهم وإنهم وحدّه ودعوا بالاهوئيّة، وضجيح المسلمين بمكّة من ذلك، وإحضار عبد الله إلى كعبة البيت الحرام ووعظ رسول الله لهم، وتخويفه وأصحابه إيّاهم. وهم يأبون إلا اللذاء بالتصريح والزيادة فيما قالوا في الطّائف، فقال لهم رسول الله: نحن نؤجّاكم ثلاثاً ونذكركم بأيّام الله ونخوقكم عقابه، فإن تبتم فلكم التوبة وقد وجب عنكم العفو،

قال المسلمون: عذاب الله هو الذار، فكيف بعذبهم بها رسول الله ومحمد يقول: 
لا يعذّب بالذّل إلا ربّ الذّل وكيف يعذّبهم غير الله بعذاب الله، فبقي رسول الله 
بعظهم ثلاثاً وهم لا يرجعون عن قولهم ولا يخافون ولا يسمعون زجراً ولا وعظاً، 
وقول رسول الله لأمير المؤمنين: خذهم يا أبا الحسن وأوقفهم على الصمّا وأختج لهم 
الذّار، واعرض عليهم التّوية، فإن قبلوا فارددهم إلينا، وإن أصروا على ما هم فيه 
فحرتهم بالذّار، وكان من حالهم وتحريقهم ما قد سطّر وعرف.

ثمّ ظهروا بعد ثلاثة أيّام بالكوفة ووردت أخبارهم وكانت الكوفة منطقة على رسول الله لم تفتح، فلم يزالوا بها إلى أن تولّى أمير المؤمنين بها، فكان من ندائهم ما كان ومن إحراقهم بصحر الأخدود، فهذه التّحريقة بمكّة في الأحد عشر منسوبةً إلى المئيّد محمد والتّحريقة في صحر الأخدود منسوبةً إلى أمير المؤمنين بعد عيبة رسول الله. لأنّ المعنى في سطر النبوّة صامتً والاسم ناطقً، وفي تحريق عبد الله وأصحابه بمكّة كان وقت نطق الاسم ووقت صمت المعنى فرجب أن ينسب هذا المعجر أنّه فعل الاسم، وكذلك إحياؤه لزعيم اليهود ومن معه يجري هذا المجرى لأنّه أظهر أنّ الله أمره بذلك، فصح التليل والبرهان لأهل الحقائق والإيمان أنّ الصقات الخالقات المخلوقات هي أشخاص الاسم ومقاماته وأنواره وصفاته.

قِال الشَّلَابَ الثَّقَة في صفك الله المخلوقات لا الخالقات: ونشرح حالها شرحاً يغنى قارئه عمّا سواه فقال: وهي السّماوات، والأرض، والجَبّال، والنَّخل. وما جرى مجراها وهي في الباطن معرفة الأشخاص ممناً أورينا عن السَيّد الرَسول أنّه قال: كلّ سعاء سلسل وكلّ أرضِ مقداد وما كان من خبرهما مما نعتنا فهي الأبيتام، والنّقباء، والدّجباء، والمختصّين، والمخلصين، والممتخفين، والأشخاص الّتي أقيمت بواطن لكلّ الظّواهر من الشُرائع والمناسك والحجّ والجهد والاجتهاد للصّوم الذكاة.

وهي المراتب السَبع الخمسة الآلاف التَّبي أقيمت الشَّواهد بها، وهذه كلَها مخلوقاتٌ لا خالقاتُ. لها كلّ شيءِ من الإرادات والبلوغ في أسباب السَّموات إلاَّ أن تخلق، فليس ذلك لها ولا خصرَ بها إلاَّ السَّدِ محمد إذ جعله اسمه وحجابه وموضع صفاقه ومكله.

فأوجد ودل وبين أن الصقات المخلوقات لا خالقات هي البلب والأبتام والنفياء والنجباء والمختصين والمخلصين والمستحنين وجعل لهم جميع الأشياء من الإرادة والبلوخ في أسباب السماوات ومنعهم الخلق والنشات، وجعلهم آخر الصقات دون الأوتيات، فهذا يا سيدي أسعدك الله شرح الصقات بحسب قرتني وما انتهت إليه معرفني. وفوق كل ذي علم عليم والله الموقق للصنواب.

فإن قال قائل واحتج علينا محتج وقال: بنك قد أثبت الصلحة الذي لا خالقة لكون ذاتها ولا مخلوقة بخلق الحدوث وهي ذات السند محمد وحقيقته وهي الاسم الأعظم الله، وأثبت أن الصنقات المخلوقات الخالقات هي أشخاص الاسم الظاهر، فجملت للإسم ظاهراً وباطناً فما يعنع أن يكون المعنى كذلك له ظاهر موجود وباطن غير مفقود؟

كان الجَوَاب: إنّما وجب أن يكون الاسم بهذه الصَّمَة لأنَّ كِيفِيّته من نوعين قديمٌ ومحدثٌ كما قال مولانا الصّنادق منه السّلام، وهذا القول ظاهرٌ لأهل الظّاهر وباطنٌ لأهل الباطن: إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلق أرواهنا من أعلى علَيْين وخلق أجسادنا من دون ذلك، وخلق أرواح شيعتنا مما خلق منه أجسادنا، وخلق أجسادهم من دون ذلك.

ما أحسن هذه الشّواهد والذّلائل لمن أراد قصد السّبيل، ظهذا صار الاسم يتجزّأ ويتبعّض ويدخل في الأعداد وينثني في القسمة، والمعنى تعالى كيفيّته من نوعٍ واحد وهو القديم، فهو الجَرَء الأصمّ الذّي لا يتبعّض ولا يتجزّأ ولا يدخل في الأعداد كما قال في خطبته على منابر عظمته: أنا مقرّب البعيد، ومصعّد الصّعيد، والغاية بلا تحديد، والظّاهر الموجود، والباطن بلا عمود.

وكما نطق مفصحاً وقال مصرّحاً: أنا الأول والأخر، والباطن والظَاهر، وأنا بكلّ شيء عليم، وعلى كلّ شيء قدير.

وجوابٌ آخر: إنّ المعنى تفرّد بالأحديّة وكلّ ما سواه مزدوج.

# حريث لي مُعبب وتهوروك والمعنى

وما جاء عن سيّدنا أبي شعيب -عليه السّلام- وقد دخل عليه أبو عبّاد بعد الغيبة يسأله عن غيبة المولى الحمن وقد ظهر به الاسم -وهو هو -:

ققال له: ما ورائي لطالب مطلب، يعني: أنا الحجاب الذي تسأل عن غيبته، وأنّ الباب غاب بالغيبة الواقعة بالحسن، وإنّما غاب الباب والإسم باق لا يغيب بمحدن ظاهر موجود عند الأولياء، وبمعدن باطن مغمود عن الأعداء، إلاّ أنّه مغمود أي متوار مخفيٌّ عن أقهام أهل الشّكة والجَحود، باطنّ عن إدراكه والإحاطة به، فلما أن خرج إلى إسحاق وإلى ابن المنذر والعطار وألقى قوله إليهم قال إسحاق لهم:

قد إدّعى المعنويّة لنفسه، وأنّه يقول: إنّه غايةً كلّ غاية، فكفروا بالله وإرتدّوا عنه وجعلوا يظهرون علم النّوحيد، ولم يقل أحدّ منهم في مولانًا غير هذا.

وقد وجدنا فيمن أقام على القول لأبي شعيب، أقام على ما خرج به أبو عبّاد، وتأولوا فيه النّسليم لما ورد عن العولى الحسن حيث أمر فقال:

ما خرج البكم منّا فردّوه الينا وقوله تعالى: ما أتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. و كان هذا من تأويلهم خطأ، ولم يصيبوا فيه، وكانوا في المنزلة مثل إسحاق وفرقته، نعوذ بالله من التُمكّ والضّلال والعمى بعد الهدى.

ووجننا أيضاً فيمن أقام على القول بأبي شعيب أقام أنّه كان في وقت الغيبة سلمان، وأنّه الباب، وأنّ القول الذي قاله لأبي عبّاد هو: ما وراني لطالب باب.

وهذا أيضناً باطلً، لأنهم لم يرووا هذا الظهور للستيد محمد هي البابية و لا عرفوا قول العالم: إن للإسم أن يظهر بالباب وليس للباب أن يظهر بالإسم، ولو أنهم نقلوا هذا لكان قد صبح لهم أن الظهور والإنتقال كان إلى إنتقال الحسن العسكري، وهو محمد والمعنى علي العسكري ولم يغب إلى محمد وهو أبو شعيب، حيث غيبته وظهر به، وإنّما كنّاه أبا شعيب لأنّه تشعيت فيه معانى الاسم والباب من أول مقام إلى آخره، وهذا فضلً خص به الستيد الأكبر سيّدنا أبا شعيب.

فأهل التُوحيد الخالص والصّنوة تمسكرا بالقول الحقيقيّ وسلَموا إلى ما أخرجه إليهم، وعلموا أنّ الغاية هو محمّدً، وأنّ ليس وراءه الطالب مطلبيّ، لأنّ الأزل لا يدرك ولا يحاط ولا يحدّ بوهم ولا فكر في كيفيّةٍ ولا في غايةٍ، وأنّ الطّالب لم بمحمّد يطلبه ومنه يجده.

وذلك أنّه هو الذليل عليه والذالُ إليه، فهر المطلوب ومنه يطلب الطألب طلبته، وهو يرشده إلى إرانته، وقد وجدنا العالم العلوي النّوراشيّ والعالم السَمَليّ الطُلَميّ الأصغر سلّموا إلى محمد وقبلوا من محمد ما أشار إليه وأمر به ظاهراً وباطناً.

فأهل الباطن دلكم على الغابة وأعلمهم أنه السكان الذي هو أول الأسكنة، وأنّ الغابة فوقه، فقبلوا ذلك منه فأبان لهم منهج الحقّ والنحق بهم الصنفاء، فسعدوا ورتمبوا فأوجدهم بذلك الفضل على من دونهم في الرئب وهو العالم الصنفير وأتّهم يحلّون الهلكوت ويبلغون المغرب والمشرق، ويعلمون ما يلج في اللّيل والنّهار من الكون والحدوث، ويدعون لأهل القبول ويوضحون لأهل الشكرك.

وجملهم نجاة وملجا يلجا إليهم، وكلّ أهل رئية منهم سبب لرئية أخرى يرتقي إليها أهل الرئية السقلي بالسبب الذي فوقها، وقد قصّ الله في ذلك وأمر به وحث عليه فقال الله تعالى: «فَلَيْرِنَكُوا في الأسباب» وقال: أسباب السموات والأرض لأنهم نورانيّون من جوهر السّموات، وكلّ ما وقع عليه اسم السّماء فهو سلمان وهو الّذي جعل فيه الرّزّق فقال: «وفي السّماء رزقّكُمْ وما تُوخُونَ» والرّزّق هو العلم، ومن سلمان يأتي، ألا نرى أنّ الدّاعي يدجر فيقول: اللّهمَ ارزّقني علماً ينفعني.

وفي العلم خبر " روي عن المولى جعفر منه المنالم أنّه قال: ركمةً من عالم أفضل من عبادة جاهل، وقيل: أفضل من ألف ركعة من غير عالم، وما توعدون هو الصقاء والغوز والبلوغ والتُخلَص والكشف، وأراد بالأسباب، أسباب الأرض: الظهور بالبشريّة. بين هذا العالم الصنفير السقليّ بأنّها تظهر بكون العالم وتكون سبباً إلى الإرتقاء بالذعاء لهم وطرح العلم إليهم.

وقد وجدنا في العالم الذي أبان فضله ومنزلته أنّه قد كان له سبباً بلغ به تلك الفاية المعقلية الشّمَس، وهذا ممتا الفاية العظمي بقوله تعالى: «ثُمُّمُ النّبَعَ سَبَباً، حتَّى إذا بَلَغَ صَطْلَعَ الشَّمْس، وهذا ممتا يجب أن يحسن قبوله والتَسليم له، وذلك أنّ العالم الكبير والسَيّد العظيم أوجد أنّه إنّيم سبباً، وكان له سبب أوصله إلى تلك الفاية العظمي فالزم العالم جميعاً أن يطلبوا سبباً نتجاتهم وخلاصهم بيلغون به إلى وجدائيّة الش، ومن لم يجد له سبباً بقى في التّيه والحيرة.

فليقصد كلّ إنسان من يعلم أنّه فوقه في العلم وأرفع في المعرفة، فليجعله سبيه إلى الوصول إلى معرفة ما قد عرف حتّى يعرفه، فإذا عرفه ذلك فقد خلّصه.

ولا يدخل أحدكم كبر أن يقصد العلم الباطن حيث كان من معادن الله عزّ وجلّ. فقد روينا أنّه قال:«خذوا العلم ولو عن العزابل» وقال: اطلبوا العلم ولو بالصنين. وقد قال العالم منه السّلام: لربّ ذي طمرين رتّين لو أقسم على الله لمبرّ قسمه.

فيجب أن تعلم ما أراد بذلك، ولا يشكل عليك ولا نتأول فيه فتهلك، وهو أن يكون رجلُ أرثَ منك في الأطمار حالاً وأنقص منك منزلة في دنيا،، وهو مع ذلك رفيحٌ في دينه منفردٌ لا يعرفه الشُاكرن ولا يثبته الجَاهلون.

فثلك هو الذي لو أتسم على الله لمبرّ قسمه، وقد روي عن العالم منه السّلام أنّه قال: لو أنّ ذلك العبد أقسم على الله أن لا يخلق سماءً ولا أرضاً، وأن تقوم السّاعة وأن لا يعذّب الله العباد وأن يخرج أهل النّار سنها لأجابه. فاقتباس العلم وطلبه مغروض على الطالبين العريدين وأن يأخذوه من حيث وجوده، وأن يعظموا أهله ويطلبوه منهم باللين والراخية، فإنهم قد أمروا بكتمان ما ألقي البهم وحفظه ومنع من جاءهم بغير أنس ورشد وأمرهم، فقال عز من قاتل: هأن الشيخ أموا أيكما إليزافا قاتل: هأن أكثرها إسرافا أولية أن يُكثرونا أن يكثرونا أولية الله أن لا تكتموهم إياها، وقد قال: هإن الذين يأكلون أموال التيامى مي المام الباطن واليتيامي في يُطونهم نارا وستيصنون سعيراً» وأموال البتامى هي العلم الباطن، واليتيام في يعلم المواد التيام المواد التيام المواد التيام الإجداد ويأنس به، فإذا عرف العالم فعليه أن يعطيه العلم، فإنه له ولا يعدم ولا يتعدل من يلجأ إليه ويأنس به، فإذا عرف العالم فعليه أن يعطيه العلم، فإنه له ولا يوسعه في أثم، وإلى كم وبعد كم يعرف رشد هذا العالم المنكوس وأمرهم فقال: «لا تمعلوها لغير أهلها فتنظموهم، ولا تمطوها لغير أهلها فتنظمه ها».

وقد بذلذا علمنا الذي علّمناه الله وأوصلنا اليد، فعلى مقتبسه وطالبه والراعب فيه قبوله والتّمنليم اليه والعمل به، فلا يتمّ قبوله إلاّ بالعمل للشروط فيه واستعمال فقهه وفروضه والمواظبة على التّخلّص من أوزاره والتّفريط فيه.

وقد حض على العمل وأمر به ووعد عليه فقال: «وقُل إغْسُوا فَسُرَى اللَّهُ عَمَلَمُ مِثْقَالَ ذَنَّ خَشِراً بَرَمَّ، ومَنْ عَمَلَمُ مِثْقَالَ ذَنَّ خَشِراً بَرَمَّ، ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَنَّ خَشِراً بَرَمَّ، ومَنْ يَعْمَلُ مِثَقَالَ ذَنَّ خَشِراً بَرَمَّ، ومَنْ فَلا كَمْلُ مِنْ الصَّالحاتُ وهُو مُؤْمِنَ فَلا كَمُرانَ لِسَعْبِهِ وقال تعالى: «وما تَقْمُوا مِنْ خَشِر فَإِنْ اللَّه بِهِ عَلِيمٍ» وقال تعالى: «وما تَقْمُوا مِنْ خَشِرُ فَإِنْ اللَّه بِهِ عَلِيمٍ» وقال تعالى: هوما تقَمَّلُهُ أَخْرَاهُ والأَجْرِ هُو الجَرَاء والجَرَاء والجَراء والجَراء والجَراء فَيْضَا لَمُولِهُ مِنْ اللَّهُ فَرَضُ مَنْ اللَّهُ لَمْ المَّعْلِقُ كَثْمِرَة كِما قال تعالى: «مَنْ ذَا الذِي يَقْرِضُ اللَّهُ فَرَاء حَمِلًا فَلَا اللَّهِ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْمًا مَا عَرْضَ به ظاهر وباطناً التَّعْرِضُ عما عرض به ظاهر وباطناً التَّعْرِيضَ والتَصْريحَ والتَصْف والظَهْور، ووجوب جميع ما عرض به ظاهر وباطناً

وقد قال في التَصريح: «أَلْنَسُ بَرِيُكُمْ قَالُوا بَلِي» وقال: «وأنَّا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ» وقال في التَعريض: «أَلْنَمْ أَشَدُ خَلْقاً لَمِ السَّماءُ بَناها، رَفَعَ سَنكَها فَسَواها، وأَعْطَنَى لَيْلَها ولَخْرَجَ صَنْحَاها، والأَرْضَنَ بَعَدَ ذَلِكَ نَحَاها، لَخْرَجَ مِنْها ماءَها ومَرْعاها، والْجِبالَ أرساها».

ثمّ كان القول بالتَصريح بعد ذلك التَعريض على منبر الكوفة كشفاً: أنا سمكت سعاءها، وسطحت أرضيها، وأنرت قمرها، وأنبتّ شجرها، وأجريت أنهارها، و لا فرق بين الخطابين لمن عقله.

وإنّما أقمنا هذه الشُواهد كلّها لأنّا وجدنا المتاتع قد أخبر بصنعته تعريضاً وتصريحاً، وجب علينا أن نجيب عند ظهور القدرة، ونسلّم ونؤمن و لا نشك، فكان التُعريض ما قاله في الكتاب الذي نطق به الاسم والتَصريح ما نطق به على المنير كشفاً بقوله: أنا فعلت وأنا أفعل، وذلك أنّه مكرّن الأشياء وكرن الأشياء محد، وقد ذكرنا، أنّا نأتي بشرح ذلك، وما قدمنا ذكره في قصّة يوسف ونصصنا على الجنب، فالجبّب هو قولهم: إنّه ظهر في الأرحام وسكن البطون وهي فاطمة بنت أسد، لأنهم وعقل، وجعفر، لاتهم السبّراة عالم المؤلفة على الجنب، وظهورهم وعقل، وجعفر، لاتهم السبّراة بالشرف الذي أعطوه من ذلك الجبّب، وظهورهم عندهم منه حتى ربّب فيهم هذا الشرف، فهم السبّراة بالشرف العالم، بين هذا العالم، عنده فيهم الربّبة التي لولد العظلب، وقتم وسائر ولد العرف القيل المؤلفة والله المعرف، وأنّه ليظلب سائر أو لاد عبد المطلب من العبد التي لولد المالي، وقتم وسائر ولد الجبّب وما يتوه من الظهور المعنى فيه.

فإذا قبل: علويّ أو طالبيّ، فقد تناهى إلى الشّرف، فإن جحد وكوبر وعلت عليه يد الأضداد، فهو بمعنى ما أوجد في المقامات الحقيقيّة، وتلك باطنةً، وأقيمت هذه ظاهرة لئلاً يرجع من على درج التّقصير والتّقويض، فإنّه قد روي: أنّ من التّقصير يرقى إلى التّغويض، ومن التّقويض يرقى إلى التّوحيد، وهي المحجّة للمّالك القاصد إذا تناهى إلى مدّة البلوغ إلى التّوحيد.

وقوله:: «با بُشْرى هذا عُلامٌ»، فالقائل لهذا محمدٌ، وكان في ذلك الوقت يعقوب، وأنّه أظهر المعنى من فاطمة بنت أسد قال: يا بشرى، أراد بذلك إشارة إلى ذاته: يا حيوتي وحظّي وسناي، أهذا غلامً كما نظفون أنتم يا ولد أبي طالب، والأخوة هناك ليوسف هم هؤلاء الذين كانوا لعبد المطّلب لأنهم كانوا عشرة من الذّكور.

و كذلك كان ليعقوب عشرة من الذّكور، غير يوسف ولخيه بنيامين وهو العزيز، لأنّه حيث ظهر بعيد المطلّع فيها وصاحب العزيز، لأنّه حيث ظهر بعيد المطلّع فيها وصاحب السّدانة والكعبة وهو الذّي ردّ الغيلة وملك الحيشة وخريّت له الفيلة سجّداً حين أتى ملك الحيشة لتخريب الكعبة، فأظهر الطّير الأبابيل والرّمي بالحجارة الّتي من سخيل.

و قد كان محمد يعقوب في الوقت الأول، وكان ظاهراً بالعزيز للإختيار، وكذك كان عبد المطلب ظاهراً، بوجد ما شرحناه، وعبد الله ظاهراً وهو محمد، وظهر محمد وظهر محمد وظهر محمد ولم يعبد المطلب، والمعنى ظاهر بالذّات، وأظهر قداحه على عبد الله والذّبح للنّوق، وكان المعنى في ذلك الوقت عبد المطلب، ثمّ غاب فاختيني المعنى في البيت الذّي ظهر منه بالذّات، وهو أبو طالب لأنّ المعنى ظهر منه بذاته.

و كذلك كان يوسف، وهو المعنى ظهر بذاته، وإنما دل يوسف
 للعزيز:«لجَعْلَفي على خَزائن الأرض».

و لا يسمّى العزيز إلاّ لمن سمّاه الله عزيزاً حكيماً، وهو محمّدٌ، ولا يملك خزائن الأرض إلاّ هو، والخزائن الّتي ذكرت خزائن العلم، والخزّان لمها من أهل العرائب من المباب والأيتام ومن يليهم.

«إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ»: وهو الذي أشار إليه يعقوب حيث أرسل بنيامين مع إخوته وقال: «قَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وهُو أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ»، فأشار إلى المعنى الغاية، وكان قول يعقوب تعريضاً بيوسف، وصرّح بها يوسف، ومعنى جعلني غرّفني خزائن علمك، إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ بها.

فصر ح بها يوسف وأشار إلى ذاته.

و معنى: «فَأَلَى نَلُوهُ» هو ثبوت الحجّة منه، وإثباتها في حجابه، وهذه كلمة في العربيّة، في الكلام المعلوم الموكّد في النّعارف والوصف للنّاس، أن يقال للفاضل: أدلى فلانّ بحجّه ويقال للزجل إذا أفحم خصمه: أدليت بحجّك.

و معنى قوله: «وشَرَوَة بِثَمَن بَخَس دَراهِمَ مَشْرَدَة وكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ» وهو انّهم لِستندلوا به وهو الغاية بخسأ، والبخس هو الظلّم. أي ظلماً لاتفسيم وبخساً لها وقال في كتابه: «ولا تَتَخَسُوا النَّاسُ أَسُهاءَهُمْ ولا تَتَقُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ».

«دَراهِمَ مَعْدُودَ»؛ هم العدد الذين قدّموا عليه وخلطوا به في الإمامة معه، فإذا قالوا ونصّوا على ما يدينون به قالوا: إنّ العشرة هم أصل الذين، ويز عمون أنّ العين فيهم، والله عزّ وجل أعلى وأعظم وأكبر وهم أشقى وألعن وأكثر، والعين أعلى مماً يقولون وهم أكثر في قولهم، وإنّما العدد هم النّسعة الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: «وكانَ فِي المَدْينَةُ تِسَعَةٌ رَهْط يُقْدُونَ فِي الأرض ولا يُصدّدُونَ»، والمدينة محمدًا لقوله صراحة: أنا مدينة العلم وعلى بابها والمعنى فوق إسمه.

و يدخل مع التَسعة: العبّاس، لتغضيله وتغضيل عقبه بالنَسبة ولبسهم الخلافة الموسّوتهم باسم أمير المؤمنين وعبد الله بن العبّاس، ومروان بن الحكم لأنه شاهد العبم ونقاد وكان أحد من تسمّى بهذا الإسم، ويزيد بن معاوية لأنّه تسمّى أيضاً بهذا الإسم وكان شاهداً في وقت العيم، وعمرتر بن العاص لأنّه كان العيم أمره على نفر ممّا ذكرنا، وقتم بن العبّاس، وذلك أنّه عميّت عيناه عند مشاهدته للفسل، وكان ذلك تنبية لذمّه، وخالد بن الوليد لإطاعته أمر لأبي بكر وعمر واجتماله السيّف حتّى خاف أبو بكر من وبال أمره وعاقبته، فقال: لا يفعل خالدً ما أمر به وهو في الصدّلة، وقبض أمير المؤمنين عليه، وهزّه للبه حتّى أحدث في أثوابه وقال له:

أكنت تفعل ما أمرت به؟ فقال: نعم.

و عند أهل الظّاهر وجميع التواصيب أنّه محمودٌ وهو عندهم صاحب الفقوح، ومعاوية وابنه يزيد لأنّهما أيضاً تسمّيا بهذا الإسم، وكانا حاضرين في وقت الميم، وهم الذّين أنتهم المائكة فقالوا: «أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها ويُستَكُ الدّماءَ ونَحْنُ نَسْتُحْ بِحَدْكُ وَتَقَدَّمُ لُكَ»، وفيما رويناه عن المولى عزّ عزّه: أَنَهم ربخوا في الفضة وردّوا في الذّراهم، فيضرب عليها إسم المعنى والاسم أبدأ: لا إله إلاّ الله، محمدً رسول الله، إقامة للجَهُ عليهم، وفيهم قال الله تعالى وفي ألبَاعهم ومن كان من سنحهم: «قُلُ كُونُوا حجارةً أَو حَدِيداً، أَو خَلْقاً مِنَّا يَكِيْرُ فِي صَدُورِكُمٌ»، ولم يكن في نفوسهم لكبر منهم قدراً ولا حظاً ولا منزلةً ولا خطراً.

و كذلك هم في الرّسخ معبودون، وليس في نفوس العالم شيءٌ أعظم منهم، ويتُخذونهم عنتهم وسندهم، وكلما وصل البهم منها شيءٌ اشتد طغيانهم وعتوهم وكفرهم لقوّة كون ما منت إليه من ذاتها، وألهته بحسنها، واحتوت عليه بحلاوتها، ومازجت جوهره بظلمتها وكدرها. فهو كلما وثق بها وإطمأن إليها تقاعس عن طلب الخلاص، وزهد في الحقيقة، وأقام على الضكل.

و معنى: «وكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهدِينَ» وهو المعنى، لمَا تَمسَكُوا بالعشرة ورؤوا فضلهم زهدوا في معرفة المُعنى والاُسم وعبدوهم وإتَّخذوهم أرباباً، وقد قال المولى جَلَت قدرته: «من أحب شيئاً فقد عبده» والمحبّة ش، فلله يعبد، وقد قال منه الرّحمة: يأتي عليكم وقت يكون بدرهمه أوثق منه بريّه، ومعناه أنّه يكون أشدّ بالضّدّ ليماناً وأوثق عزماً وأوضع يقيناً أنّه ربّه من أنّ المعنى ربّه.

وقد قال العالم: من جهل شيئاً عاداه، وإنما عردي أمير المؤمنين من حيث جهل، وكذلك من رغب عن شيء زهد فيه، ولا يكون شيءً أعظم ولا أظهر من زهد هذا العالم في أمير المؤمنين، وميله إلى العشرة، وهم تسعةً كما ذكرهم الله، ويدخل معهم معارية ويصيرون عشرة، والتَسعة فقد تقدّم ذكرهم وأسماؤهم.

هوقال الذي الشكراه من مصر لامزائه أكرمي مئواه، والذي الستراه هو الذي عرفه بالحقيقة ودان به، وقد قال الله عز وجل: «إن الله الشرى من المؤمنين ألفسكم وأمر الهنه» ولم يقل من الكافرين، وهو أنه عرقهم نفسه وأما مصر، فمستاها عن العالم منه السكام إن مصر هي محمد في مقالة المحمديّة، وفي مقالة العينيّة، الباب سلمان، وقد قال الله جلّ وعلا: «الخلّوا مصرّ إن شاء الله آمنين».

فمن قال: إنّ محمداً مصر قال في ذلك: إنّا من محمد عرفنا وهو خاطبنا وله وجننا وعلى المعنى دلنا ومن عنده حمل وإلينا أدّى، وإنّا لم نجد من سلمان حدّاً نحدُه ولا وصفاً نصفه، فكيف تحدّون محمّداً وتصفونه، وأنّ محمّداً لم يعرفه سلمان كنه الععرفة العرفة و قد قالت العينيّة للمحمّنيّة: قد أجمعنا على أنّ للغاية باباً والأمر وقّع بالإشارة إلى الباب.

فقال: «واخطُوا البَابَ سُجُدًا وقُولُوا حِطْمٌ» يعني القديم وقال: باب حطّه، وقال: «وأتُوا النِيُوتُ مِنْ أَيُوابِها» وقال: «بابَّ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وظاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ العَذابُ» وقال: «فَتَحَتُ أَيُوابُها».

و هذا كلّه وما وقع عليه إسم الباب، فهو سلمان والاسم أجلّ وأعظم من أن يقال له: بابّ، إذ أوجدنا النّصن على الباب كما أنّ محمداً لا يقال له معنى، إذ كان الاسم وهو يوجد معنى غيره، وذلك المعنى الذّي يجده سلمان هو محمدة، ومحمدة يوجد سلمان الأزل.

والقميص هو الظّهور بالبشريّة.

والدّم عندهم هو الذَّمَ عند قولهم: إنّه بشرٌ مثلهم، وهو كذبٌ من قولهم.

و القعيص هو الظّهور بالشّخص الموجود بالعزيز هناك وبيعقوب هنا. وكذلك القعيص الَّذي قال:«الْفَلْوا بقَعيصي هذا فَالْقُوءُ عَلَى وجَه أَبِي يَأْتَ بَصِيراً»: وهو حيث ظهر المعنى من يعقوب فقال لهم: إنّ المعنى واحدٌ.

و معنى يأت بصيراً أي مبصراً لكم بالسّجود لي وعند ذلك تسجدون لمي، فأرجدهم السّجود حين دخلوا عليه.

و لو ذهبنا إلى حين أن نأتي على شرح هذه الأبيات لتطاول الفقه ولاحتجنا أن ناتي على شرح مثله ممّا تقدّم وكشف ما لم يأت فقهه.

### صربت خرونب واننقه

فمن ذلك: ما روي عن يحيى بن معين السامري قال:

لقيت سيّننا أبا شعيب محمّد بن نصير إليه التَسليم فقلت: يا سيّدي، تعرفني ممّا سمعته من غرائب الفقه، وما أرجع به إلى تعريف المؤمنين إذا سئلت عنه؟

فقال: نعم، يا يحيى حضرت بين يدي مولاي الحسن منه المثلام وقد سأل سائلً عن شرح فقه اسم الله تبارك وتعالى.

فقال: الألف هو الصبّغة، واللّمان: الفطرة، والهاء: القدرة.

قال أبو شعيب: فقلت: يا سيدى، فما معنى الصبّغة؟

قال: إن الصيّغة، تفرّد الله تبارك وتعالى بها دون غيره، ولم يظهر بمثلها أحدّ.

فقلت: سيدى، فما معنى الفطرة؟

قال: فطرة الله التي فطر النّاس عليها.

فقلت: سيّدي، ما تأويل ذلك؟

فقال: إنَّ الله جلَّ وعلا أظهر الاسم من حيث ظهر لهم.

قلت: سيدي، قد غربت على معرفة نلك.

فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أظهر الخلق بالأسماء والصّقات، ثمّ ظهر لمهم باسم وصفة كما أظهرهم ودعاهم إلى نفسه وكان ذلك عدلاً منه عزّ وجلّ.

ثَمْ قال مولاي أبو شعيب: ما نقول يا يحيى في قوله: «ثُمُّ اسْتُوى إِلَى السَّماءِ فَسَواهَلُّ سَبُعَ سَمَاواتٍ».

فقال له مولاي: يا يحيى، كلُّ سماء سلسل.

ثُمَّ قال: يا يحيى، ما تقول في قوله: «وكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ»؟

فقلت: اللَّهمّ لا علم لي به.

فقال: تحقّق الماء، فإنّه سلسل.

ثُمَّ قال: ما تقول في قوله: «ويَحْمِلُ عَرِشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنَذِ ثَمَانِيَةٌ».

فقلت: لا علم لي.

فقال: تحقّق العرش، فإنّه الميم، وهو الّذي عرش في قلبك حقيقة معرفته.

قال يحيى: ما معنى الثّمانية؟

فقال: هم المتحقّقون به، وكذلك الرّحمن على العرش استوى، وهو لمّا استوى العولى على العرش يوم كسر الأصنام، أصنام قريش بمكّة.

فقلت: يا مولاي، إنّي سمعت إسحاق يروي عن محمّد بن سنان أنّه قال: كان مقام الرّحمن في ذلك مقام الحسن.

فقال: مه إفرأ: «قُل الدّعُوا اللّهَ أو الدّعُوا الرّحُمْنُ أَيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَمْسَاءُ الدُّمَسَاءُ الدُّمَسَاءُ الدُّمَسَاءُ الدَّمَسَاءُ والله هو محمد والرّحمن فاطرّ، ولما ظهرت بالتأليث جمعت الحروف من كلّ اسم ظهر حرفين، فكان من ذلك الحاء والدّون من الحصن والحسين ومحسن، وكان منها ومن محمد الميم، وكان من الاسم المتجلّى الجلّل وهو الله الألف واللّم حرفان.

كما كان من كلّ اسم ظهر حرفان، ويقيت الرّاء في الرّحمن لأنّها كانت إشارة المعنى إلى جعفر، فلمّا ظهر المعنى بعثل صورة جعفر أظهر الكشف بالدّعوة والنّداء في منذنة الجَامع بالكوفة بتصريح أبى الخطّاب، فكانت هذه الرّاء في هذا الموضع والمقلم المفرد، فصارت رحمن رحيح.

فنخلت الياء وهي الباب في رحيم لأنه محدثً بعد القديم الذي أظهره المعنى ولم تنخل في رحمن لأنه يمكن أن يقال: فلان رجلً رحيمٌ، ولا يقال رحمن ورحمن أربعة أحرف.

فقد بيّنا لك في هذا المعنى ما لم يفصح به أحدٌ من أهل التُوحيد مَن قد خصصنا بهذه الرّسالة لكي لا نكون من الّذين قال الله فيهم: «ومَنْ يَبْخُلُ فَإِنَّما يَبْخُلُ عَنْ نُصْبِه» وهذا من الشّرح الباطن الّذي لا يصرّح به إلاّ لمن وقّعه ألله وهذاه ولختصة ولجتباه.

و إِنَّمَا قَالَ: «الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى»، وهي فاطر، والإستواء كون الشّيء إلى معناه ونهايته، فلمّا قال: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوى»، والعرش أراد 1 4 1

به علوّه على جميع الملك، وجعل الملك ومن فيه دونه وجعله مكرّته، وذلك أنّ المعنى لا يقله شيءٌ ولا يعثل به شيءٌ ولا تضرب له الأمثال ولا به وإنّما ضربت الأمثال بمحند، وقال: «صَرَبَ اللهُ مَثَلاً».

فقال تعالى: «ولَقَدْ صَنَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلُّ مَثَلِ» والقرآن محمّد. و الله تعالى يقول: «ويَضِنْربُ اللَّهُ الأمثالُ للنَّاسِ».

و الله هو محمد والخلق والتكوين والنُشأة الأولى والأخرى والتَصوير والتَحويل والتَبْديل والخسف والرَّجف والصَوَاعق والزَّلازل كلَّها وما حدث بعد كون محمد فهو بمحمد فعله وتكوينه، وقد رتّب لأقعالها أشخاصاً من أهل المراتب والدَّرج وهو مشروح في الكتاب المعروف بكتاب المراتب والدَّرج، كلَّ شخص منها له من هذه رتبةً يُفطها ويجريها، وقد خصّه الله بها ثمّ قال:

إكتفيت يا يحيى؟

فقلت: سيّدي، أسألك عن أول الحروف، ما هي؟ فقال: النَّقطة.

فقلت: ما مقام الألف؟ قال: الهجرة.

قلت: فما مقام اللاّمين؟ قال: المحنة؟

قلت: فما مقام الهاء؟ قال: هي القدرة بعينها؟

قلت: سيّدي، إنّه الهجرة! فقال: إنّ المعرفة مجهولةٌ عند الأضداد.

قلت: فما معنى المحنة؟

فقال: هي الظهورات بالقرائية في كلّ عصر وزمان بغير الأسماء والصقات لوقوع السحنة والإختبار، ثمّ الثقلة منها، لأنّ الله تعالى دعا من نفسه إلى ذاته بنفسه، وظهر العالم بمثل صورهم، فلمّا ظهر لهم بغير الصنورة التي دعاهم بها تمّت محنته، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيا من حيى عن بيّنة، فدعا وهو الله بالرّبوييّة إلى المعنى والعالم يشيرون بالرّبوييّة إليه، إذ قالوا: ربّنا الله.

و كذلك أخبر فقال: إنّ الله ربّي وربّكم فاعبدوه.

فأوجدهم أنّ هذا الاسم مستعارٌ من غاية، وأنّ الإشارة بالعبوديّة إلى تلك الغاية أنه الغاية كان الغاية أنه الغاية كان الغاية المارف إلى محمد أنه الله وهو عارف بالغاية أنه الغاية كان مصيباً لأنّه إنما قصده الغاية والمعنويّة، وإن كانت الأسماء والصقات والنّعوت واقعةً على محمد ومن محمد يقع موضع الحمد والشكر والتّعبد، وقد أبان في التّعبد للإسم بقوله: «أن الشكر لي ولو النّوّك إلى المصير/» فألزم شكر الوالدين كشكره وقرئه معه وهذا أكبر علم الباطن.

و قال في مثل نلك: هَأَذِا فَصَنَهُمْ مَاسَكُكُمْ فَانْكُرُوا اللَّهَ كَذَكُرُكُمْ آبَاعَكُمْ أَلْ أَشَدُّ نَكُراً» فقد أضاف ذكره إلى ذكر الآباء واستثنى فيه بقوله «أو أَشَدُ ذكراً»، فأمّا «أن أشكر لي ولوالذيك»، فباطنه عند أمل النوحيد أنّ الوالدين هما: محمد وسلمان، وهما الاسم والباب لأنهما كانا سبب العالم إلى النّجاة والخلاص، فمحمد دلّ سلمان على معرفة الاسم، فمن عرف الاسم بالحقيقة عرف من هو المعنى، فصار ههنا الوالدين أمر الله بشكرهما والشكر له على التُوفيق لقبول ذلك.

فإنه إن لم يلحق أحداً التُرفيق والقبول من الغاية لم يكن له إلى قبول الأول إيليس وأهل مراتب الكفر، وهم يعاينون القدر في الأعصار والأدوار والأكوار، وقد كرّهم وردّهم ونقلهم، ومع كلّ ذلك لا يرجعون لعدم التّوفيق والقبول ومن وفق وقبل كان له فيه حفلً سابقً ولرادةً متقدّمةً، فهو وستجيب إلى الحقّ من حيث لا يتماظم عليه صغيرةً ممّا أورده عليه ولا كبيرة، والشّكر شه على التّوفيق هو الموصل إلى النّحاة.

أمّا قوله: هَاذَكُرُوا اللّهَ كَذكرُكُمْ آباءَكُمْ فإنّ الهارف إذا عرف منزلة سلمان وعظمته ومنزله اللهم وعظمته ومنزله الاسم وجلالته، أقامته الهيبية تحت القبول لما ورد عليه من الاسم والباب لأنّه قد رأى معنويّة الرّبوبيّة هناك، فنبّه إلى الذّكر في ذلك لمّا قال: فاذكروني كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا، أراد به: أعرفوا معنويّتي كما عرفتم محمداً وسلمان أو أشد معرفة، أراد أتّي أعلى منهما منزلة، فهو وإن كان بدأ بذكرهما فقد أبان أنّهما دونه.

و قوله: «أو أَشَدُ ذِكْراً» ولا تكون شدة الذَّكر إلاّ للغاية الأزل. فيجب أن تعرف هذا يا يحيى.

ثُمِّ إِنَّ اللهِ تعالى ظهر العالم يصبور هم، ولم تكن هذه الصورة تلك الصورة الَّتِي دعاهم بها الأنَّها كانت في وقت الدَّعوة نور انبَّة `، وكانوا هم في العالم العلويّ النَّور انيّ، فدعاهم من حيث هم، ثمّ مازجت الظّلمة والكدر من تخلُّف عن الدّعوة واستكبر عن الإجابة، فنقل إلى سنخ غير النّورانيّة، إلى ما هو من جوهره من الإبليسيّة، ومن أجاب كان بحاله نور أ، لم يحل ولم يتغيّر ولم يحتج إلى أت تتغيّر له الصور والصنفات والنّعوت، بل كان إذا رأى ما يبديه مولاه من إرادته في ظهوره بالمقامات والصور المنتقلة والأسماء المختلفة لا يجد إلاً ما أوجده مولاه أولاً، لا بشتبه في ذلك و لا يلتبس عليه شيء منه.

و العالم الظَّلميِّ لمَّا أن ظهر لهم بصورة غير الصَّورة المرنيَّة في النَّورانيَّة وعظمة اللاَّهوت والجَبروت رأوه بصورهم على أمثالهم، وأظهر فيهم أنَّه يفعل أفعالهم، ويجرى عليه ما يجرى عليهم من الأكل، والشّرب، والبول، والغائط، والجنابة، والنَّوم، والنَّوالد، والصَّحَة، والمرض، والشَّدَّة، والرَّخاء، والموت، والقتل، وقال مع هذا أنا ربكم الأزل، فقالوا: ربّنا عظيمٌ، لا يقبل هذا الكشف اللّطيف، وكيف يكون هذا وهو مثلنا، ونرى فيه جميع ما نجد فينا. فأظهر القدرة الرّبَانيّة والأفعال الملكونيّة، وأخير وأنبأ بما كان ويكون.

فلمًا بدا لهم ذلك منه وأظهر ازدادوا كفراً وقالوا: هذا هو السّحر والكهانة، فكان من قولهم هذا، اعادة الكرّات وإدارة الأدوار البصفو العالم بالنّقل والنّر اديد، كلُّ منهم إذا بلغ أجله لا يتأخّر عن القبول والتّسليم، كما قال حلّ من قائل: «فَإذَا حاءً أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً ولا يَسْتَقَدْمُونَ» وقال تعالى: «ذلك بَيْني وبَيْنَكَ أَيُّمَا الأُجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلا عُنُوانَ عَلَيُّ» والأجلان: معرفة سلمان ومحمَّد، فإنَّه أوَّلا أن يعرف سلمان ثمّ يعرف من سلمان محمّداً، حتّى يدخل من الباب كما أمر.

فإذا قضى هذين الأجلين فلا عدوان أى فوقهما بارىء البرية ومعنى لا عدوان، أي ليس محمد الغاية التي هي المعنى، ولهذا قال تعالى: «ليَهلكَ مَنْ هلَّكَ عَنْ بَيِّنَةَ ويَحْيى مَنْ حَىُّ عَنْ بَيِّنَة».

<sup>ً</sup> راجع تطبق الشاب الثقة في المبحث الخامس من البحث والذلالة. \* هينا أشار الشّابَ الثّقة إلى ما ينصر قوله في المبحث الخامس من البحث والذلالة

و قال: «كُلُّ شَيْء هالك إلا وجُههُ» وهو أن كُلُ شيء هالك إلا طمه وهو محمد وفيه قوله: «وما عُمَّناهُ صَنْعَهُ لَبُوسِ لَكُمْ» وقوله: «وعَلَمناهُ صَنْعَهُ لَبُوسِ لَكُمْ» وقوله: السالم: «هُلُ أَتُبِعُكُ عَلَى أَنْ تَطَعْنِ» وقوله: «إنّما أُوتِئِبُهُ عَلى عَلْم عَذْرِي» وقوله: «وما أُوتِئِبُهُ عَلى عَلْم عَذْرِي» وقوله: «وما أُوتِئِبُهُ عَلى حَدِيماً» وهذا كله وأمثاله في محمد وفي قوله: «يكن الله عَلى المحقورة محمد، لأنه موضع اللهت والنقس المحقورة له فقال: ويُحذِّرُكُمُ الله نفسه أن تجعلوه مخلوقاً يجري عليه ما يجري عليه ما يجري على المخلوقين.

أمّا قوله: «كلُّ نفس ذائقة الموت» فهي كلّ نفس مخلوقة من محمد ذائقة الموت والنّقل ويجري عليها النّعب والتَحذير والتّخويف وترجو أو تخاف، فهي بحيث ذلك وهو الموت الهاء وهذا الذي وصفناه، وكذلك يجري على درجات العالم الكبير النوراني وهو الموت الباطن، وهو المثل المصروب عند العالم السّقلي إذا بلغ من أحد عنب لأحد أو تواعده أو قلاه أو نقص من ربّته عنده أن يقول: الموت العالم من أحد عنب منا جرى على ودفعت إليه من كذا وكذا فهو مأخوذ من موت العالم الولني، أمّا العالم السّقلي فالموت عندهم هو الكفر الذي هم فيه، فإنهم يذوقون أواز إلى المرافقة لم ينق ذلك الموت وصار إلى المنزيلة الأخرى وصفا إلى أن يصير في عالمه، فأبان الله تعالى ذلك بعوله: «لا يُذوقُونَ فيها المرّت إلا الموت المحلة، في عالمه، فابان الله تعالى ذلك يعود إلى الظلمة لأبه قد عرف وعاد إلى جوهزه وكذلك النفس مجملة موصولة بعنها المؤت المؤته المؤته النفس مجملة التي صفولة إلى المؤلم، وذلك النفس مجملة وماكانت طلمية كانت موصولة إلى إبليس، وثلك النفس ترجع إلى نفسها.

قال الله تعالى: «الم، ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ».

و في هذا خبرٌ:

سئل العالم فقال: كأنك تقول: إنّ الألف أمير المؤمنين واللآم: سلسل، والعيم موصولةً بالكتاب غير مفصولة، وهو بمعناه ليس حيث تذهب في السؤال، إنّ الألف الأزل والذّم الأبد والعيم العلك.

فقال: كيف نلك؟

ققال: الأزل زال عن الصقات أن يوصف بها والنّعوت أن ينعت بها. فصار لا يدخل في شيء و لا يعدّ و لا يتوهم، ثمّ كان بعد مراده الأبد، وهو محمّد والمعنى الأزل ومحمّد إسمَّ من أسماء الأزل، وذلك أن الاسم الذي يقال له الأبد أسمَّ باق مؤبّد مع المعنى لا ينقضي، فمن أجل ذلك صار الأبد اسماً من أسماء الأزل، فهو لا يدرك في حال الكيفيّة لعظمة الاقتران بالأزل ومحلّ الأسماء.

وأما الملك فهو المصنوع من صنعة الأبد، وهو الذي يصنع ما بعده، فهو بين هاتين المنزلتين بمنزلة الخطاب بين اللسان والقلب، فاللفظ بلا لسان لا يجري ولا يبين ولا يكون، وإنما اللفظ ظهوره من اللسان وحركته، وكذلك لو علق باللسان علق أو أعاقه عانق لم يتبين اللفظ ولا يجري الكلام، وأن الفؤالد يلقي إلى اللسان فينطق، والفؤاد هو القلب وهو مسكن العقل الكلّى، فإذا أنتج القلب شيئاً أمدة النور الكلّى إلى اللسان تحرك به وبيئه من وجود وخطاب وأمر ونهي وذلك أن يتلجلج وينتج في سرة وهو القلب حالاً من الأحوال أو فعلاً من الأقعال والكلم، فهو يتحدّث به في المحل الذي هو فيه بغير نطق.

وذلك دليل على معنوية المشرىء وغايته، فهو مضمر في المتر ظاهر في وجود الفكر باطن بهذه الحال، فإذا وقع إلى اللّمان المعبر المترجم صار ظاهراً موجوداً مشاهداً كالظهور، وذلك الخفي الكامن الباطن الذي هو العقل والقلب، ويرجع الأشياء كلّها إليه من الشمّ والطّعم والذوق والسّمع من الكلام الحلو والجافي، كلّ وجوده من ذلك المعدن.

فإذا وصل النظر إلى شيء حسن أو قبيح، ليس يجده إلا من القلب، فهو يوجده حسنه من قبيحه، وكذلك إذا طعم شيئاً لا يجده إلا به، وإذا سمع شيئاً من الفطاب، فهو العبين له والكاشف لمعانيه، فهو بمعنى الأثرل في الريوبيّة، والسان بمعنى الاسم ألذي هو يبدو عن ذلك المعنى المنمثل لما يأتي به ويظهره والقطاب والقطا فهو بمعنى الباب ألذي يبدي كلّ شيء ويشرحه مفسراً مترجماً لا يتتاكر الفطاب، وإليه يكون إصغاء المصنعي وبه يأتمر المؤتمر، وينتهي المنتهي، فصار السان من جوهر القلب، إذ كانت الماذة واحدةً، وهما باطنان، والخطاب ظاهرً وهو بحدً العبوديّة لقوله تعالى: حسا يأنظ من قرل إلاً لذيّه رقيب عَنيدً»، وهو اللسان، وفي ذلك قول السَيْد محمّد: العرء مخبوءً تحت لسانه، وهو محمّدٌ والدّليل على أنّ محمّدًا هو اللّسان هو قوله تعالى: «وما أرسَلُنا مِنْ رَسُولِ إِذْ بِلِسانِ قَوْمِ لِيَبَيْنَ لَهُمُ».

ظولا النّسان ما كان خطابٌ ولا تعبيرٌ كما أنّه لولا محمّدٌ ما كانت شريعةً ولا دينٌ، وهذا ما لا يأتي به إلاّ أهل للمصائر من أهل النّوعيد، وفي قوله: «سَبُحانَ الّذِي أَسْرَى بِعَدِه لَهُلاَ مِنْ الْمُسْتِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْتِدِ الأَفْصَلَى الَّذِي بِارْكُنَا حَوْلُهُ».

فروي عن المولى الحسن منه السّلام وقد سنّل عن هذا، والسّيّد أبو شعيب محمّد بن نصير بحضرته، فقال السّائل: سل أبا شعيب يجبك عن ذلك.

فسأله بحضرة المولى.

فقال له: كان مقام المسجد الحرام مقام الباب وهو سلسلٌ ومقام المسجد الأقصى مقام الحجاب، والمسرى به اليتيم الأكبر، والذي بورك حوله المؤمنين.

قال السائل: سيدي، تزيدني في جوابي ليزداد يقيني وبصيرتي.

فقال المولى: أجبه.

فقال في الجَراب الثَّاني: كان مقام المسجد الحرام مقام الميم، ومقام المسجد الأخلص مقام الميم ومقام المسجد الأقصى مقام المولية والشرح: ويت يحمل السائل، فلما حمل الجَواب الأول استوجب الجَواب الثَّاني، وكشف له عن هذا العلم.

فخرج السّائل بهذا الجّواب.

و قد روينا أنّ المعنى يظهر كالإسم عند حقيقة الكشف الموجود، ولو في الف شخص في وقت واحد، وكذلك الإسم، إذا كان متحققاً بالباب ظهر به لأنّ نور الإسم لا يطوء نور الباب، ونور الباب قد غلب أنوار من دونه، فهم لا بحدّونه ولا ينعقونه ولا يعرفون من نور الاسم إلاّ ما يعرقهم الباب، فإذا ظهر الاسم بالباب لم يعلم أحدً من أهل المراتب كنه ذلك الطّهور وإظهار تلك الأفعال إلاّ أنّها من أقعال الباب لعظمته عندهم ولمنزلته من قلوبهم، فإذا غلب نورٌ على نور، فذلك الفالب هو الغالة لمن دونه.

# فررة كولى يو حروك

و كذلك القدرات ليس بحدً واحد، فمنها قدرة كون بلا حدوث، وقدرة حدوث بلا نتاء، وقدرة أفعال يقع عليها حدً ونهايةً ووصفٌ وقدرةً كونها من أمر ناه.

فأمّا القدرة التي هي كون بلا حدوث فإنها قدرة المعنى الذي كون الكون، الذي جعله إسمه وصنفته وحجابه وموضع معاينته، وهو بلا حدوث، لأنّا لا نقول: إنّ الاسم الواقع على أنّه اسمٌ للمعنى محدثم، ولا أنّ الأسماء الواقعة على المعاني محدثة لمعان محدثة لمعان محدثة المعنى المحدث فيحدوثه بحدث له الاسم، وكما أنّ الذار يقع عليها الاسم عند بنائها وهو حدوثها، وكما يقع الاسم على التُوب عند نسجه، فكذلك تتقرّع له أسماء أخر عند تجزئته في الأجزاء، فيصبر لكلّ جزء منه اسمٌ عند حدوثه، ولا يكون اسم الرّجل رجلاً من وقت حدوثه حتى يتربّب في رئب يقع به عند كلّ رتبة من إنشائه اسمٌ حتى يقل له رجل، وبعد أن يكون رجلاً يدخل عليه اسم أخر، فمن ذلك عند ولانته وحدوثه.

فأول اسم يقع عليه في حدوثه مولودٌ، ثُمّ طفلٌ، ثمّ صبينٌ، ثمّ علامٌ، ثمّ يصبير شلبٌ، ثمّ رجلٌ، ثمّ كهلٌ، ثمّ شبيعٌ، وهذا عند نزوله في رئب الحدوث، وكذا جميع الأشياء تحدث أسماؤها عند حدوث معانيها لأنّها محدثة وكونها للحدوث.

ولو ذهبنا إلى أن نجعل اسم الله جلّ وعلا محدثاً لكان المعنى أيضاً محدثاً، فإذا ازمنا القول بالإهرار أنّه قديمٌ أزلّ لزم أن يكون الاسم قديماً، لأنّه هو المسمّى نضبه باسمه مع قدمه، لا مسمّى سماه سواه.

<sup>&#</sup>x27; يقول الشأت التمّة في السبحث الثّامن في شرح هذه القدرة: دلّ – نصتر الله وجهه- أنّ هذه القدرة والمدوث قدرة الاسم وأنه خلق الاسم وأنه خلق السّموات والأرض، فأورى أنّ خلق السّموات هي خلق الاسم المائية، في هم والمدوث لأن جملة بدواً لمدون العالم، فعمال المؤلف المنافقة على المسمة والمدوث خلق الاسم لمائية، ومعنى قوله: بلا تنافي، أنّ الاسم يخلق أمثال أصنعات ما خلق، والشّاهد يثلك قوله: أوليس الذي خلق الصّماوات والمؤسن بقائر على أن يخلق مثلهم بلن وهو الطلاق العليم...

و هذه المحدثات سمّاها محدثٌ مثلها، فمن جهة المسمّى لها صارت محدثةٌ، وإذا كان كذلك فالكفر المسّراح أن يقال: اسم الله محدثٌ `، بل نقول: إنّ المعنى فوق الاسم بحقيقة القدرة.

### ملوحقة مبسون وللفبرإني حوال وسمرولة

وردت الملاحظة الأولى للشّابَ النّقة في البحث والدلالة إذ قال : إعلم با سيّدي لا زلت للخبر طالباً والشّرّ مجانباً أنّ في كلام شيخنا محكماً ومتشابهاً، ومن سبيل قارئه أن يتنبّره ويميّزه ولا يمرّ فيه صفحاً ليتَصمح له محكمه وينفضح له مبهمه، فأما قوله الاسم محدث فهو الأصلِ والقلون الذي لا يزول ولا يتغيّر ولا يحول ولا يتغيّر ولا يتعرّل ولا يتعرّل ولا يتعرّل دولا نقصاناً إلاً المعانية على المعانية .

وأما قوله – نضر الله وجهه- فالكفر الصتراح أن يقال اسم الله محدث، فعما يجب النقه فيه والكشف لمعانيه، فالعراد بذلك أنه لا يقال اسم الله محدث كالمحدثات، لأنه قدّمن الله روحه ذكر المعاني المحدثة التي تحدث أسماؤها عند حدوثها ومعانيها وهي الذار، والنُّرب، والرَجل، وأن الذار عند بنيانها يقع عليها اسم الذار وكذلك النُّوب يقد عليه اسم الرَّجل من وقت النُّوب يقد عليه اسم الرَّجل من وقت بدوه وحدوثه وأنَّ عند نروله ربّب الحدوث يحدث له اسم مثل مولود، وطفل، وصبيّ، وغلام، وشاب، ورجل، ثمَّ كهل، ثمَّ شيخ.

ثمّ قال: وهذه المحدثات سماها محدثات مثلها، فمن جهة المستى بها صارت محدثة، وإذا كان ذلك فالكفر الصرّاح أن بقال اسم الله محدث كهذه المحدثات وعلى هذا النحو والتقدير، ومثل ما أورده -نفسر الله وجهه- في صدر رسالته في تفسير قول الله تعالى: كلّ نفس ذائقة الموت، وقوله: ويحذّركم الله نفسه، وتفسيره ذلك، وهو قوله: كلّ نفس ذائقة الموت فهي كلّ نفس مخلوفة من محمد ذائقة الموت وهو المتخرف فيهي تحت ذلك، وفي قوله: ويحذّركم التقلّ وبجري عليها العتب والتَحذير والتَحويف فهي تحت ذلك، وفي قوله: ويحذّركم

أ راجع الملاحظة الأولى للشَّابَ الثُّقة.

الله نفسه والنفس المحذّرة محمد الأنه موضع النّعت والصّغة وله مالك الغاية، فِقال: ويحذّركم الله نفسه أن تجعلوه مخلوقاً كالمخلوقات.

ومثل هذا سؤال ابن شعبة رحمه الله للشَّيخ أبي عبد الله وقوله: يا سيِّدي: ما يكون جواب من قال إنّ الاسم محدثٌ -وكان قوله الحقّ-؟

فكان الجَوَاب: هذا ما لم أشرحه قطّ حذراً على مكنون سرّ الله ولكن قد الزمتني أمراً لا بدّ من ايضاحه: إعلم أنّ الاسم محدثٌ من القديم قديمٌ لسائر المحدثين، فييّن نضرّ الله وجهه في جوابه أنّ الاسم محدثٌ عند بارته قديمٌ لنا.

و قال الشّيخ النّقة أبو الحسين محمّد بن عليّ الجلّيّ – رضي الله عنه – في رسالة باطن الصّلاة: إنّ الاسم قديمٌ لجميع المحدثين محدثٌ عند محدثُم، وكما قال أيضاً – رضي الله عنه – في وصيّكه: إنّ الاسم محدثٌ لباريه قديمٌ لما خلق وبرأً وأبد وأنساً، فهذا جواب الفصل الأول من البحث بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.

## فررة وفحروك بله تناه

أمّا قدرة الحدوث بلا تناه، فهي قدرة مكوّن الأشياء ومنشئها الذي لا يوصف ولا يحدّ ولا يقدّر كما قال تعالى: «وما فَذَرُوا اللّهُ حَقُّ قَدْرِهِ والأَرْضُنُ جَمِيعاً فَيَضَنَّهُ يُومُ الْقِيامَة والسَّماواتُ مَطُونُاتُ بِيَعِينه».

فإذا كانت السموات والأرض في قبضته فهو خالقها ومكونها.

وكذلك الاسم أن يكون ما لا نهاية له ولا حدّ ولا وصف، فالخلق يعجزون عن كنه وصف السّموات، والأرض، والشّمس، والقسر، والنّجوم، والأفلاك، والسّحاب، والرّعود، والبروق، وما أشبهها من البحار، والأنهار، وإنّما يقع التّحديد ممّن ينحو نحو ذلك من الفلاسفة والمنجمين الذين يدعون أنّهم يعرفون قطب القلك ومسير الشّمس، وجريان القسر، وعدد بروج القلك، ومسير الشّمس وترتيب الدّجوم فيها وإحصاء الأقاليم السّع، فكل ذلك توهّم وتضمين وظن وزعمٌ لا يرجع شيءً منه

#### سلمسلة التراث العلوى

إلى شيء من الحقيقة، و لا يعلمه إلا مكوته ومقدّره ومديّره، وأنّ الّذي يصفون من طول الفلك وعرضه وتقديره وسمك السماء وعبد الأقاليم ووصف أقطار الأرض ومسير الشَّمس والقمر لا يأتون منه على عشر عشير معشار جزء من مئة ألف جزء من منات ألوف الأجزاء من وهم فكر المكون لها.

ه كما هذا بهذا الوصف، فكذلك الأقاليم والعوالم فيها لا نهاية لعددها ولا إحصاء لأنّ الملك عظيمٌ، والقدرة باهرةً لا توصف، وكذلك العالم العلويّ لا

يوصف، والعالم العلوي يعلم من كنه ما وصفناه ما لا يعلمه من في المقام السَّفليّ.

الا أن الفصل بين العالمين أن العالم العلوى لا يحد ولا يوصف ولا يوقَّت، وهو يسرى فيه إلى حيث تتناهى به رتبته من السموات والأرض والبحار وجميع الملك، فلو ذهب العالم المتفلي إلى وصف ما يتناهى فيه أهل المراتب من السير في السموات والأرض والبحار والأفلاك أكان ذلك الذي يصفونه من مسير الشمس والقمر ودوران الغلك وسير النجوم وجميع ما يصفونه من ذلك عُشر عشير العشر من جزء من مائة ألف جزء من سير النَّجوم وجميع ما يصفونه بعض شخص من أهل المراتب العاوية.

ففكِّر فيما قد بيِّنًاه من هذا الشَّرح العظيم والملك الكبير، فهذا بيان قدرة

الحدوث بلا نتاه.

## والقررة والتتي يقع هليها حأر ونهاية ووهف

و أمّا القدرة الّذي يقع عليها حدَّ ونهايةً ووصفّ، فهي قدرة المحدث. الذي أحدثه المكوّن، فجمل له الإعذار والإنذار، والتَبليغ. وجعله سبباً لنجاة عالمه الذي هو أوّل حدوثه، وذلك أنّه الباب، وهو أوّل حدوث العالم العلويّن، وبه ومنه ترتيب العراتب والذرج لأنّه بقال: إنّه أيتم الأبتام، ونقب النّقباء، ونجب النّجباء، واختصّ المختصيّين، وأخلص المخلصين، وامتحن الممتحنين.

قكان هذا من الأوصاف ومثلما قبل: إنّه صاحب وحي النبيّين ومهاك الأمم بالزّلازل والخصف وجاعل المدن عاليها ساقلها. وأنّه جبريل، وهو صاحب إنزال القرآن، والهابط بالصّحف مجملة ومشروحة ومنسوخة، وكذلك هو صاحب الزّبور والأواح والإعبال. وكنّ كنّاب وشريعة، فهو المظهر لها، وهذه أوصافه وحدوده لأنّه بدء حدوث العالم، وإنّما أحدثه الاسم بدءاً كما أظهر المعنى الإسم بدءاً، فلما ظهرت الأشخاص المطوبة نظرت اليى مرتّبها وصاحب ماتتها ومحلّه في جلال عطمة وقامت لأمره ظهر لها محدث ذلك الكبير عندها والعظيم لديها، فخرت لهبيته سجوداً. وكان مائي ساجداً لعظمة عليه المجداً لعظمة بارته وكانت أول ساجد منها الباب، فلما زأته الأشخاص وقد خرّ ساجداً لعظمة بارته خرّت للهبتة سجوداً السجوده، وعلمت أنّه مُحدث وأنّ تلك الغائمة ألتي ظهرت

أ يقول الشابة النقطة في العبحث التأمن من المبحث والالالة: عند ذكره هذه القدرة: و بين – نصتر الله وجهه – أن تدور الالحمال القي يقع عليها جدّ وابناية وصف فيها شدة والديان وطرف الرئيسة أن المرتب والذكرة المرتب والذكرة المنتفية المستخدسة ولمناسبة المستخدسة والمستخدسة والمستخدسة والمستخدسة المرتب والذرج والمنتفية المستخدسة ومن المستخدسة والمستخدسة والمست

وهو من الحروف الياء، فأدخل الياء المعنى بالاسم عند الظّهور بعلى، وجعله التالث من الحروف، فقام العين بالمعنى، وقام اللّم بالميم في الاسم عند الظّهور يالمين، وقام الياء بالياب، وكان الياء في على إلى تناهى المنزلة، ثمّ إله جعلها باب التصويح والتّوسّل والاسم بدوها، فصارت الياء في قول المئائل: يا رب، يا الله، با رحيم، وجميع ما سمّى الله به، فالياء بدوها لأنّه باب الاسم والأسماء كلّها للإسم.

فاعقل هذا الشّرح والبيان، فإنّه يشرح لك فضل المنزلة الأولى ويعرف فضلها على من دونها.

# وتقررة وكني كونها س ؤمرناه

أمًا القدرة الذي كوتها من آمر ناه، فهي قدرة أصحاب المراتب والذرج الذين جعلهم الله جلً وعلا موتمرين للباب.

فهم بأمره يعملون ويدعون كما قال تعالى: «بَلُ عِبادْ مُكْرَمُونَ. لا يَسْئِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ».

و ليس لأحد من أهل المراتب السبعة أن يأتي بشيء من القدرة إلاَّ وهو مأمورَ أو منهيُّ عنه، فهم تحت أمر الباب ونهيه، فهذه منازل القدرات وشرحها، لا حيث يذهب أهل المتحود.

وقد شرحنا في فقه هذه الرّسالة وجوهاً كثيرة تتفرّع في الشّرح إلى بواطن ما أقمناه ظاهراً في الرّسالة.

فعلى قارئها المتمسئك بها وبما قد ضمناًها أن بتبيّن ما قد شرحناه من الفقه واستكشاف ما يريد من شرح وعلم، فإنّ المقتنع بسماع الشّيء دون علمه جاهلٌ، نعوذ بالله من ذلك. و لِنَما أكْدَيَا بِهَذَا الخطاب في هذا الموضع تنبيها ولِستحثاثاً ولِستهاضاً وتَبَقَطاً لما نورده، وأن لا يكون مستمعه وقارئه غافلاً من علمه، فلِنّه لِذا علم دان به، ولذا دان به عمل علمه.

ققد روينا عن العالم أنه قال: علم بهلا عمل ضارٌ غير نافع، وعملٌ بغير علم والمُوَسُورَ» وقل تعالى: «هل يَستُوي الدِّينَ بِمَلَّمُونَ والَّينِ لا يَمَلَّمُونَ» وقال تعالى: وَفَنَن يَحْمَلُ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُو مُوْمِنَ فَلا كَفُرانَ لِسَعْدٍ» والمؤمن هو العالم تعالى: وقد دل على وجوده بالأفعال والبراهين والقدر في مقاماته وظهوراته وفي مقامات الباب وظهوراته وأوجد الباب في مراتب الأشخاص، كل ذلك والمادة من الغاية، وقد أبان شرح السوّال عن قوله: «ولا تعنيل بالقرائِ مِنْ قِبل أن يقضي إليك وخيّة وقل ربّ ربّي عِلماً» ففقهه وباطنه أنّ الباب كان بهم بالسوّال للإسم وهو الحجاب، فيعلم الحجاب ما في نفس الباب كملمه بما يريد تكوينه لأنه نوره، وإن كان صانعه فيمذ إليه بما يريد من السوّال والجّواب حتى بطلعه على علم كل مكون وكان الباب يلقيه إلى الأيتام اصغائهم وعظمة منزلتهم منه ومن الحجاب.

وكانت الأبتام تحقّق الشّيء من قبل تكويفه، فتكون في ذلك كالمرتقب والمنتظر لأمر أو لوعد، وفي ذلك تسويفٌ وتشوّفٌ.

قعلم الحجاب بلك منهم. قتل الاسم وهو الحجاب للباب: «لا تَعْجَلُ بِالقَرآنِ قَلَ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وحَبُهُ وقُلُ رَبِّ رَبْنِي علماً»، وهذا من خطاب المعنى الاسم للباب، ومن لا يعرف هذا الشرح من اللقة فهو يجعله خطاب المعنى للإسم، وهذا ما لا يجوز لأنّ قوله رلا في الخطاب نهيّ والاسم لا يقع تحت النّهي، وإنّما يقع تحت النّهى محدث، وقد دللنا أنّ محمداً قدمٍ لا محدثٌ على سبيل التَكوين، وتفينا ذلك عنه كما يجب أن ينفى لموضع وقوع الاسم منه على المعنى، وفي دون ذلك كفايةً.

ولمَّا كان اللباب مكونًا محدثاً دخل نحت هذا الخطاب والزم أن يقول: «رَبِّ زِيْتِي عِلْمَاً»، لأنّه مربوبً مصنوعٌ، وهذا من خطاب الإسم له وتوقّف على موضع النَّعَبْد ومثله قوله: «رَبُّ أُرنِي كَيْفَ نُحْي الْمُوتَى قالَ أُولَمْ تُومِّن قالَ بلى ولكِنْ أَيْطِلْمَنُ قَلْبِي». و الاسم لا يخاطب بهذا القول، ولا يقال له: «أُولُمْ تُؤَمِّنِ» ولا يقول هو: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وإنّما هو من سؤال الباب عند ظهور الاسم به وهو في مقام اليابيّة، وهذا الخطاب جرى في القبّة الهاشميّة لأنّ نطق الوقت خبّر وأنبأ وشرح الوقت وكوّن ما فيه، وكذلك في كلّ مقام سلف وتقدّم، خبر عن وقته وشرح في الكتب ما هو مكوّنٌ في وقته.

فإن قال قائلً: إنّ الله جلّ وعلا كرّر الخطاب مرتين وشرح ما كان ممّا حال الوقت فيوجد به ما كان قبله في المقامات من الأفعال، والفعل الأولّ مثل التّأتي واحد.

و قد قال السَيّد محمّد: يكون في أمّتي ما كان في سائر الأمم، حذو النّعل بالنّعل والقدّة بالقدّة.

و ليس هذا عن متقتم الأقعال، وإنبا هو في هذا الظهور وفي هذه القبّة، وقد كان إبراهيم ثمّ وهو محمدً ههنا وفي محمد جرى كما جرى في إبراهيم أقعال مثل الأفعال، وخطاب مثل الخطاب، وحججَ مثل الحجج، ووعد مثل الوعد، وعود على بدء. يجري في كلّ مقام وقوله: «ربّ أرنبي كيف تخير المَوتري، أراد الظهور بالشخص الذي يدعو به، فإنه إذا ظهر بإظهار الذعوة ووقعت الإجابة كان حياة الموتى، لأن الكافر الشلك هو الميت، فأراد الدعوة لبديي بها الموتى وبروّج لكل مستحق إستحقاقه، لا على حسب الإخبار بالعلم، وقوله: «أولم تُوثري،» إنما هو مستحق إبداهيم، فلما دعاهم وأوجدهم مراتبهم كانوا في ذلك رتبا شتى مختلفة، لأن يدعوهم ويهديهم، فلما دعاهم وأوجدهم مراتبهم كانوا في ذلك رتبا شتى مختلفة، لأن الترتيب من الباري لهم، وكان سلمان يريد من العالم أن يكونوا كون واحد في منزلة، أن واحدة في الإجابة والمحقوة، فلما لم يجدهم حار في صنعة الصانع المحدث، وعلم أنّه ليس بمكرتهم شيء وأنه أنها هو محتدث، قال الله ه وهو محمدً ويلم والمثقة، الله أنه عليه من الحالم المستقبة في المحرفة، إلا ألك لا تقدر أن يرافيه أحداً فوق ما رتبته، ثم أبان له أن في العالم البشري الظلمي قوله: «و أو لا أنْ لا أن

ا وردت في نص الشيخ من يشاء إلى صراط مستايم، والله أعلم

يُكُونَ النَّاسُ أَمَّةُ واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمِنْ يَكَفَّرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبَيُوتِهِمْ سَتُغَا مِنْ فِيسَهُ ومَعارِجَ عَلَيْما نَظْهُورُ وَنَهِ.

و شرح: أولم تؤمن لم يرد به أنه شاك، ولا أنه كان، فصدار، وإنّما هو: أليس يؤمن من دونك على حدّ الإيمان والسكون إليه والإجابة له، إنّى أمنتهم من هلاكهم، فصرت أمنهم ولجوءهم لمنآ آمنوا إليك، ومن أمن شيئاً كان في أمانه، فأمنه لحياؤه له، وإنّما عرفه لمنا سأله عن حياة له، فقال: أولم يؤمن من دعوته إلى هذه المعرفة، الحياة.

و كان قوله: «بلى» إقراراً وأعترافاً لأنه قد أحيا وعرف الحياة، وكان قوله: «ولكن ليطنئن قلبي» أراد به المقداد، الذي نصينا عليه أنه الفؤاد، وشرحناه أنه مسمى الفؤاد، وذلك أنه أراد أن يبين الاسم فضل الباب على البنيم ويعرفه أنه مكونه ومحييه بما أمده به من المعرفة والنور الحقيقي، فقوله: «ربّ أرني كيف تُحي الموتى قال أولم تؤمن» -أني قد جعلت إليك الحياة- قال: بلى قد جعلت إلى الحياة، ولكن ليتحقق اليتيم الأكبر ويثبت على معرفة ما أعطيتني وشرقتني به من عظيم المغزلة.

قتال له في الوقت: هَذَذُ أَرْبَعَهُ مِنْ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَ الْلِكَ ثُمُ اجْمَلُ عَلَى كُلُّ وَلَهُ مَنْهُمْ الْلِكَ لَا لَهُ عَلَى كُلُّ اللهُ عَزِيزَ حَكِمَ» وكان ذلك إذ قال أنه أنظم للذعو للذعوة أربعة يكونون مع المقداد في رتبة البدء بعدك، ثمَّ ادعهن إلى ما دعوت إليه المقداد، فإنهم باتونك سعباً نزاماً أنهم غير ناكرين ولا متأخرين عن دعوتك. وليطم المقداد عند ذلك أنّه كون لهم، وأنه دعى كما دعوا، وأنك سببه ومحيده، فكانت الأربعة من الطير في هذا الموضع أيا ذرّ وعبد الله بن رواحة، وعثمان بن مظعون، وقدر بن كادان، وكانوا أول من دعاهم الباب إلى معرفة ما عرف المقداد فأحابوا كما قال الإسم: هُمُّ الْأَعْيَنُ بِأَلْيَنْكُ سَعْبًا» أي بغير شك ولا يوبياب ولا تأخر.

واعلم أنّ الله على كلّ شيء قدير أي: أنا الله وأنا العوقق لهم للإجابة ولها كوّنتم، فكانوا بسرعة الإجابة في درجة المقداد ومعه في المنزلة والإسماء، إلاّ أنّه أوتها لنده كونه ودعانه ولجابته، وكانوا هم بعده في الذعوة، ثمّ جعلهم جبالاً فقال: «اجَمَّلْ عَلَى كُلُّ جَبْلِ مَنْهِنْ جُزْءاً» من العالم يدعوهم، فكان الأوتام دعاة العالم في البدء، فلما نقبوا النّقباء ونجبوا النّجباء واختصرا وأخلوسوا وامتحنوا، وتمّت سبع العرائب، فصار لكل أصحاب مرتبة أن يظهروا النّوجيد ويدعوا إليه.

فمن ذلك: قال العالم منه المنالام: من لم يجد في وقته مقاماً أو باباً، فليطلب يتيماً، فإن الم يجد في وقته مقاماً أو باباً، فليطلب يتيماً، فإن لم يجد فحياً من الم يجد فحياً، فإن لم يجد فصتحناً فإن لم يجد فليطلب من هو فوقه في العلم، فليجعله نجاته وسببه ويسأله عما أشكل عليه من أمر دينه، وإذا التبن عليه شيءً رجع إلى ذلك العارف العالم بما لا يطمه فيسأله عن ذلك حتى يكشف عنه، فإنه إن عدم ذلك بقى في شكة وتبهه وحيرته.

# ونتوفى في وافحلق وؤهل ونقفاء

و في تأويل قوله تعالى:«ولَقَدْ خَلَقُنَا الإنْسانَ مِنْ سُلاللَهُ مِنْ طَيِنِ» إلى آخر الآية، والنّصنَ على سبع النّركيبات إلى إنشائه خلقاً آخر، فقباركُ أنهُ أحسنُ الخالقين.

روي عن العالم منه السلام أنها سبعة قمصان يلسها العالم في الطَغُوائِة، بِحلَ في والطَغُوائِة، بِحلَ في واحد وينتقل إلى النَّطَعَة فيحلَ في واحد وينتقل إلى النَّطَعَة فيحلَ في العلقة ليكون منها بدء فيها بدء فيهوره، فيستوجب أن يردَ ثمّ يحلّ في العلقة ليكون منها بدء ظهوره، فيستوجب أن يردَ ثمّ يحلّ في المضعة، ليكون منها بدء ظهوره، فيستوجب الردّ فيردَ، ثمّ بحلّ في العظام، ليكون منها بدء ظهوره، فيستوجب الردّ فيردَ، ثمّ بحلّ في جمع لحميً بمويً ليكون منه بدء ظهوره، فيستوجب الردّ، فيردَ خلقاً آخر،

<sup>&#</sup>x27; بالنَّس الَّذي بين أبيينا من القرآن ورد واعلم أنّ الله عزيز حكيم، تفسير الشُّيخ للقرآن جاء على حسب الزّواية عنده والله أعلم

فعند تناهي هذه السّبعة، ينتقل إلى مولود بولد لوقته، فلا يلحقه فيه شيءٌ ممّا كان يجري عليه في السّبعة الّتي تقدّمت، ولا يعاني من أمر الوعث والمخاص والطّلق شيئاً ، وعليه في هذه السّبعة المذكورة في كلّ نوع سبعين مرّة.

وهذا يجري على جميع العالم من أهل المعرفة وأهل الإنكار ما داموا في البشرية، فإذا تناهى بهم ذلك إلى هذا الحدّ، فإن لحق الصنّاء والقبول للعارف نقل البشرية، فإذا تناهى بهم خلك إلى محلّ النورانيّة وعلا إلى العالم العلويّ، وإن كان عليه بعد صفاء أو فيه كدرٌ وظلمةً يردّ إلى البشريّة في الرئيّة الأخيرة إلى ما شرحناه، ينقل في أوقاته كلّها، وما بقي إلاّ لحاقه بالصنّفا في المولود الذي يولد لوقته، فعند طلوع الشخص إلى الظهور من الرّحم ينقل إليه ذلك الوقت.

ويرد الذي كان في ذلك المولود الذي على الوعث والمخاص والطلق الى مثل ما كان فيه ذلك الشخص الذي نقل إليه، لأنه كافر مخالف، فهو معذّب، ولا يرى شيئاً ممّا كان فيه ذلك الشخص الذي نقل إليه، وإنما مثله مثل ببت بسكته في يرى شيئاً ممّا كان فيه ذلك الشخص الذي نقل الوحدة إلى أن يلحق بالصقا لا يرذ إلى شيء غيرها، وإنما يحل في هذه المنزلة عند الإقرار بالوحدائية بالإخلاص بلا شكة و لا أرتياب ولا ظرا، وأمّا ما دام على منزلة التقسير والتقويض والشك في الترحيد، فهو يرد في هذه السبعة المذكورة، ولولا أقام عليه مائة الف كور، إلا أنه مع ذلك لا يحل في شيء من المسوخية ولا ينزل منازلها، لأن المعرفة والإقرار ثابتان له في القدم وإنما هر مؤفّت لوقت الذي يستوجب الإقرار به والشطق على قدر ما كان توقعه في الإجابة يوم الأطلة والأسباح عنذ الذعوة.

فمنهم من يلحقه الصقاء في أول قميص يلبسه من هذه القمصان العواودة، ومنهم من يؤجّل إلى ثلاثين، وروي إلى ثمانين، وهي النهاية للصقاء يبلى فيها بغنى بعد فقر وفقر بعد غنى وذلَّ بعد عز وعزٌ بعد ذلَ، وقوة بعد ضعف، وضعف بعد قوّة، وآمر بعد أن كان مأموراً، ومأموراً بعد أن كان آمراً، ومالكاً ومعلوكاً وعالماً وجاهلاً، تجري عليه هذه الأحوال في هذه القمصان كلّها إلى ما لا نهاية له في الغنى وإلى ما لا وصف له في الفقر، حتى يظن الناس عند فقره أن ليس له عند الله

راجم تعليق الشَّابَ النُّقة في البحث والذلالة على ورود المؤمن في المبيع حالات.

منزلة ولا يستوجب من الله عطاء لخلافه على الله، وتركه ما أوجب عليه، وذلك لما يرونه به ممّا هو تارك لكثير من تكليفاته فيقولون: لو صام وصلّى ودعا وايتهل لكان الله يكشف عنه هذا الذي هو فيه، وكان يرزق، فهو عندهم مع فقره وعظيم ما هو عليه من الذّل كافرً لا يرق له ولا يتعلّف عليه، وكذلك يكون في رتبة الفنى والبِسار تنهال عليه دنياه ويكثر حظّه فيها ويحسده النّاس عليها.

وهو مع ذلك على ما وصفنا من ترك التكليفات واصطناع الخيرات، معنكف على الفسوق وشرب الخمور والغضب والظلم والتُعدِّي والتُعلِّب والشَّهوات والتكيا تزداد عنده وتتضاعف لديه، وأن الذاعي عليه كثير والراجي له قليل وهم مع ذلك يكثرونه ويقولون: مات ندري ما نقول: إن الذي له من الأعمال لا يستوجب من الله أن يقعل به هذا الذي يقعله به، ثم يرجعون بعقب ذلك إلى نفس العدل والفضل فيقولون: عسى أن له عند الله منزلة سريرة، فهو يجزيه عليها، وإلا فالله أعدل أن يقعل مثل هذا بغير حق، وأي شيء أحق في السرائر من انتقام بعد إجرام، وعذاب بعد معصية، فتبين هذا من شرح ما يكشفناه.

## تعليق سِيون (ثلبراني على وروو (لمؤس في (لسبو مالاُ⁄)

يقول الشبّاب النّقة في البحث والدّلالة بعد ذكره ما جاء في الرّسالة من إثبات ورود المؤمن في السّبع حالات ويقول: قد أورد الشّيخ نضر الله وجهه علم هذا الفصل في فقه الرّسالة لمن يتوصرها ويفهم تنبرها وكثير ممن يقرأه ولا يعلم فحواه، ونحن نوضحه بعون الله لقارئه حتى براه فلا يشتبه عليه معلمه، أيم شهد بأنته مؤمن الله روجه لما شرح حال المنقول في السّبع بركيات وحلوله فهيه، ثم شهد بأنته مؤمن عارف، وإنّه أجاب في يوم الأطلة ولم يكن من جملة المنكرين، ولا يمكن أن يطلق عليه الكفر لأنه قد آمن وأجاب وكان من جملة مؤمنين، غير أنه توقف في الإجابة يوم الأطلة بالهبوط إلى هذه الأجسام والسّرك في الأرحام ومعاناة السّبع تركيبات المذكورة، وهي معرف الشّويض والشّود في وحرب فيها عن المحرفة، والتّويض، والشّلة وحجب فيها عن المعرفة والتّوحيد. فهو متردة في درج التّصير، والتقويض، والشّلة المناتع عن المعرفة والتّوحيد، فهو متردة في درج التّصير، والتقويض، والشّلة المناتع عن المعرفة والتّوحيد. فهو متردة في درج التّصمير، والتقويض، والشّلة المناتع عن المعرفة والتّوحيد. فهو متردة في درج التّصمير، والتقويض، والشّلة المنات المعرفة والتّوحيد. فهو متردة في درج التّصمير، والتقويض، والشّلة المنات المعرفة والتّوحيد فيها عن المعرفة والتّوحيد والتقويض، والشّلة المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات التنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات التنات المنات في التوحيد. بإزاء ما كان في توفيقه في البدء، وتخلفه عن الذعوة واللذاء سواءً بسواء، ومثل بعثل. لا يزيد ولا ينفصر. غير أنه لا يحل في شيء من المسوخيّة ولو أقام على ذلك ألف ألف كور. لأن المعرفة والإقرار ثابتان له في القدم، وإنما هو مؤمن مؤفّت لوقته الذي يستوجب فيه الإقرار وهو قوله تعالى: «إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» أعنى عن الإقرار والقبول إذا خرج من محنته ومجازاته على توقفه رجع إلى إقراره ومعرفته فأخلص شه التوحيد بالإخلاص بلا المولم د الذي يلد لوقته.

فعند طلوع المولود الذي يولد لوقته والظهور من الرّحم تنقل إليه روح ذلك العارف الذي يظهر غيبته في ذلك الوقت ولا يعاني شيئاً منا عاناه أوّلاً، وشاهد ذلك قوله عز وجلّ: «وعصى آدم ربّه فغوى، ثمّ إجتباه ربّه فتاب عليه»، فكانت الغواية الوقوف عند الذعوة، والإجتباء القربة والإقالة من حلول السبّع تركيبات المذكورة، والستوك فيها في ظلمة الأحتاء. والهداية رجوعه إلى التوحيد والمعرفة بلا شك ولا إرتياب، وهي توصله إلى الصفاء والقورائية ومحلّه الأوّل، والشاهد بذلك قول الشعر حَجلًا تشوس العولودة وسلوك الأرحام.

«للهُ ينجى الذين انقُوا بالِخرارهم ونذر الطَّالمين فيها جنزًا»، هذا في بعض البواطن، وشاهده من الأخبار ما رواه الشَّيخ الثَّقَة أبو الحسين محمّد بن عليّ الجَلّي عليه رضوان الملك العليّ وقد سئل عن روح المؤمن إذا انتقلت إلى أبن تصير؟

فأجاب: إنّ روح المؤمن إذا خرجت تتلقّاها الملائكة فتوردها إلى عين يقال لها عن يقال المحمد ورح كافرةً لها عين المستخدم روح كافرةً الها عن الرّحم روح كافرةً الله عن الرّحم روح كافرةً الله عن الملائكة الله الله عن خروجها، ثمّ تأتي الملائكة الله لهي عين الحياء ثمّ تأتي الملائكة الله لهي عين الحياة ومعها من صغا. فيقولون لها سوري أيّتها الرّوح الطأهرة حتى تلحقي هذا المهوضع الذي تقصل الله على به، فقول لها الملككة: لكلّ أجل وقتٌ لا بدّ من وفائه لعلّ بعد هذا الهيكل منه تلحقين بعالم الصنّاء، فتسير معهم والامرأة تأخذ بالطلّق لإبطاء الرّوح عنها، فيخرج الجنّين

وتخرج روح المكافر منه، وتدخل الرّوح المؤمنة فيه وتردّ الرّوح المكافرة المى قالب آخر تعذّب فيه إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى وهو الموفّق للصّواب.

# ونتوق في زهل ولهِنْكار ووفحوه

أمّا ألهل الإنكار والمتّحود: فإنّهم إلى أن يستوفوا ذلك التّنقُل في سبع التّركيبات إلى ظهورهم بالولادة، فيرتون في الولادة بعد التّرقيف في البشريّة، فإذا تَمّ به الأهل ولم تلحقه سعادةً –لأنّه سبعدٌ عنها، وخارجٌ منها–، والله تعالى أبان ذلك وشرحه بقوله: «فَينُهُمْ شَقَيٌ وسَمِيدٌ»، وقال تعالى:«فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وشَهِيقً، خَالِدِنَ فِيها» الآية.

والذَار هي المسوخيّة، فعند ذلك بحلّ في المسوخيّة، فيحلّ في كلّ جنس منها سبعين مرّةً من القول إلى الدُودة الّتي تنخل في سمّ الخياط إلى الدُرة إلى الهياء، فيعنّب فيها، ثمّ ينتقم منه إزاء جحوده وإنكاره في يوم الأطلّة والدّعوة وإنكاره لها وتكنيه بها، وهي مكشوفةً له وقد نال من الذّنيا في الركب البشريّة النّي رتَبناها في الفقر والعزّ والذّل.

وجميع نلك كما نال من شرحنا وصفه من أهل الإقرار لم يبخس منه شيءً، وكلّ نلك عدلٌ من الله لإلزام الحجّة، فلا يزال في المسوخيّة إلى يوم الكشف والظّهور.

فإذا كان يوم الكشف ردّ كلّ جنس من سائر المسوخيّات والفسوخ والرّسوخ إلى البشريّة، ويظهر لهم المولى بالصّورة المرنيّة والشخص النّوراني والدّعوة بالرّبوبيّة، ويكشف لهم عن ساق، وهو يربهم أنه يظهر لهم بالبشريّة فيكون من العالم مثل ما كان منهم أو لا في سائر الدّعوات، فيستوجب من قد كان في البشريّة تمّ صار إلى المسوخيّة أن بردّ إلى الرّسخ والفسخ، ويردّ من كان في الرّسخ والفسخ، إلى البشريّة والمسخ مثلاً بعثل، فيصير من كان حجارةً وحديداً ورصاصاً وصفراً

وذهباً وفضّةً وغير ذلك بشراً يكرّون في البشريّة على ما وصفنا من البوس والنّعيم وغير ذلك.

ويكون هناك شريعة ورسل وإعداد وإندار وكتب وأضداد وفراعنة وتبتل الأرض غير الأرض، فيصير الجبل سهلاً والسالح عنباً والمذب مالحاً إلى أن يستوفوا من البشريّة المدّة والأجل، ثمّ يحلّون في المسوخيّة فيدوقون الذّبح والقتل والعداب الذي يحلّ في الممسوخ ويردّ من كان في هذه المنزلة إلى الرسخ، فيعدّبون بمواقد النّبران والستكب والصنرب بالمطارق وغير ذلك ممّا هو جار على الرسوخ من الحجارة والحديد والذّهب والفصّة وغيرها، فأيّ عدل يكون كهذا في ترتيب المنازل.

فقد بینًا عن کثیر من علم الباطن وعظیم شرح النّراکیب السّبعة و هذا باقی دانم مع دوام الأزل لا نفاذ له، کما أنّ الملك ما له من نفاذ، وقد قال تعالى: «أَفَصَيْتُمُ أَنَّما خُلَقَائَكُمْ عَبْناً والنَّكُمْ إِلْهَا لا تُرجَّمُونَ» والعیث هو الشّیء الّذي یکوته مکوته لوقته لا لحاجته البعه فابّه غنی عنه این اهمله، ولم یکن له عود إلی شیء، والله تعالی أجلً من لن بنسب اللہ ذلك.

وقد سأل سائلُ العالم منه السّلام لمّا أن سمع بمثل هذا الشُرح العظيم فقال: يا مولاي: هل يكون كدرٌ بعد صفاء؟

فقال: نعم، إذا كان جحودٌ بعد إيمان وشلكٌ بعد إقرار وضلالٌ بعد هدى، فإنّه بردٌ كما قال الله تعالى «بُرزُدُ إلى أرزُلُ النّعُمُرِ لكَيْ لا يُطَمّ بَعَدْ عَلْم شُبْيَاً».

فأمّا من أقام على إيمائه وبصيرته، فإنّه في رئب اللّور ومنازل الملكوت، ولإن كان في البشريّة من هذا العالم السقليّ، فإنّما مثله مثل من هو ساكن بين قوم وهو يريد أن يرجل عنهم، وقد كره المقام بينهم، وإنّما ينتظر إمكان الوقت وتيسيره أو مثل إنسان مستأجرٌ منزلاً هو نازلٌ فيه وهو بيني لنفسه منزلاً لينتقل إليه عند فراغه وتتمينه، - فالمؤمن كذلك-.

وان كان بين هذا العالم يعاني ما يعانونه، داخلٌ معهم في جميع ما ينخلون فيه، متجرّع لفيظهم، فهو بحسب ما وصفنا إلى أن يوفّي جميع ما عليه، ثمّ يصير إلى محلّه الأوّل من الدّوراتيّة آلتي منها كوّن. و كذلك الكافر بجري في الحال ويعاني إلى أن يتناهي أمره إلى محلّه الأوّل إلى الطَّلمة والكنر الذي هو منه كما قال الله تعالى: «ظُلمات بغضها فوق بغض»، فهذه أضعاف مضاعفة وما ضاعفه الله، فهو بلا نهاية، وقد قال عز وجلّ:«أو كظُلمات في بَحْرُ لَحُيِّ»، فهو فيه يلجرن ويولجون، وقد قال تعالى:«كَمَنْ مَثْلُه في الظُلمات لُونَ بِخَارِجٍ مَنْها كَذَلك رُبِّنَ للكافرينَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ »، وهذا وجود أنّه لا ابتضاء له ولا غاية ولا نفاذ ولا نهاية، لأنه بلا آخر ولا قرار بلا آخر.

# وهل ونقناء ووهل ولكرر

والذليل على أن أهل الصقاء والإقرار كون بذاتهم لا يزيدون ولا ينقصون قوله جل من قاتل: «والبَّلَدُ الطُّيِّبُ بَخْرُجُ بَلِتُهُ بِإِنْ رَبِّهُ والَّذِي خَبْثُ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكالُه والبلد الطَّيِّب هو البدن في قبوله الإيمان، وطيّب النّبات عند حلول هيكله في العراص من الأرض، فإنه يكون من ذلك الهيكل كل ذي رائحة عطرة طبيّه من أعواد الرّياحين والعنبر والأعواد المسكيّة والأطعمة الشّعيّة، والمنافع النّاس، كلُّ على قدر ما بلغ من الرّبّب في الإيمان والصنّاء في الإجابة، فإنّه كلما زاد صفاة وقبو لا ازداد ذكاة وطبياً في هيكله. وإنّ منها ما هو بجنس واحد يفضل بعضه على بعضه على الرّائحة والطّم والشُمّ، ويشهد على ذلك له.

و كذلك هياكل أهل الجُحود والإنكار تعقب من معاليها إذا حلّت العراص من الأرض مثلما كانت به وعليه من الأنواع المكروهة الشُمَّ المستعافة الذّوق، الممتتع من لممسها، فمن ذلك الصّبر والذّفلاء والحنظل والشّوك والعوسج والحسك وما أشعما.

<sup>ُ</sup> اورد شيخنا قنسه الله نقال: « وما هو بخارج من اللهار » وما بين أوبطها يقول: « وما لهمّ بخارجين من الثار» ولمنا وجدت أنّ تصده قنسه الله الطلسة وجاءت الأية بالمغيرد وما بين أينهنا من القرآن يوردها بصورة الجُمَع وضعنا هذه الأية ونعوذ بالله من التُحريف ونستغفره من القصحيف

و قد سئل العالم عن هذا الشُرح فقيل له: يا مولانا: إنّا لفاتي إلى السُجرة، وهي واحدةً فنقطف من شرها، فنجد فيه ما هو منتاه في لذّة الذّوق والطّمم، وقد خالطه شيءٌ لا عيب فيه، ونجد فيه ما هو بخلاف ذلك في لذّة الذّوق والطّمم، وقد خالطه شيءً من المرارة فأحاله عمّا هو من الذّوق والطّمم، ونجده قد حلّ فيه دود، فغيّره عن كيانه وأفسده، وهما جميماً من أصل واحد وعود واحد، وربّما كانت الشُمرتان اللّان هذا وصفهما متلاصقين في موضع واحد؟

فكان الجَواب عن ذلك للسَّائل:

ماذا يقول هذا العالم المنكوس؟

فقال: يقولون: إنّ ذلك من داء سقط عليه فأحلّ به ذلك عند ممازجته له وحلوله فيه.

فقال: ويحهم، ما أجهلهم عن كنه معرفة الحقائق في جميع ما هو مكون ذهبوا إلى ظنونهم وتوهمهم وتسويل أنفسهم، وليس حيث ذهبوا بهذا الوصف، وإنّما نلك الذي وصفته مما يوجد في الشّمرتين المجنيّينن من الشّجرة الواحدة، فألّني حالت عن كون أختها وتغيّرت عن أوصافها هو ما أعقبه الكدر الباقي في ذلك الهيكل، والظّمة التّي هي بها مردود في البشريّة والتّقلُ في الأجسام اللّحميّة الدّمويّة.

فإذا صفا من ذلك كلّم، ولم يبق فيه شمية منه خلص وصفا وصار محلّم بخلاف ما وصفت، وذلك أنّ الذي وصفته من التّغيير والإختلاف فيها، وهو ما ذكرته لك من الكدر والظُلمة لأنّها ممازجةً له وحالةً فيه، وهو الذي نصّوا عليه ووصفوه أنّه يسقط عليه داءً. وأيّ داءً أعظم من الكدر والظّلمة إذا كانتا ممازجتين لجوهر ما، فإنّما ذلك يشيئه ويعيه ويضيع منه.

فإذا كان الجَرهر صافياً لا كدر فيه كان أشفى للنّاظر وأعلى في المنزلة، فهذا سبيل الشّجر العثمر.

و أمّا ما دامت الهياكل التّم أعقبتها معازجةً بالظّلمة والكدر، فإذا صفا ذلك الهيكل، ففي كلّ درجة بصفو فيها كذلك حتّى بخلص ثمر تلك الشّجرة وتزول عنها تلك الحال الموجودة فيها من الدّاء، حتّى بصير بمعنى واحد وراتحة واحدة، وهو بهذا الوصف ما قام بهذا في البشريّة، فإذا خرج عن البشريّة وصار إلى منازل النورانيّة صدار محلّ هيكله محلّ الطّيب لا غيره في الأنوج والمسك والعنبر والصندل والقرنفل وغيره من الزعفران والسّئبل والأنخر والسّعد، وما يحلّ هذا المحلّ من الطّيب ممّا هو منعوتٌ إلى الشّمّ بلا ذوق، لأنّه قد خرج عن هياكل البشريّة اللّحميّة الدّمويّة التّي قوامها الأكل والشّراب، ولا تقوم إلاّ بهما، وذلك أنه ما دام بذلك الوصف، فهيكله إنما بعقب مأكل ذوات طعم حلو وعذب وروائح زكيّة، فإذا صار إلى محلّ الصّقاء والنّورانيّة، عدم ذلك وصار في محلّ يجانس جوهره، وذلك أنّ اوع وشكن.

وكذلك الكفار وأهل المخدود الذين هم بما وصفناهم من المر والعلقم والعشر والعشر والتخلاء والموسو والتخلاء والمؤلف وفي كونها أبداً. لا يخالطها شيء من عنب ولا حلو ولا يشمها شاءً، ولا يأنس أحد إليها، وإن هي ألمت بشيء أنته، وإن ألم بها شيء تأذى منها، وكذلك هي بكونها في الكدر والظلمة لا يمازجها وان ألم بها شيء تأذى منها، وكذلك هي بكونها في الكدر والظلمة لا ولا إعتراف ولا إيمان، وهذا من أوجد عما هي فيه، وعليه كما لم يمازجها الجراأ إلى ما تجد فيه إختالاها من عذب وطنيب وكريه وهو من معدن واحد، فاحكم عليه بأن فيه إقراراً وإنكاراً، وأنه يكر إلى أن يخرج عن إلكاره، وما وجدته منفرداً بالكراهة في الذّرق والشمّ والعلامسة، فاحكم عليه بأنه ظلمةً لا نور فيه، وليس له غير العقوبة والتركيب والترتد في العذاب، جزاء بما ارتكيه وأقام عليه من الجَدود.

فإن قال قاتلًا: إنّ الله أعدل من أن يجحد إنسانٌ وقتاً من أوقاته، فيعذّبه بذلك دهره كلّه الذي دفره وأبده الذي أبداه.

قلنا له: إللك عدلت عن معرفة علمه في خلقه وبريته، اعلم أنّ الله مولاتا عادل كما وصف وأنّه ما زاد هذا المعاقب على جحوده في الوقت إن عنب دهره وأنده كلّه، ولا زاد عليه في المذاب طرفة عين من العذاب، ولا وفأه عذابه على قدر جحوده وإنكاره وكفره، وذلك أنّه لمنا ظهر له ودعاه بنفسه وأرجده معناه كان بجحوده في الوقت أشد جحوداً وإنكاراً واعتقاداً وإسراراً، أنّه لو ردّ إليه مثل كلك الذعوة، وذلك الشّخص مئة ألف أنف في مثلها مكرراً لما أجاب ولا صدق ولا أمن، كالشف عن الشيرية، وظهر له بها، فأقام على كفره ثمّ أعاده إلى الكشف بعد الكشف

والذعوة بعد الذعوة، وهو مقيمٌ على ما عقد عليه في بدء أمره في الإنكار الأوّل للذعوة، لا يحول كلّما رأى شخصاً وكشفاً ودعوةً لنكرها وصد عنها لأنّه أصرّ على ذلك واعتقده، فهو أليم العذاب مع طول الإصرار والإعتقاد لا يزاد عليه ولا بنقص منه.

فاقهم هذا وتبيته واعرف عدل الله من حيث بجب أن تعرفه، فليس يبطل قوله تعالى: هوما رئيك بظلاًم للمبيد» وقوله: «ولا يُظلَّمُ رئيك أَحَداً» وقوله: «وجْزاهُ سَيَّة سَيَّةُ مِثْلُها» وآياتُ كثيرة في الكتاب تبين عن إقامة الحجة فيما شرحناه، ولو ذهبنا إلى بدُّ ما أودعناه الله، وألمم به علينا من هذا الطم الغني به كلَّ طالب عن طلبه، وقد الزمنا الفسنا له جلّ اسمه أن لا نكتم شيئاً من ذلك عن أهله جهدنا وأن نأتي منه بما سنح وخف على قارئه وناسخه، ففي كل كلمة منه شفاه وخلاص، فقد أطمنا أنفسنا شه في طلب رضاه ورغبة فيما عنده ودعاءً إليه، وكنا في ذلك كما قال الله تعالى: «لا نريد مَنكم جَزاء ولا شكوراً، إنَّ نخاف مِن ربَّنا يُوماً عَبُوساً فَمَطْرِيراً» ومو يوم الكشف والظهور لللاً يكون بهذا الشرح علينا حجّة، ولتكون الحجّة لله به عليناه فقد أمر نا بيانه.

فقال: لتبيَّننه للنَّاس ولا تكتموه، فكنَّا عند أمره والقبول.

ققد روي عن العالم منه السّلام، خبر" رواه محمد بن المفضّل عن أبيه المفضّل قال: سمعت المولى جعفر منه السّلام يقول لأبي الخطّاب محمد بن أبي زينب، يا محمد، أخذر الدّخلاء في معرفة الله، فإنّهم يدخلون فيها أبناء خمسة عشر عاماً ويخرجون منها أبناء ستّين سنة.

نسأل الله بلوغ قرار المعرفة والثّبات على ذلك، وأن يجعله مستقرّاً معنا لا مستودعاً.

### واحاويث عن ولمعنى ومعاجزه

وخبر" أخر عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمرو عن يونس بن ظبيان قال: سمعت مولاي جعفر منه السّلام يقول لأبي الخطّاب: يا محمد بن أبي زينب، آمن بما يغيّر لك عليّ القول يجزوك هذا الخفيف الحمّالة لتكفي بالبصيرة والذراية بالمعرفة ومعرفة عرفان المعرفة.

قال يونس بن ظبيان: فقلت: أفوق هذا شيءٌ؟

قتال: لا، يا يونس هاي هاي، إنّما أخرج أبو الخطّاب محمد بن أبي زينب حرفين، حرفاً معوجاً وحرفاً مستقيماً، فأضاء له الحرف المعوج وامتحته عليه المستقيم، فكون لذلك الحرف المعوج مائة ألف نبي، وأقام له سبعين ألف حجاب ليكون منها ومن الأنبياء الوصول إلى معرفته ولن يدرك ذلك بهذا حتى تكون معها الإرادة والقبول والتوفيق، فإذا كون لا ذلك كان الوصول إلى المعنى ما بين ألوف معانى الحقيقة، وذلك دليل وإشارة توجد أهل البصائر حقيقة شرح ما نحن واصفوه من العابة التي هي الحقيقة، فإنها بلاحد ولا نهاية في تحصيل وهم ولا فكر، وهو الخبر المروي عن جابر بن عبد الله الأتصاري قال:

شهدت أمير المؤمنين منه السّلام في يوم غزاة البصرة وكان عدد القوم - تسعين ألف رجل، فما لقيت منهم منهزماً إلا وهو يقول: جرحني علىًّ، ولا من يجود بنفسه إلا وهو يقول: قتلني عليّ بن أبي طالب، ورأيت مولاي وقد تشخص تسعين ألف شخص، فما كان يسمع في الميمنة إلاّ عليّ، ولا في الميسرة إلاّ عليّ ولا في القلب إلاّ عليّ، ولقد مررت بطلحة بن عبيد الله وهو يجود بنفسه وبه هشم نبلة، فقلت: إنّه لا يرمي بالنبل، وما بيد عليّ في هذا اليوم غير ذي الفقار، فقال لي: يا بن عبد الله، هل تشك فيّ؟

فقلت: والله يا بن عبيد الله إني لا أعرفك جبّداً وأحققك يقيناً، وإنّي لا علم من ثبات جأشك وشدة ثباتك في وقائع ومعتركات أعجز عن وصفها، ولقد أهلك دلام في ستة كنت أحدهم للأمر بعده، فغلب بن عوف على أرائكم حين نظر إلى اجتماعكم على إزاحته عنها.

قفال لكم: أنا راض عثمان لها دوني، فلما تنخى عنها ونزعها عنه، ومدح عثمان وأطراه بما خصته رسول الله من نزويجه بابنته واختياره أيّاها على البيت الله وغلق الجنة رسول الله صلعه وعلى آله في تجهيز جيش العسرة وحفر بير رومية، فسلتموها إلى عثمان وخصصستموه بها، ولم يكن أحدا منكم أن يرجم عن قول ابن عوف وكان في قلوبكم من ذلك شجنً، ولم يتن الواتيرون الدّوائر وتسمعون فيه ما ترمون به من خيانته للمسلمين واستقلاله لأصحاب رسول الله ونفيه لأبي نثر، وردة مروان إلى المدينة وتواحد المهاجرين والأتصار له وإلقاء العذر اليكم نترة مروان إلى المدينة وتواحد المهاجرين والأتصار له وإلقاء العذر اللهون فيه الأكبر طمعاً فيها بخوض فيه الذكر طمعاً فيها بخوض فيه الناس ويضرب عنه صفحاً لتكون الواقعة، فتتبون عليه وثبة الأسد، فلما تمت لكم الأماري وصلتم إلى الظفر باقتحام الخطر.

فقال لمي: يا بن عبد الله لألف ضربة بالمهنّد من يد فارس أنجد، أهون علىّ من توبيخك ايّاي وتعديك عليّ، أفهذا وقتّ يتعلّى عنّى فيه حقّ أو يلتبشس عليّ فيه وضوح، وهذا والله عليّ يرقى إلى السّماء ويهبط إلى الأرض، ويأتي من قبل المغرب ويأخذ إلى المشرق ولا يعرّ بفارس إلاّ طعنه أو ضربه أو أكبّه لوجهه صمعناً، وأكثر قوله: مت مت، والله يا بن عبد الله، إنس لأعلم أنّه وأراد أن يأتي بكلام، فخفت أنّه في النّون واللهاء، فقلت: إنّه أيّ شيء، فإذا بمولاي أمير المؤمنين يقول: يا جابر لحق بجحوده وإنكاره، فما ظنّك أنّه أراد أن يقول.

فقلت: أظنّه أراد أن يشهد لك بالرّبوبيّة الوحدانيّة، فيكون بها سعيداً.

فقال: يا جابر:«نَعْلَمُ ما تُوسُوسُ به نَفْسَهُ ونَحْنُ أَفْرَبُ لِلَّيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوريدِ»ُ أراد أن يقول لك: انِّي لأعلم أنّه ساحرً، فعند ذلك سلك في الجَميم.

و في يوم البصرة قال إبراهيم النَّبَان: حسبنا ربّنا الّذي فتح البصرة بالأمس والحديث بطول.

# ولحريث في ولأخبار س هنر ولعاته

و من الأخبار والرواية صحّ لنا التُوحيد لأنا أمرنا أن نقبل كلّ ما ورد علينا، وما كان هذا إلا تقدمة للفعل، فلمّا قال، قبل الفعل كلّ ما ورد عليكم فردّوه إلينا، أراد أنّه لنا، وفعلنا لا اعتراض عليه ولا مداخلةً فيه، فلمّا نقل إلينا الثّماة النين وجد حمدهم عند أهل الملل جميعاً من الموافقين والمخالفين، وكانوا مصنقين عند كلّ فئة، وذلك أنّ فيمن أورد أخبار الباطن وكشف عن النّوحيد عالماً كثيراً رووا الأصبحاب التأكمر وحملوا عنهم واقتدوا بهم وكانوا قدوة وموضعاً للرّواية، وكلّ ذلك عن الرّسول.

فيجب على كلَّ عارف أن يأخذ عاوم الله حيث وجدها وظهرت له، فإنَّ لله خزانن مستودعة لأولياته عند أعداته لا ترال في حيطة وصيانة حتَّى يوفاها المؤمن، وإنَّ ذلك المستودع لذلك العلم العظيم الخطير الجليل القدر أعمى عنه غاقلٌ لا يعلم معناه ولا موضعه ولا يظنّه إلا كبعض ما هو به وعليه.

و قد روي عن العالم منه السّلام أنّه قال في نفسير قول الله تعالى:«هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائغٌ شَرائِهُ وهذا مُلِحٌ أُجاجٌ ومِنْ كُل تُأكّلُونَ لَحْماً طُرِيًّا وتَسْتَخْرِجُونَ حَالِيَةً تُلْبُسُونَهَا»، فالعذاب ما اتَضح للمؤمن نم العلم الباطن مما يدل له على توجيد الله من علماء المؤمنين، وهم علماء الباطن، والملح هو ما اتَضح للمؤمن من علم الظّاهر، ممّا يدلَ على توجيد الله من الشّياطين المخالفين الذّين نصبوا أنفسهم لضلالة من اتّيمهم وصفا إليهم وهو عندهم موضع الهداية لهم.

وإذا رأى شيئاً من العلوم التي قد استحقها المؤمن أن يسمعها، مرت على جميع سامعها صفحاً وأعرضوا عنها، ومرت بالمؤمن فأصغى إليها وعلم معناها وتقوى بها وبان له منهج الحق، فيصرته وشرحت صدره بالتُفكير فيها وحدَّه على طلب الزايادة من أهلها، فقصدهم وعلت منزلة الباطن عنده، وعلم أنّ الله جلّ وعلا لم يدع الباطن في معدن واحد عند أهله وقد جعله عند أهل الظّاهر كما جعله عند

و لو كان الظّاهر وحده منفرداً بأهله لما لزمهم الحجّة من وجه عنله، ولو كان الظّاهر وحده منفرداً بأهله لما لزمتهم الحجّة، ولكنّه أعدل من ذلك وأعظم وأجلّ، وأنّه لمّا أظهر الذّلائل والبراهين وخاطب بما خاطب به وأبان عمّا أبان عنه وأثبته في جميع الظّهورات جعله في أيدي البشر جميعاً.

فأهل القبول ميزوه وعرفوه، وأهل الباطل أنكروه وأهملوه وهو باق بحاله في اليذيم وليدي أهل الباطن، كذلك في الظاهر والباطن الجَميع قد كان فيهم وعندهم ولكنهم لمنا رأوا خلاص الباطن وصفاءه، عدلوا به عن الظاهر، وصدار الباطن بمعنى الماء الذي يغترف من ركية فيكون فيه أدنى كدر، ولا تميل إليه النفس، بمعنى الماء أثن يترقب به وقتا، وبعاد إليه فيجده ذلك الماء قد ركز منه في الإناء ما لا تميل إليه النفس لأجله، فيخلص ذلك الصقاء منه، ويهرق ما بقي في الإناء ما لا تميل إن كان فيه أيضناً بقية، أعيد إلى إناء ثالث، فكان منه كما كان في الإناء الأولى، وحسبة فيه هذا الماء صافى المجوهر كان أبلغ في صفاء ذلك الماء أن الماء في البكوهر والزجاج إذا وضع كان أبلغ في صفاء ذلك الأناء، وذلك الأنه، وذلك الأناء بشد عما طوء.

كذلك العلم الباطن، إذا وعاه قلب مؤمن عالم فقيه دريٌّ ديّنٌ، كان له من الأثر في القبول والعمل أكبر ممّا يكون في قلب من هو دونه في المنزلة.

#### ١٥٠ سلسلة التراث العلوي

و إنّما أوردنا هذا الشُرح وأقمنا الحجّة فيه لأناً قد أوردنا في هذه الرّسالة أخباراً كثيرة يرويها أهل الظّاهر وهي لنا لا لهم، ونعلمها دونهم والإشارة فهها إلينا، فأوردناها وكشفنا عن باطنها، فكناً في ذلك بمنزلة هذا الماء المالح الكدر، فالمتحلّي بجواهرها جميعاً هم المؤمنون.

و لم ندع لأحد أن يقول عند قراءة هذه الرسالة: ما هذه الأخبار الظّاهرة ممتا احتاج إلى ليرادها، وأوكد حجّة في ذلك قول الله تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبُنَّ السّنَات».

فشرحنا هذا النقه، وكشفنا عما ألقنا من صدر هذه الرسالة، وهي الحسنات التي أذهبت الشك عن قلب قارئها، والله تعالى يوفق المؤمنين لذلك، وقد سنئل العالم منه السلام عن ألمل التصديق من المؤمنين، بأيّ حالة بعرفون؟

فقال: إذا أردتم أن تعرفوا ذلك، فانظروا إلى من حكم على نفسه بالحقّ وساوى بنفسه المؤمنين، ولم يفضّلهم في دنيا ولا دين، وفداهم بنفسه، ولو أتلفها دونهم إذا علم أنّ في ذلك حواتهم، فهو الذي تسألون عنه وقابلٌ ما هم.

و قد كان في زمن مو لانا الحسن العسكري منه السّلام بسامراء قوم لهم من المولقب والذرج، وقد أنب بهم المولقب والذرج، وقد أنب بهم المولقب والذرج، وقد أنب بهم المولقب ووعظ وزجر وخوت وأمر ونهي وأوجد الذلائل حجّة ظاهرة، والأقعال نيرة، ونلك لإيجاد هذا العالم المقصر عن المعرفة ما قد أوجد من علم التوصيد لله، وأن عموده إعموده كانن للكشف، وذلك أن سائر مقامات الإمامة أظهرت المقام بعد المقام والمقام الكامن موجود بحق، يوجدون حدوثه ويوضحون بيانه، ونستر ذلك عن جميع العالم من العام.

وفي زمن مولانا والظهور بمثله قامت الذلائل وأوضعت للجَميع تأديباً وتوفيقاً للغيبة بالغمود[يالعمود]، وليكون العالم في طلب النّجاة والخلاص، وليعلموا أنّ ذلك المقام ليس بأقل ولا غائب ولا منقرض، وأنّه يجري على سننه، وأنّه لا بدّ من أوية يكون فيها مطالبه بما قدّمه وأمر به ونهى عنه وحثّ إليه، وقد كان السّائل له كثيراً والرّاغب فيه عظيماً والأجوبة عنا يورده عليه مشروحةً مكشوفةً. فمن ذلك ما حتثتي به محمد بن علي الخلاع قال: كتبت إلى المولى العسن وقد دهمني أمر أسأله الذعاء بالفرج مما نحن فيه من الضيق، فخرج الجَواب: الفرج سريخ وسيقدم عليك مال من ناحية فارس، وكان لي بفارس ابن عمَّ لم يكن له وارث غيري، فجاءني ماله بعد أيّام بسيرة وجدتها تكون مدّة المسافة وقد كان وقع في الرقمة ما كتبت به، أستغفر الله وتب منا تكلّمت به، وكنت قبل ذلك مع جماعة من النّواصب يذكرون مو لاي منه الرحمة وآل أبي طالب، فخضت معهم في تضعيف أمرهم، فتركت الجلّوس بعد ذلك معهم، وكان الإستغفار الذي أمر به من ذلك.

فلمًا كان بعد ورود المال بثلاثة أيّامٍ دخلت على مولاي فقال لي: يا محمّد.

قلت لبَيك يا مو لاي.

فقال: أبهذا أمرناكم؟ فلم أعلم مراده وأومأت للمتجود إعظاماً.

فقال: أبهذا أمرناكم؟ فلم أعلم مراده، وأومأت للسَّجود إعظاماً.

فقال: «لَنْ تَتَالُوا الْبِرِ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ».

فعلمت أنّه قد أمرني بتقدّ إخواني وأن أوصل اليهم ممّا أوصله الله إلى، فخرجت لوقتي، وكان في مدينة سرّ من رأى سنّة وخمسون رجلاً ممن أعتقد معهم هذا الأمر، فعدت إلى المال الذي ورد إليّ من فارس فوضعته بين يديّ وقلت: وحقّ مو لاي لاقسمنه عليهم بالسّريّة، ولاكونن كأحدهم، فجرّاته أجزاء على العدد وحملت إلى كلّ أخ منهم ما خصّة، ثمّ دخلت عليه من غد ذلك.

فلمًا رأني قال: يا محمّد. قلت: لبّيك يا مو لاي.

قال: «ومَن أوقى بما عاهَدَ عَلْيَهُ اللّٰهَ فَسَيُوتُهِهُ أَجْراً عَظِيماً»، وقد كنت أنفقت من الذراهم عشرين درهما، فعلمت أنّه يذكّرني ذلك، فرجعت فأخرجت ممّا كان خصتني ما يصيب كلّ واحد منهم وحملته إليه ثمّ نخلت عليه.

فلمّا رآني قال: «أَكُمْلتُ لَكُمْ بِينَكُمْ». فقلت: سَيّدي، أنت أعلم بعبادك. فقال: يا محمد و هنّننْ شَكَرتُمْ لأَرْيِنْكُمْ». فما داخلني بعد ذلك شكُّ ولا استأثرت بشيء من متاع الذَّنيا دون لِخواني وايّاه أسأل إتمام نعمه عليّ وعلى المؤمنين.

وبلمنناده عن عمرو بن أبي مسلم قال: كان سميع المسمعيُّ يؤذيني كثيراً وبلمنني عنه ما أكره ويقول: إنّي أقول بالغلوّ في مولاي، وكان ملاحمقاً لداري، وكان يدخل عليَّ الداخل فيقول: إنّ سميعاً بالباب يريد أن يوقع بك ويجمع عليك بحضرة المتوكّل بما تقوله من كذا وكذا، فإن كان ليلَّ بتُ مروّعاً وإن كان نهارً كنت مترقباً، وكنت إذا خرجت ولقيته صافحني وصافحته، ولقيت صفحتي صفحتي مشخته، وفيّل عيني وضمتي إلي صدره وقال: جزاك الله من جار خيراً، وإذا عبت عنه شنّع في حقّى وبلغني عنه ما يؤذيني فكتبت إلى مولاي أبي محمّد أسأله الذعاء لي بالقرح ،

فكتب إلى: أبشر بالفرج سريعاً، وأنك تملك داره، فسات بعد ثلاثة أيّام، واشتريت داره فوصلتها إلى داري.

فلمّا دخلت على مو لاي قال: «ومَنْ يَتَوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ»، ألم يكفكم الله حسيباً.

فقلت: بلي يا مولاي.

و حدَّثني أبي قال: حدَّثني أبو هاشم الجّعفريّ قال:

كنت عند مولاي أبي محمد، فاستوذن لرجل يماني، فدخل رجلٌ طويل جسيم وسيم معتم، فسلم عليه بالولاية، فردّ على بالقبول وأوماً إليه بالجلوس.

فجلس إلى جانبي. فقلت في نفسي: ليت شعري، من هذا الرجل؟

فقال مولاي: يا أبا هاشم، هذا من أولاد حبّابة الوالبيّة أصحاب الحصاة الّتي طبع عليها آباتي بخواتمهم، فانطبعت وقد جاء بها إليّ لأطبع عليها.

ثمّ قال له: أخرج حصاتك الّتي معك، فأخرج حصاة وفي جانبها موضع أسلس، فأخذها مولاي وأخرج خاتمه وطبع الحصاة فانطبعت، وكأتّى بها وقد تبيّن نقش خاتمه فيها الحسن بن عليّ. فقلت للبمانيِّ: هل رأيته قبل هذا الوقت؟

فقال: إنّي لفي طلبه منذ كنت وكونت، وهل يدرك كنهه؟

فقام و هو يقول: «كَذلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياته للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» '.

و خرج فتيمته على الأثر، فلم أره خرج من الباب ولا رجم إلى الذار، فيقيت متحيّراً، فقال مولاي: يا أبا هاشم، اطلبه في سوق الكوفيين، فإذا أنا برجل مختبيء بردائه جالس على باب بعض الحوانيت وبيده حصاة ببضاء، وإذا هو يقلّبها من كفّه الأيسر ومن الأيسر إلى الأيمن، وكلما أدارها إلى كفّ من يديه إستحال لونها إلى غيرها كانت عليه، فمرة خضراء ومرة حمراء ومرة صفراء ومرة ردة ذا وقاء الله على المتحدد الله الله على المتحدد المتحدد

فلمًا أبصرني وقد أدمت النَّظر إليه قال: يا أبا هاشم لي إليك حاجةً.

فقلت: ومن أنت؟

قال: أنا اليمانيُّ الذي أنت في طلبه، وقد غرب عنك أمره.

فقلت: لست بالصّورة الّتي رأيتك بها في حضرة مولاي، وكنت رأيته رجلًا طويلاً أسمر أسود الشّعر أقنى الأنف ذا صوت جهوري معتماً معتجراً.

و إذا هو بصورة رجل ربعة من الرّجال، سبط الشّمر تعلة وشعره صههوية مشربَةٌ وجنتاه بحمرة حتّى كأنّ خذيه يقطران خمراً، أدعج العينين ذي أنف ممدود وصوت عذب ونفمة حسنة.

فقال: يا أيا هاشم، لو كنت من المتوسمين لعرفتهي بالحالين بالصورتين، ولو أنك لحقت بأصحاب الأعراف لعرفتني بالحالين، إن الله اختيركم بنفسه وظهر فيكم بذاته وخاطبكم جهاراً، ولم يدع لكم عليه حجّة، مرة بعد مرة، وأنذركم كوراً بعد كور ودوراً بعد دور، فطوبي لمن خلص في الكرات والذورات، وإن الله جلّ اسمه أراد أن يحتجب الخلق عن ذاته والعالم عن كنهه لا يتركهم هملاً بل يختبرهم بأهل

<sup>·</sup> وردت في ما وصلني من رسالة الشُّوخ لعلهم يعقلون

المقامات والرّتب ممّن قد أخلصه واصطفاه ليكون ذلك حجّة على العالم بعد إيقاع الحجّة عليهم.

يا أبا هاشم: هذا للولي أن يأتيه وهو ممن قد سعد بالقبول، فكيف تحدّ أو يحدّ غيرك معنى الكنه والغاية، فارجع إلى مو لاك واستمسك بهداك، فإنّي حجّةً عليك، وكذلك أنت حجّةً على من دونك، حتّى يعرف ما عرفت، ثمّ دفع إلىّ ممّا كان في يده حصاة صغراء، فأخذتها، ثمّ غاب عن عيني قلم أره.

فرجعت إلى مولاي - منه السلام - فقصصت عليه القصة.

فقال لمي: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمُّ اسْتَقَامُوا تَتَقَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلايَكُهُ ٱلأ تَخْلُوا و لا تَخْرَنُوا» الآية.

فقلت: مو لاى، ما أصنع بالحصاة؟

فقال: استمن بها، وأعن إخوانك، فجنت بها إلى باعة الجَرهر، فيلفت ألف دينار، وبيعت للخليفة وطولبت بالمعرفة عليها حتّى أتيت بهم إلى منزلي وأهلي، وقبضت المال، فجزأته على إخواني الذين بسامراء بالسويّة، ولم أفضلهم فيه بحيّة واحدة.

ثمّ أمر المتوكّل، فدفعت إلى رجل في السّوق ليصوغ عليها خاتماً، فبات الرّجل، فلمّا أصبح فتح صندوقه فلم يجد ثلك الجُوهرة، فسقط لوجهه وكان الرّجل عدواً للمولى منه المتّلام.

فإذا ذكر بحضرته قال: كم يكون من أمر هؤلاء أولاد الحبشان، فأرسل المتوكّل اليه يستحثّه في أملارها والزمه من يعنّف بسرعتها، وأرهق في ذلك فقال: إنّي فقدتها.

فحمل إليه فسأله عن حالها، فأخبر بذهابها، فأمر بضرب عنقه فضربت.

وبعث إلى أصحاب صنف الجَواهر وقال: من باع هذه الجَوهرة لنسأله عن مثلها إن كان عنده شيءً. فقيل: إنّ الرّجل الذي باع هذه الجوّهرة رجلٌ بمانيّ طويل أسمر معتم معتجرٌ لا نعرفه نزل عن ناقته وباعها وقبض ثمنها وركب ناقته وخرج من المدينة ولم يذكروني ولا عرفوني ولم يذلهم أحدٌ على منزلي، وكنت بينهم أسمع ذلك كأحدهم وأعلينه، فكان ذلك من حالي أعجب من الأول، فهذه منازل الأولياء لله ومقاماتهم محكّمون في السّموات والأرض.

وحتثتي أبي قال: حتثني أبو هاشم قال: دفع إلي رجلٌ من أهل أذربيجان رقعةً لأوصلها إلى المولى أبي محمد منه السّلام، فدخلت عليه، فنسيتها وهي في خَفّي، ثمّ إنّي سألته عن حديث العامّة عن النّبيّ صلعم وعلى آله وسلّم: إذا طلع النّجم ارتفعت العاهة.

قال: النَّجم القائم، فإذا قام لم يبق عليلٌ إلاَّ بريء ولا فقيرٌ إلاَ استغفى ولا جاهلُ إلاَّ علم، فطم أنَه ليس حيث تذهبون إليهِ والَّذي قد ابتدات فيه لا يقوى عليه كلَّ أحد، أخرج الرَّقعة من خلك.

فأخرجتها، وإنَّى لأرتعد، فأخذها وأظهر لمي تبسُّماً، ثمَّ قال:«إنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»، «إنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرةً وأَجْرٌ كَبِيرٌ» الآية.

و حدثتي أبي قال: حدثتي العنبريّ قال: كان مولانا الحسن منه السندم يعطينا أرزاقنا في كلّ شهر، ويبعث بها البنا مع حشمه بعد يوم أو ائتين من الشّهر، فأحضرنا يوماً في نصف الشّهر وقال: اعطوهم ارزاقهم، فإنّا غداً نشتفل ويتواصل شغلنا فلا يأخذون أرزاقهم، فلمّا كان من الخد بعث إليه السلّطان، وكان ذلك نهار الخميس، ثمّ اتصل بالغيبة.

### خاتمة والرسافة

و لو ذهبنا إلى ما في هذه المعاني من الشّواهد البيّلة لأطلقا، وفي بعضه كفايةً لذوى العقول، وإنّما أوردنا ذلك وشرحناه لأنّ كثيراً ممّن يقرؤها أو نقراً عليه يستعجم أمر الغيبة العوجودة عنده، وإذا قبل غيبةً موجودةً، فهيي غير محدومةً لأنّ العوجود معاينٌ مشاهدٌ، وأيضاً منا ربّبته في هذا الشّرح، فلا بدّ للقاريء لها ومن تقرأ عليه أن يرتد نظره فيها ويكرّرها على سمعه ويصغي اليها.

فإنّه كلّما فعل ذلك تفقّه وتبصر، ولم يشتكل عليه معرفة ما بحتاج إلى معرفته ويسأل مولاه القبول والتّوفيق وليكثر من الحمد والنّناء وبسأل الله الشّبات على ما هداه إليه فما فوقه من مزيد للمسترشد وهو النّين الحقّ والواصب القيّم والخلود والفوز.

و نحن نتبع هذه الرسالة بالدّعاء لجميع أهل الإيمان ممن أجاب إلى طاعة الله ودعوته واستجاب لأبوابه وأهل معرفته، ونبتهل ونخضع ونلوذ ونخشع أن يعينهم على طلب المراد، وأن بسهل لهم الرّشاد وبجعلهم ممّن بقرر ذلك، عندهم ولا يستودعهم إيّاه و لا يجعله عندهم مستعاراً، وأن يجعلنا وإيّاهم على كلمة الإخلاص في منازل النُّور ومعدن الحبور ولا يسلبنا ما أنعم به علينا من دينه و لا يفتننا فيه و لا يضلّنا عنه، فإن اشتكل على أحد من الإخوان شيءٌ من الوارد عليه في هذه الرّسالة وكان قد سمع فيه غير ما شرحناه، فلبورد السَّوال إلينا وليستكشف ذلك ليتضح له، فإنّا نورد عليه أجوبةٌ يزيل بها ما يعارضه من الشَّكّ والوهم، ويستغنى بها عن الشرح الذي سمعه من أهل الرواية قبل سماعه منا ما أوريناه ونعرفه مقالة الراوى وطريقته ومقصده ومذهبه، ولو قربت الذار ولم نرم بشحط المزار لغني كلِّ إنسان عن مكاتبته ومر اسلته، بل كان بكون خطاباً شافياً، وشرحاً واضحاً، فإذا شطّت الذار وبعد المزار، فالمواصلة بالمكاتبة وهي تنوب عن المشاهدة، لا سيما مع هذا الأخ المورد لها المتفقّه فيها لأنّى كررتها على فهمه واستوعاها ذهنه وداومها نسخاً وقراءةً على، فما فقه من الجواب عن مسألة من يسأل عمّا بريد منها، فهو يجيبه حسيما سمع ولا يؤدّيه بمعنى ما حمله، فما لم يكن عنده ولا استكشفه حمله عنكم وأورد الجَواب عنه بعون الله ومشيئته، والَّذي أسأل الجَماعة من سائر الاخوان أيدهم الله يعزَّته أن يسألوا الله مولاي أن يعطيني ويبلغني جميع ما أدعوه به وأتضرع إليه في نفسي وفي جميع إخواتي ديناً ودنيا، بمنَّه ويطفه وكريم عطفه، إنّه جواد كريم على عظيم.

و الحمد لله حقّ حمده. وسلامٌ على عباده الّذين اصطفى وسلّم تسليماً كثيراً.

# كتاكب حادي والأسرار

# للشيخ والثقة محتر بن حتي والحتي

كتبُ الشَيْع النَّفَة أبي الصين محمد بن على الجِفْيَ مليئةً بالاستشهادات والأمثلة حتى أنّ شخصيكه لا تظهر إلاّ بما تظهر به الشَّريعة من خلال الأمثلة الذي يقدم الشَيجة غير داخل في بعكس تلميذه الشَّاب النَّفَة الذي يقدم الشَيجة غير داخل في الشَّاصيل، حتى أنه يتجاهل الاستشهادات ولا يوردها بل يدعم قوله بالآية تضمينا، وكتب الشَيع اللَّفَة من أجلَّ الكتب وأوسعها فقهاً على الاطلاق وتجمعها صفة الستهولة والبلاغة من خلال الاستشهادات حتى أنه من المعكن تشبيهه بالشَيغ الخصيبي من خلال القدرة على جرّ القاريء على الإيمان من حيث يدري ومن

## باب وكر والتواك ووياك والمعنى

الحمد شه الذي أظهر قدرته ونطقه من مقاماته، وأبان ربوبيته بدلالله من طهوراته، ودل على وحدانيته بمعجزاته، ودلت عليه أسماؤه وصفاته في تجليه كسفات خلقه في أرضه وسماواته، وهو يجل وينتزه عن الحركة والانتقال، والتقير من حال إلى حال، ظهر فلم يعرف، وبطن فلم يخف، أحدث الأسماء والصقات عند اختراع أسمه، لا لحاجة اخترعه، وهو تعالى - جل ثناؤه - عنى عن ذلك كلّه، لا إلا هو، أحد فرد صمدة، لم يتُخذ صاحبة ولا ولدا وهو اللّمليف الخبير، أحمده على ما عرففا من حمده، وأستعينه وأومن به ظاهراً وباطنا، وأشهد أن محمداً عيده ورسوله ونور قدسه، وصورة عرشه وموقع صفاته، فهو نفسه المحذرة، وعينه النظرة، ولسافة الناطق، وأذنه السامعة، ويده الباطشة، وحجته في كل وقت، اخترعه واصطفاه إلى ما هو أعلم بنهايته، أكرمه بأثم الفضائل، وأعلى المنازل، وأحلى المنازل،

وأشهد أنّ سلمان بابه ومقصد طلاّبه، الرّوح الأمين، والكهف الحصيين، مبدي معرفته، ومظهر حكمته إلى الأبيّام والمراتب الكرام، وإلى جميع الأثام ممّن أمن وعرف العلميّ العلاّم، والحمد لله على ما هدانا إليه، ودلّنا عليه أمين.

أمًا بعد، فهذا كتاب حاوي الأسرار وتخليص التّوحيد وإثبات الظّهورات.

أول ما نبتدي به هذا الكتاب ذكر الذات وإثبات المعنى الذي اسمه بين الخلق عبارة عن الخالق والنسبة في القدم من قبل ما يخلق ويقع عليه شيء لأنه – جلت أسماؤه – كان ولم يزل ولا اسم ولا مكان ولا واصف ولا موصوف واسم ولا باب ثم خلق من شاء أن يخلق.

قال العالم في كتاب الأسوس:

ليس كمثله شيء ولا ضده شيء ولا ند له ولا مثيل ولا خارج َ من شيء ولا داخل في شيء ولا يوصف بشيء }.

يريد بذلك كله أنه كان وحده قبل أن يصف نفسه لخلقه وذلك أن الخلق لم يكونوا فهذه نسبة القدم له وإنه كان وحده ليس بحاجة تعالى لأحد أن ينسبه و لا لأحد أن يعرفه ويخاطبه ويناطقه فهذه صفات المعنى، وإنبات الجُّوهر بالصَّفة لأنَّهُ مستغن بنفسه أن يصف نفسه لنفسه وهذه صفة القدم وأن يكلِّم نفسه بنفسه ثمُّ قال: «وإنَّ الله تعالى شاء وأراد وقدر وقضى وحكم وظهر الخلق كافَّة فكانوا برونه ويثبتونه وذلك أنهم روحانيون فأمكنهم النظر إليه بلطف ذواتهم فحينئذ وقعت الصفات وإحتيج إلى المعارف ونسبة الأماكن فوصفت الملائكة القديم بما رأت منه وذلك أنها رأت له صورة ورأت له كلمةً ورأت له روحاً ورأت له قدرة وشاهدت ذلك منه ما شاهدت من أنفسها فلم تعرف أنَّه ربِّها ثمُّ إنَّ الله أظهر نفسه بأشخاص كهيئة الملائكة صوراً مختلفة بصورة الشيخ الأبيض الرأاس واللحية وذلك بالوقار والرحمة ثم بصورة الشَّاب راكب على أُسد من نور مفتول السِّبال ثمُّ رأوه بصورة الطُّفل الصُّغير المحتاج اللتّربية وأراهم كيف بنشأ وكيف يتغذّى وكيف يفطم فإختلفت عليهم الصُّور وعلى الملائكة ولم تختلف عليهم القدرة وذلك الذي دلَّت عليه الملائكة أنَّه شيءٌ واحدٌ فجعلت الأسماء والنسبة للرُّبّ بما رأت من قدرته» ثمُّ قال العالم جواباً للمناتل: «إن كان الله ممازجاً للأشياء كان مشاكلاً لها ولو كان لها مبايناً فهو لها ضدّ ولو كان لا مبايناً ولا ممازجاً كان مجهولاً ولكنِّي أقول: إنَّه مباين لها في الجُّوهر لا مباين لها مضاد وأقول: إنَّه خارج عنها ولا أريد أنَّه ليس فيها بل أريد أنُّ جوهره مفارق لجوهرها وإن كان فيها لأنُّها محدثةٌ وهو قديمٌ وهي مخلوقةٌ وهو خالقٌ وهي مصنوعةٌ وهو الصَّانع وليس كونه في كلُّها ككونِ واحد فلو كان كونه فيها ككونِ واحد كان من عبده فيها كلُّها مصيباً لا يضلُّه ضالُّ ولا يجهله جاهلٌ ولا يغفله غافلُ وفى ذلك نفى الطُّهارات عن المواضع الطُّاهرة ونفي تفاضل الأماكن ولكنَّه ليس في مكان دون مكان منها وإنُّساع الأمكنة بالقدرة كما أنَّ الشُّمس في السُّماء ومحلُّ ضيائها في كلِّ مكان دون مكان من الأرض وكذلك طهرت المواضع وليس من شيء إلاَّ وهو معروف بنسبته وأماكنه فقول القائل: الشَّمس يأتي بنسبة الجُّوهر ويقول هي في السُّماء فهو يأتي بنسبة المكان فإذا أتى بنسبتها في جو هرها ولم يأت بنسبة المكان والجُّوهر كان عند النَّاس جاهلا بالشَّمس فإذا كان عارفا بنسبة المكان والجُّوهِ كان عارفاً بنصف المعرفة ولم تكن المعرفة تامَّةً إلاً بمعرفة الرُّؤيا والحدود والصورة ثمُّ عليه أن يعرف: هل يجوز أن ينتقل بنسبة المكان والجُّوهر

والرُّزِية والحدود أو لا ينتقل وهل يضرّه إنتقاله أم لا يضرّه؟ وهل يتغيَّر جوهره أم لا يتغيَّر؛ وهل ينتقل بالصُنَّة أم لا ينتقلَّ? فإذا عرفته بذلك كملت معرفتك بالأشياء».

قلت: قوله بنسبة المكان يعنى المقام الذي ينطق به منه والظُهور الذي يتجلَّى به لخلقه ومثل هذا قول في كتاب الهفت والأطلة والأشباخ قوله للأرواح عند خلقها: النّها الأرواح تعصونني بغير إعتماد منكم ولو إعتمدتم مصميتي ما آمنتم بي أبدأ ثمَّ إحتب عكم. وأخلق أبداناً تحجب بعضكم عن بعض، وأدعوكم إلى نفسى فيما أحتب به عنكم فتعدونني "وحجبي كثيرةً" وسأختار منها حجاباً لا أفارقه و لا يفارقني فمن عبنني فيه منكم كان مؤمناً حقًا ومن عبنني بحجبي كان كافراً وذلك أنَّ حجبي كثيرة وكلها اسكنها غيري كل ذلك إبتلاة لولد الشَّيطان كي لا يعبدوني ولا يعرفوني بحقيقة المعرفة والحجاب للإسم بلا معنى، أي يعبدون الإسم دون المعنى وهذا مثل ما جاء في الأخبار: أنَّ الله يظهر بمن هو دونه إذا أراد وليس لمن هو دونه إذا أراد وليس لمن هو دونه إذا أراد وليس لمن هو دونه أن يظهر به وهذا مثا يتشكلُ للغرق بين الإسم والمعنى.

وحثتثني أبو على محمد بن همام قال: حثتني الحسين بن حمدان المالكي عن أبي عبد الله منه السلام قال: من زعم أنه يعرف الله بجهاته فيهو مشرك ومن زعم أنَّ لله شريكاً ومن زعم أنه يعبد المعنى بلا إدراك فقد أحال على غاتب ومن زعم أنه يعبد المعنى بحقيقة القلوب فأولئك أصحاب أمير المؤمنين.

وقال العالم في كتاب الأسوس: للمجهول صفات فحد الأربع صفات له «لا داخل و لا خارج، ولا مباين ولا ممازج ». فهذا حد المجهول وأما حد المعرفة فخصمة أشياء يعرف بها أولها: أن يكون البؤوهر مباينا، ويكون مشاكلاً، ويكون من جنس ولا يكون من صدة، ويكون خارجاً عن هذه المعاني. فهر في مكان دون مكان وهو لهذه المعاني الأربعة خارج عن معانيها في الجروهر وذلك إثبات التُوحيد.

وقال أبضناً في كتاب الأسوس: «فأول حدٌ له القدرة وآخر حدٌ بأنَّه بقدر ولا يقدر عليه ومعرفة موضعه ونسبته ونسبة الموضع ألذي هو فيه ومعرفة زمانه بتغيير الموضع في كلَّ موضع وإذا ابنتقل في الأرض والسُماء لا يحتاج إلى نسبة الجُوهر ونسبة المكان ومعرفة الحدود والأفطار وأنْ نظلته لا تغيّره ولاْ بتغيْر اللَّقلة ويذلك جانت الكتب وبيّن الأنبياء والرئيل أنه كان عرشه على الماء ثمُّ صار إلى السُماء ثمُّ صدار إلى الأرض فنسبته إلى الماء ليست هي نسبته في السُماء ونسبته في السُماء ونسبته في الأرض وليس نسبته لموضع واحد ولا منقل عن نسبة الجُوهر ولم يغمل ذلك إلاّ لحكمة والنُّفلة حكمةً وإذا ابتقل في الأرض والبُماء كانت التُقلة لا تغير ذاته وإذا كانت السُماء والأرض جماداً لا حركة فيها جاز أن ينتقل لمتحرك النُطق وإذ ينتسب به لأم أثبت في الحكمة والصنّعة والمخاطبة والأمر والذهبي وكما أنه يعرف بنسبة المكان الذي هو غير حي لأن المعرفة لا تكون إلاّ بمعرفة النُسبة في المكان في التُسبة في المكان في التُسب في الأماكن في الحيوانات كما جرى عليه في النُسب في الأماكن في الحيوانات كما جرى عليه في البُماكن في الجوانات كما

قال السُّنائل: أيظهر من الحجر والشَّجر والماء كما يظهر من الصُورة الإنسانيَّة؟ قال العالم: له أن يظهر من حيث بشاء لأنَّ له القدرة ويظهر من الصورة الإنسانيَّة لأنُّها على صورته وليست صورة الحجر والنَّجر والماء على صورته.

قال السُائل: وإذا أراد أن يشبّه الخلق؟ قال العالم: إنَّما يقع التُصْبيه في الأجناس وليس هو من جنسهم.»

فصلاً آخر منه: «قال السُائل: هو شيءَ قال العالم هو جسمُ وفي مسائل كثيرة قال: أيُّها السُائل إنَّ الجَّسم شيء والشَّيء جسم فلذلك تكافأت الأسماء والحجج ولو كان الشَّيء أثبت من الجَّسم لظهرت حجَّتك ثمُّ قال: الشَّيء يدخل فيه ضعف من خمسة وجوه، لأنه عرض والعرض لا يقوم بنفسه والحركة لا تقوم بنفسها وكذلك اللُّون والطُّم والمذاق وكلُّ ذلك لا يقوم بنفسه وإنَّما يقوم بغيره والجَّسم يقوم بنفسه وتحتاج هذه الأعراض والأشياء إلى الجُسم والجَسم لا يحتاج اليها والشَّيء داخلُ في باب الجُسم وليس الجُسم داخلُ في باب شيء والصُورة أقوى من الجُسم.»

ثمُّ قال بعد كلام طويل: «إلَّه ليس بخارج من حدَّ الأجسام وَهو خارج من حدَّ الأعراض لأنَّه لا يحدُّ بغير هذه الحدود وذلك أنُّ الخالق ليس هو طعماً ولا لوناً ولا راتحةً ولا صوتاً. ولكنَّه جسمُ منفوذُ خاصُّ بالوحدانيَّة القنيمة الأزليَّة يدرك بالعيان وليس هو لوناً ولا رائحةً ولا صوتاً ولا طعماً ولكنَّه موجود بالعيان». وفي فصل آخر قال العالم منه السُّلام:«إنَّ الله إذا أراد أن ينتقل فالإرادة محدثة صفة ثم إنتقل بعد الإرادة إلى الموضع الذي أراد ولم ينتقل وإبَّما إنتقل الجُوهر بالصنّة والموضع منتقلٌ.

قال العالم: إنَّ الله حجلَت قدرته - يظهر في أربعة من الملائكة وهم النين يجري على أيديهم التَّبير فيكون التَّبير له دون خلقه وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ملك الموت، فإذا أراد أن يجري أمراً على يد بعضهم حلَّ فيه شيئاً من قدرته فكان التَّبير له من الحجاب الملكيِّ وذلك يحلُّ فيهم وقتاً بعد وقت عند ارائته الأمر وإفاذه.

قال المألئل: فله حجب عير هذه؟ قال العالم: نعم، نزول قدرنته في الأنبياء وظهوره فيهم إذا نطقوا بالغيب وأحيوا الموتى – قال السائل – ولم فعل هذا؟

قال العالم: لينصف أهل الأرض كما أنصف أهل السُماء وليعرفه أهل الأرض كما عرفه أهل السُماء.

قال السُنائل: أيجري ظهوره في نبئ واحد دون نبئ ووصئيّ واحد دون وصنيّ؟ قال العالم: إذا عرفته في الأنبياء كملت لك معرفة المراحل وإذا عرفته بالقدرة عرفت الموضع الثّابت في الأرض».

فصل منه: قال السّائل: «لم لا يكلّم الخلق بالرّبوبيّة الّتي ليس فيها هيئة و لا صورة؟ قال العالم: قد رأينا صوراً كثيرة لا يفهم بعضها عن بعض و لا يفهم الشّيء عن خلاف جنسه وهو بخلاف الأشياء كلّها فكيف يفهم عنه الأمر والنّهي؟ قال السّائل: بقدرته قال العالم: إنَّ قدرته أزليّة فكيف يفهم عنها المحدث والمحدث لا يفهم عن محدث إلا إذا كان من جنسه فلا بد له من هيئة مثل جنس خلقه حتّى يكلّمهم منها فيفهموا عنه أمره ونهيه.

قال السَّائل: أيظهر كأنَّه أحد خلقه أو يخلق خلقاً يستتر به فيتكلَّم منه.

قال العالم: هذا مما لا يمكن أن يحوّل نفسه عن هيئته ولكنّه يخلق خلقاً بستتز به فيتكلّم منه. قال العالم: هذا مما لا يمكن أن يحوّل نفسه عن هيئته ولكنّه يخلق خلقاً يحتجب به ويتكلّم منه.

قال السائل: وهل ذلك الشُّخص صورة واحدة أم صور كثيرة؟

قال العالم: إنُّ الله خلق من كلامه صورةً، ومن روحه صورةً، ومن علمه صورةً، ومن إرادته صورةً، ومن قضائه صورةً، ومن قدرته صورةً، حتَّى عدّ إلتي عشر صورة وكلَّها على صورة الإنسانيَّة، ثمُّ إنُّ الله أظهر إثني عشر صورةً على عدد الإثنى عشر شهراً ثمُّ أظهر شخصه فخاطب خلقه منه وهو كهيئتهم وهم بهيئته فيفهمون عنه ويعلمون أنُّ صورهم مخلوقة وهو الخالق.

قال السَّائل: فكيف صارت له صورة؟

قال العالم: لحاجة المخلوقين البها كحاجتهم إلى الكلام الأنه لا كلام إلاّ من صورة ولا معرفة إلاّ بالقدرة فأتاهم من حيث يعرفون.

قال السَّلَان فمن هؤلاء الَّذِين عرفوا القدرة القديمة؟ قال العالم هم المومنون، واللَّذِين لم يعرفوا القدرة هم الكافرون –وهم الَّذِين يسمُّون اليهود– وذلك أَنَّهم لم يعرفوا الجَنَس.

قال السَّائل: فكيف طول على العباد وكيف لم ينادهم من موضع واحد بلا تفريق؟

قال العالم: قد فعل ذلك ودعاهم إلى وحدانيته بالقدرة.

قال السّائل: وكيف نلك؟

قال العالم: إذا كانت صغة القدرة للقادر فعلى الناس أن يجيبوها من حيث جانت ويصنقوها من حيث أنت وكيفما ظهرت وإن إختُلفت الصنورة لأنّه لا يظهر إلاّ بالقدرة والمشيئة.

قال السَّائل: فآثار القدرة مؤتلفة وآثار الأشخاص مختلفة؟

قال العالم إنَّما يعبد صاحب القدرة والعلم الّذي له هذه الأشخاص المختلفة.

قال السّائل: فكان قبل الخلق بحجاب؟

قال العالم: كان قبل الخلق بلا حجاب ومع الخلق بحجاب ثم لا حجاب».

وروي عن أحمد بن على يرفعه إلى محمّد بن سنان في كتاب التُوحيد عن العالم منه السلام أنّه قال: لما خلق أهل النّور الأولّ كانوا يرونه بصعفة الوحداثيّة يقول فيقولون ويسكت فيسكتون فيكلّمهم ويخبرهم كيف يسبّحونه ويهلّلونه ويمجّدونه فمكثوا على ذلك سبعة آلاف سنة وسبعاً وسبعين سنة وسبع ساعات.

فقال لهم العلميّ العلاّم: من أنا؟ وهو يومئذ متصورٌ بصورة ومتشخصٌ بشخص لم يعرفوه لاُنهم رأوه نورانياً.

فلمًا تراءى لهم بالبشريّة أنكروه وقالوا: لا ندري إلاّ أنّا متّبعوك.

قال أنا الله لا إله إلاّ أنا أظهر كيف شئت وأري نفسي كيف شئت في صغير . الخلق وكبيرهم.

فقالوا هل كنًا بالوحدانيّة؟ وقالوا في أنفسَهم: كيف لنا بالعلم؟

قال: أنا المتجلَّى الجَليل لخلقي بالنَّور الثَّاني من إرانتي.

فخلق الله من تسبيحهم وتمهليلهم الحجب الدّورانيّة. فلمّا صارت لَداتاً لم يكن بُدُّ من كان فخلق لهم السّماء الأولى وخلق من تهليلهم وتسبيحهم الفردوس الأعلى وهو علم العلّيّ العلاّم العكنون المخزون الذّي أخرجه لأولياته.

قال المفضل: من أين جهل الرّبّ؟

قال من جهة الحجب المختلفة.

قال إسحق في كتاب الصرّاط: معنى قولهم:«إنّما عرف الله بالله ولولا الله ما عرف الله» فله بواطن.

أحدها: إنّما عرف الله الله بالله ولولا الإسم أنّه عرف الله ما عرفَ المعنى بالإسم.

ومنها: أنّ الله لم يعرف بحقيقة المعرفة إلاّ بالله وهو الموجود الباطن الذي هو مباشرة للمعنى لا للرّوح فتلك معرفة أحقّ بالمباشرة والمعرفة فهذه لا تكون إلاّ بالله. وقد ورد في بعض الأدعية: «بك عرفتك وبك إهنديت البلك ولو لاك لو أدر ما ت».

فإن قال قائلٌ إنّ القدرة من حيث هي ظهرت فهو هو فليس كما قال لأنّ القدرة نف وحدد لا شريك له وقد يثبت منها ما يشاء لمن يشاء فيفعل بأمره من القدرة ما لا يفعل غيره وهي قدرة الدَّات الأصليّة والقدرة الّتي تفوّض إلى من يختصنه الله سراً وتبياناً بها.

فمنه ما حتثني به أبو على محمد بن همام يرفع الخبر إلى الصادق منه السلام أنه قال:

ثلاثةً في الرَبوبيّة العظمى والألوهيّة الكبرى: لا يكون الشّيء من اللاشيء إلاّ الله. ولا ينتقل الشّيء من العدم إلى الوجود إلاّ الله. ولا ينقل الشّيء من هيئة إلى هيئة إلاّ الله.

وقال في كتاب العثال والصورة: أمثال الله غير الله، والصورة غير المثال، والمثال غير الصورة. وهو الصامت أبدأ الذي يدعونه وصمى الإمام.

قال: وسألته عن الصنورة هي المثالِ؟

فقال: من قال إنّ الصّورة هي المثال فقد صدّق، ومن قال المثال غير الصّورة فقد صدق.

فسألته عن تنجير ذلك فقال: هو الذّاطق الذي تدعونه صورة، فمتى أظهر النّاطق الذي تدعوه صورة، فمتى أظهر النّاطق الموت، فألّ يرى على المختسل هو المثال، وقد كنت تدعوه صورة، فلل أن تدعوه مثالاً، فهن قال: إنّ الصّورة والمثال واحدٌ فقد صدق، على أنّه الإسم، فمرّة تدعوه صورةً ومرّة تدعوه مثالاً وهو الصّامت الذي يدعوه النّاس وصيّى الإمام.

وروي أنّ الله خلق صورة ثمّ أجرى فيها روحه ونفسه، فكلّ إسم معلوم، وكلّ ظاهر حظوق، وكلّ صفة غير العرصوف، إلاّ ألك بقصدك وعقلك ومعرفك تقول: إنّ الذّي رايّته ويقول النّاس هو عليّ، هو الله يظهر كيف يشاء، لم يضب عن سماته بمشاهدة أرضه، ولا عن أرضه بمشاهدة سمائة، فعن زعم أنّ الذّي رآه بعضاً فقد بيتض الله، ومن قال: هو هو بذاته وحقيقته على أنه بدن ققد عيته وحدّه ووصفه، ومن قال: هو الله يظهر كيف يشاء لمن يشاء من خلقه، لا موصوف ولا محدود، ولا زائل ولا يقضي عليه بحراك ولا حدّ ولا مثال، إستدللت به على معرفته وصورته، ولم أستدل بمعرفته وصورته عليه، فقد صار بعون الله على سبيل اللّجاة، يقول بصورته وما زال منها دليل على خلق من خلقه ونور من نوره.

وقد روي عن مولانا الصادق - منه السائد - أنّه قال: كلّ ما كان من قول الشد خلقنا وقدرنا، ورزقنا، فهو ما جمع فيه الفعل من الخمسة وما شاع من صفاته وصورته منا تجري فيه المشيئة والقدرة والفعل من واحد، وكلّ ما كان من قوله: خلقت، ورزقت، وأنا، وإياي، وإعبدوني. فهو واقع على المعنى بالقصد وعلى النفس بالصقة كقوله: عبد الله وأخو رسول الله، فإنّها واقعة على محمد وهو النفس، وكقوله يتاك نعبد وإيّاك نستمين، فإيّاك واقعة على محمد والقصد في العبادة للمعنى: وأمّا الله غير رامل أنه ولم الذي وطي مني: أفي منه: فإنّا عن على وعلى فله غير الله وهو الباب وهو الرّرح المرسلة، ولبس يقع لله لفظ، ظله غير الله والمن والمن على وعلى مني: فإنّما عنى بعلى الإسم.

وروى أبو شعيب فيه قال: كذب من زعم أنّ الله في شيء أو من شيء أو على شيء أو على شيء، فمن زعم أنّ الله في شيء فقد زعم أنّه محصور، ومن زعم أنّه من شيء فقد زعم أنّه محصور، ومن زعم أنّه على شيء فقد زعم أنّه محمولً، والله غليةً من غاية توحّد بالرّبوبيّة، ووصف نفسه غير محدود، فالذّكر لله غير الله، والله غير أسمائه وصفائه، وكلّ أسم ما خلا الله أو صفة أو معنى أو شيء يقع عليه إسم فهو مخلوق، ألا ترى أنّك تقول: العزّة لله، والعظمة للله، والكبرياء لله، وقال في كتابه العزيز: «قل أدعو الله أو أدعو الرّحمن أنّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى» فالأسماء مضافة إلى الله – ثمّ قال الحكيم هذا هو التوحيد الخالص.

وروي عن جابر عن أبي جعفر منه السلام – أنه قال: الحمد لله الذي تراءى . لخلقه كخلقه، ورويته غيره، وهو غير رويته ثمّ قال الحكيم: من زعم أنه يعرف الله بحجابه فهو مشرك بالله العظيم، أو بصورة أو بمثال، لأنّ حجابه غيره، وصورته غيره، ومثاله غيره، وإنما هو الله وحده منزّه عن كلّ شيء، فكيف وحد الله من زعم أنّه يعرفه بغيره. وإنما عرف الله بالله، فمن لم يعرفه به قليس يعرفه، وإنّما يعرف غيره، وإنّما بغيره، وإنّما عرف غيره، وإنّما يعرفه بقلبه، لأنّ القلب يمحو ما تراه العين. ومثله: معرفة الله بالأبدان عبادة الأوثان، أعاننا الله واتاكه من سخطه.

وسأل سائل مولانا الصنادق عن التُوحيد فقال: إنّ الدُور الأبديّ الواحد الفرد الأزل لم يزل واحداً لا شيء غيره، فرد لا ثاني معه، معلومٌ لا مجهولُ، محكمٌ لا متشابة، لا يقع عليه إسمُ شيء من الأشياء، فالمّ بذاته، غيبُ لا متغيبًا، حيُّ قَوْمَ، لا في شيء سكن، ولا إلى شيء أنس، لا إلى وقت كان، ولا إلى وقت يكون، لا يخطر بيال، ولا هو صورةً ولا مثالً، ولا شبحٌ ولا طُلال، ولا القائل فيه مقال، وذلك كلّه قبل الخلق، والحال الذي لا شيء فيها غيره، والحال في هي هذه المواضع كلّ ما أوقعت عليه من الكلرة فهي صفات محدثةً، وترجمةً فيم بها من فهم.

وقد قال في كتاب التوهيد: حدثتي الحسين بن حددان الخصيبي مرفوعا إلى محمد بن سنان الزاهري قال: دخلنا عليه ونحن سبعة عشر رجلاً، وكلّ واحد منا برزعم أنه قد بلغ التوحيد ظاهراً وباطناً في الملكوت والمعرفة، - فإختصرت من الكتاب معانبه -، فقال لنا محمد بن سنان: أتوخدون الله! فقلنا نعم قال: وكيف توخدونه! قلنا: نشهد أنّ العين هو الله ربّ العالمين الذي لم يزل، ولم يزل ظاهراً وأسمائه الحسنم، وأنّ الله عدد ورسوله.

فقال محمد بن سنان: على أيّ معنى توحدونه! على أنّه محدّجب لم ظاهر"؟ قلنا: على أنّه ظاهر" و هو المعنى المحدّجب.

فقال: من زعم أنّ عليّاً الظَّاهر هو الله فقد كفر، ومن زعم أنّه بحدّه فقد أشرك معه غيره، ومن زعم أنّه بعرف الله بالظّاهر فقد فسق، ومن زعم أنّه يعرف الله بالباطن فقد محق، ومن زعم أنّه يصفه فقد مرق.

قلنا إنّا لله وإنّا البه راجعون، قد فنيت أيّامنا وذهبت أعمارنا حتّى ظننًا أنّنا وحَدناه وبلغنا المنتهى في معرفته.

فقال لذا محمّد بن سنان: أوليس الإسم هو المعنى. قال: إن كان الأمر على ما تقولون، فأعوذ بالله العليّ العظيم، فالظّاهر هو الباطن والباطن هو الظّاهر. قلنا فقد قال على: «أما الأول وأنا الأخر وأنا الباطن وأنا الظاهر» فدل أوله أنّ الظاهر هو الباطن والباطن هو الظاهر. قال: قد قال نلك، ولكنه أراد بالظاهر: أنّه ظهر بالظاهر ابتحاناً منه لهم، ولم يكن لظهوره بالظاهر حقيقة، ولكنّه ظهر لتكون له الحجّة على خلقه وليأنس إليه المؤمنون إذا رأوه من جنسهم في البشريّة فعلمنا أنّها القدرة أنّى أظهرها لخلقه. فقانا الظاهر خلاف الباطن والباطن خدف الظاهر؟

فقال محمد بن سنان: أجل هذا هو الحقّ لأنّ المحتجب به خلاف المحتجب، والقدرة خلاف النّاسوت، والنّاسوت: البيوت الّتي نطق منها الرّبّ.

قال: أليس أنَّكم إذا نظرتم بأيصاركم إلى مخلوقٍ مثلكم تعرفونه بإسمه وعينه ونسينه.

قلنا نعم.

قال: كيف قلتم إنّه الله، والله لا تدركه الإبصار وهو يدرك الأبصار، ثمّ قال: أوليس الله باطناً محتجباً لا يرى وهو القديم الذي لا شريك له، ولا نظير له، ولا ضدّ له ولا نذ له؟ قلنا صدقت. قال: فهل هذا الإسم إلاّ السعنى فقلنا: نعم إسمّ قال: ما معنى هذا الإسم؟ قلنا: علمنا. قال إنّ علياً إسم المعنى، وإنّ المعنى خلاف الإسنم. قلنا: المعنى هو الغاية.

قال: المعنى هو المحتجب بالغاية، والغاية هي القنيم، لأنّ المعنى لم يظهر في وقت من الأوقات إلاّ بغاية والمعنى هو النّاطق من الغاية، والغاية هي المحتجب بالحجاب البشريّ الأدميّ.

ثم قلنا: أحده علينا يا رحمة الله. فقال: باطن الله غيب لا بدرك، وظاهره النواره، وججبه فهم الأوصياء، ثم قال: وإنّه لا بدلّ على الله إلاّ من كان من نوره الخاص قلنا: أحده علينا يا رحمة الله. قال: نعم وإنّه لا بدلّ على الله إلاّ من هو منه. قلنا: فاحده علينا. قال: أليس تعلمون أنّ محمداً دلّ على عليّ حيث قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه فحمد دلّ على الله إذ كان منه أو من نوره، أفهمتموه، قلنا: نعم قال: أوليس عليّ حروف منقطعة ومتصلة؟ قلنا نعم قال: من زعم أنّ حروف الله هي الله فقد كفر، ومن قال: إنّ حروف عليّ هي الله فقد كفر، قلنا: أحرف، والمعنى واحدٌ وهي خلاف الإسم، فالشيء هو الجَسم هو الجَسم

ومعناه الذور الذي فيه الغاية، والنشيء هو النفس لأن النفس نور الجَسم، والرَّوح في النفس لا في الجَسم، والله ظاهر علاف في جوف علاف واحد النفس لا في الجَسم، والله ظاهر علاف في جوف علاف واحد لتبيّن النّور، وعرفه الصادر والوارد، والله أجلَّ من أن ينزل بيناً فيه كدرً، ولكنّه ينزل نفسه في النّاسوت الظّاهر. وقوله: «ويحذركم الله نفسه» وهي الغاية وإطهر نفسه في النّاسوت الظّاهر. على على ما يقم؟

قال: إسم عليّ واقعٌ على النّاسوت، وعليّ هو الله، والله هو عليّ لأنّ ذلك ناسوت عرف بإسمه كما عرف ناسوت الخلق بأسمائهم، وإنّما سمّي ناسوتاً بهذه العدا، 3 الله حددة دائنات الدّ هر و المعرفة.

قلنا: أخبرنا عن اللَّاهوت ما يقع عليه؟

قال: لا لأنّ الحروف محدثةً من قبلها ضلَّ من ضلَّ.

قلنا: على ما تقع هذه الحروف؟

قال: تقع على وليه، لأنه أنحله الأسماء والصقات، وإنّ الله باطنه غيب لا . يدرك ووليّه نورٌ ظاهرٌ مستدرك، فقع روح الظّاهر على محمّد ويكون شخص محمّد إسم الله وصورته ونقسه، وتقع حروف محمّد على وليّه، والوليّ سلمان، ومحمّد وسلمان ظاهران مستدركان واللأهوت هو المعنى الظّاهر بالغاية، والغاية . هي الأزل القديم.

قال محمد بن سنان: إن الله أنحل إسمه وصورته وأسماءه وصفاته، والصقات والنّعوت للوليّ لأنّ الله جلّ إسمه وعزّ من أن يقع عليه إسمّ أو صفةً.

قال محمّد بن سنان قال الباقر: إنّ ورائي غيري وليس عليكم معرفة ذلك الغير. أراد به المحتجب بالحجاب البشريّ.

قلنا على أيّ معنى أقام النّاسوت؟

قال: أقامه لعلّة أبدائكم، فلمّا ظهرت القدرة منه والعلم وعجز المخلوقون عنها علمتم أنّ تلك المحورة البشريّة التي أظهرها لم يكن لها حقيقة وأنّ الحقيقة في الرَبِربِيَة لإظهار القدرة، وإنَّ الله يظهر كيف بشاء فيما يشاء، في كبير الخلق وصنغيرهم، فألهمكم الله معرفته في الناسوت كي لا ترتابوا وتضلّوا.

ثمّ قال: إنّ المعنى هو الأزل القنيم، والغاية الحجاب الذي يحتجب به، وهو غاية هذا الخلق، وصاحب النداء الواضح والدّعاء الظّاهر، حيث دعا إلى الله، وهو الظّاهر الذي منه النّطق والقدرة.

والتوحيد أن تعلم أن الله قديم أزل ظهر بالغاية ونطق بالمعنوية والمعانى هم الحجب، لأن المعانى خلاف المعنى، والمعنى هو الفرد، والمعانى صبور سُتَى، والحجاب هو الذي يحتجب الله به، فهذه معرفة الغاية، والمعنى والمعانى المحدثة، ومعرفة الحجاب، وإنما تستدل على الحجاب بالله لا بالحجاب على الله.

روي في كتاب «معرفة الباري» عن جابر عن أبي جعفر أنه قال: لا شيء أعظم من روح القدس إلا النازل فيه، والنازل فيه هو المحتجب به، وهو الذي ليس بموصوف وإن الإسم الذي تقع عليه الأبصار مضاف إلى الذي لا يعرف إلا روح القدس بكماله، فيدن روح القدس الموصوف روح محمد غلاف في جوف غلاف، ولم ضرب الله مثلا في قوله: «كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها..».

وروي عن يونس بن ظبيان عن جابر عن أبي جعفر قال: إنّ الله إحتجب بحجاب النّساء والركبال، ولو لا ذلك ما عرف منكم لا مأكل ولا مشربً، يا جابر: إنّ الله إهتجب بالمسموات فجهلوه، وإهتجب بالأرض فجهلوه وإهتجب بأبداتهم فعرفوه، يا جابر ما عرف الله إلاً من عرفه بحجابه الذي تلرد به.

فصلٌ من كتاب «المترجم» عن أبي الذّرَ قال: قال رسول الله صلعم: رأيت ربّي في صورة الشّابَ المؤنّق، قبل: وما الشّابِ المؤنق يا رسول الله؟

قال: ابن الأربعة عشر.

وفي رواية أخرى، أنّه قال:«رأيت ربّى في صورة الشّابَ الأمرد، وفي رجليه نعلان من ذهب وشعره أجمد قطط».

و من كتاب «آداب الدّين» إنّ الله أحدٌ فردٌ لا يعرف يغير م، وخلقه يعرفونه يه، وكلُّ صورة بظهر بها فالصورة صفةٌ من صفاته، وإسمٌ من أسمانه، والله لا يقع عليه اسمٌ و لا صفةٌ و لا حدًّ، و هذه الأسماء غير ه، و هو غير إسمه وصفته، و هو غير صفاته، فتعالى العلى الأحد أن يحدّ أو يوصف إلاّ بما شاء من أسمائه الّتي إختصتها فجعلها أسماءُ ظاهرةُ نورانيّةُ، ونطق فيها في قوله: «ولله الأسماء الحسني فإدعوه يما» و هي المعني، ثمّ قال: لا تقولوا بالحجب ولا بالصورة، وقولوا بالمعني، فأنَّه الذي خلق الحجاب والصورة، ولا تقولوا بصاحب النَّطق، فإنَّ صاحب النَّطق يخطىء ويصيب، وصاحب القدرة مصفى من الكدر لا يخطىء، ولا يدّعي ما ليس له، فإذا رأيتم من شخص قدرة فإسألوه عن مقامه، فكلَّ ما قال لكم فصدتوه، فإنَّ صاحب القدرة لا يدعى ما ليس له.

وبالإسناد عن مروان بن الصباح عن أبي عبد الله أنَّه قال: «من عرف الأول وحب عليه أن يعرف الآخر لأنّ الآخر هو الأول، والقصد إلى الحجاب بالله لا لله بالحجاب، فمن عرف الله بغير الله لم يعرف الله».

وسئل أبو جعفر الحوراني كيف يقال: إنّ الله لا في شيء و لا من شيء؟ قال: نعم، أن تخرجه من الحدين حدّ التّعطيل وحدّ التّشبيه.

وقال أبو جعفر: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقِّ فالكتاب السّيد محمّد، والحقُّ أمير النّحل. وإنّ الله خلق المشيئة بنفسها لا بغيرها، ثمّ خلق بتلك المشيئة الأشياء.

وعن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله: رأيت قول الله تعالى: «وسع كرسيّه المتموات والأرض» فالمتموات والأرض وسعت الكرسي أم الكرسي وسع المتموات والأرض، وكلُّ شيء خلقه الله في الكرسي.

وعن أبي حميد عن أبي عبد الله قال: قلت له: لم يزل مريد؟ قال: إنَّ المريد لا يكون إلا من المراد معه بل لم يزل عالماً قادراً، ثمَّ أراد.

وعن أبي صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن: أخبرني عن الإرادة، من الله أم من الخلق؟ فقال: الإرادة من الخلق الضمور، وما يبدى لهم بعد ذلك من الفعل، وأمًا من الله: أراد به إحداثه الأشياء لا غير، ذلك لأنَّه لم ير ولا يهمَّ ولا يتفكَّر، وهي الصقة منفيّة عنه، وهي صغات خلقه لأنّ الخلق يريدون ويهمّون ويتفكّرون، وإرادة الفاعل، وإرادة الخالق أن يقول للشّيء كن، فيكون، بغير لفظ ولا نطق بلسانٍ ولا همّة ولا فكر.

وبالإسناد عن لبراهيم بن هاشم عن العباس عن عمير عن هشام بن الحكم في حديث الزئديق الذي سال أبا عبد الله فكان سؤاله أن قال له: هل لله رضاء وسخطاً؟ فقال أبو عبد الله: نمم، ولكن ليس نلك على توجّه المخلوقين وذلك أن الرّضناء حالً يدخل عليه فينقله من حال إلى حال، والمخلوق جوف منعمل مركب لا شيء فيه، وائن الله واحد أحد معنى أزل في ذاته، فرضاه وسخطه وعقابه من غير شيء يهيجه، ولا ينقله من حال إلى حال لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين.

فصلٌ من كتاب الأسوس قال العالم: إنّ الله خلق الخير قبل الشرّ، والنّور قبل الشرّ، والنّور قبل الطَّف، والنّور الله الجَسمانيّة، والحياة قبل الموث، والموانسة قبل المفارقة، ثمّ إنّ الله إحتجب عن خلقه في دهر بعد دهر على عدد حجبه، وجعل نلك على عدد الأيام وجعل السّموات سبعاً، كلّ سماء لزوج آدم، وجعل البحار سبعاً علم آدم، ولا زالت في التّكريرات، ينتظون إلى درجة العلم.

وروي أنّ أوّل خلقٍ خلقه محمّد.

ورواه في كتاب اللهفت والأظلة أنّ المولى الصندق منه الرحمة قال ليونس بن طبيان: إن الله خلق النور قبل الظلمة، والخير قبل الشرّ، والجنّة قبل النّار، والرَحمة قبل النّار، والرَحمة قبل الدّنب، وآدم قبل الإدواح والأرواح قبل الأبدان، والأيناء قبل النّراوعيس، قبل الأبدان، والأيناء قبل النّراكيس، والنّراكيس، قبل النّام، والقبامة قبل النّسر، والنشر قبل القصاص، والقصاص قبل النّدام، والنّدامة قبل الشمر، والنشر قبل القصاص، والقصاص قبل النّدامة، والنّدامة قبل الحشر، والحشر قبل أن تبدّل الأرض والسّموات وبرزوا شه الواحد القبّار.

ثمُ قال: إنَّ أوَّل شَيءِ خلقه الله تعالى النّور الطّلَمَّ. قلت: ومن أيَّ شيء خلقه؟ قال: خلقه من مشيئته ثمَّ قسّمه أطلَّة، أما سمعت قوله تعالى في كتابه:«ألم تُر إلتي ربّك كيف مذ الطَّلَ ولو شاء الله لجعله ساكناً ثمِّ جعلنا الشَّمس عليه بليلا، ثمَّ فيضناه إلينا فيضاً يسير ا» خلقه من قبل أن يخلق سماءً وأرضاً وعرشاً وماءً. قلت: يا مولاي على أيّ مثال خلقه؟ قال الصّادق: خلقه على مثال صورته ثمّ قسّمه إلى أظلّم، فنظرت الأظلّم بعضها إلى بعض فرأت نفسها، وعرفت أنّهم كونوا بعد أن لم يكونوا، وألهموا من المعرفة هذا المقدار ولم يلهموا معرفة شيء سواه من الخير والشّرَ ثمّ أنّهم الله. قلت: يا مولاي فكيف أنّهم الله.

قال الصنادق عليه المتلام: سبّح نفسه فسبّحوه، وحمد نفسه فحمدوه، وحقق نفسه فحققوه، ولولا ذلك لم يكن أحدّ بعرف ربّه ولا يدري كيف يثني عليه ويشكره، ولم يدر كيف يتكلّم وكيف يسكن، وقال: تفقّهوا عن الله الكلام، ثمّ قرأ: «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ثمّ قال الصنادق: فلم تزل الأطللة على ذلك تحمده، وتهلله، وتسبّحه، سبعة آلاف سنة، فشكر الله على ذلك، فخلق من ذلك التسبيح السماء السابعة، ثمّ خلق من تسبيح الأطلة الأشباع، وخلق من تسبيح نفسه الحجاب الأعلى، ثمّ قرأ مولاي المنادق: «وما كان لبشر أن يكلّمه الله إلاّ وحياً لو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيه، يعنى الأشباح التي خلقت من تسبيح الأطلة.

ثمّ خلق لهم الجَنَة السّابعة من السّماء المتابعة.ثمّ قال:«عندها جنّة المأوى» وهي أعلى الجَنَان.

وخلق الأطلّة من إرانته على ما يشاء، ثمّ أنبهم على مثال الأول، وخلق لهم السّماء الثّانية والجنّة الثّانية وقال:«أنبثوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا، »، فقال للحجاب الثّاني: لَينهم بأسماتهم، فأنبأهم بأسمانهم ومن أي شيء خلقت الستوات والجنّة والأطلّة والأشباح، وأخذ السيناق من أهل السّماء الأولى للحجاب الأولى، وأخذ الميناق من أهل السّماء الثّانية للحجاب الأولى، ومن المن السّماء الثّانية للحجاب الثّاني. ثمّ قرأ مولاي الصّادق: «وإذ أخذنا ميناقكم ورفعنا فوقكم الطّور» والطّور مونياً عن الله، إذ صحد إلى السّماء السّائية أو لكنّائي الله تنزل إلى السّماء الثّانية والثّائية والثّائية والمثلث والمناسبة والسّائسة، فصارت السّماوات أبواباً. ثمّ تلى قوله تمالى: «وارأته اليوت من أبوابها»، ثمّ خلق النّور النّاني مثلما خلق النّور الأثراق والثّاني من الأطلّة والأشباء والأرواح، وخلق له السّماء والبّقة، وخلق الحجاب الثّانية وأجباب الثّانية، وأجباب الثّانية، وأجباب الثّانية، وأجباب الشّائي على ما قرأت لك من اللّور والأطلّة والأسباح وغير خلك من النّور والأطلّة والأسباح وغير خلك من النّور والأطلّة والأسباح وغير خلك من النّور الرّابي ثمّ الخامس والسّادس والسّادس والسّادس والسّادس والسّادس والسّادس والسّادس على حسب ما قرأت لك

ثُمُ قال: والأشهر الحرم الّتي لا يجوز لأحد فيها التَقصير قلبَ: كم عدد الأشهر الحرم؟ قال أربعة قلت: وكيف صارت حرم؟

قال عليه الستلام: لأنّ الحجاب الأول أقرب من الذّالث إلى أن يبلغ الستاج، كذلك الأشباح والأطلة والأرواح، ثمّ خلق القور الخامس على حسب ما أخبرتك، على خلق الأثبراء وخلق وخلق الفور الخامس من أمره، وخلق القور الستادس على مثل ما تقدّم ذكره من الأشياء، وخلق ولحره ونهاه، وقال أضعفهم الستابع أي أقلهم نورا واضعفهم المهانا وأرقهم بهنيا، إلا أن الله خلقهم على مثال الأول من الأطلة والأسباح، وأقام لهم الحجاب حجمة عليهم، وكلّ هؤلاء أنبياء أولهم حجمة عليهم، وكلّ هؤلاء أنبياء من سبعة أنوار، وجعل كل نور متقدم أفضل من صاحبه لسابقته وجعل مقدار ذلك خمسين ألف سنة. ثمّ خلق في كلّ سماء جنّة وفي كلّ جنّة «عيناً تسمّى سلسبيلا» خمسين ألف سنة، ثمّ خلق في كلّ سماء جنّة وفي كلّ جنّة «عيناً تسمّى سلسبيلا» وصارت طرقاً لهم لأنه خلقها لهم من أصالهم، وكذلك العيون السبعة ألتي في البتان موارت علوم أطلها، ثمّ خلق سماء أملها بماء يعد من علوم، أطلها، ثمّ خلق سماء أبداناً من علوم، أطلها، ثمّ خلق المهم من أصالهم، وكذلك العيون السبعة التي في البتان من علوم أطلها، ثمّ خلق سماء أبداناً من علوم أطلها، ثمّ خلق سماء أبداناً من حجاب علك السماء وحجابه من نور، وإنّما نور، وكان الله إذ نزل إلى سماء لبس حجاب علك السماء وحجابه من نور، وإنّما ظهر الله لخلقه بهذه الصَّنَّة بأجناسهم ليفهموا أمره ونهيه ولا فهموا عنه شيئاً، لأنَّ الشَّيء لا يفهم عن الشَّيء إذا كان مثل صورته.

وروي عن أحمد بن عليّ يرفع الإسناد إلى محمد بن سنان في كتابه «التّوحيد» عن العالم أنّه قال: خلق الله النّور من مشيئته اللّتي كانت محدثة النّور الأوّل وآم الأوّل، ثمّ خلق آدم الثّاني والنّور الثّاني من إرافته، وخلق النّور الثّالث، وآدم الثّالث من قدرته، وخلق النّور الرّابع وآدم الرّابع من قضائه، وخلق النّور الخامس وآدم الخامس من رضائه وخلق النّور السّادس وآدم السّادس من محبّكه، وخلق النّور السّابع وآدم السّابع من أمره.

ثمّ خلق النّور الأول ولا مكان ولا موضع ولا حيث، وكانوا مستمعكين بالمشيئة شه وحده، وكانت المشيئة تمسكهم وتقيمهم كما كان هو يممك المشيئة ويقيمها، ثمّ خلق لهم السّماء الأولى، وهي السّابعة، وكان أهل النّور الأرّل يقولون لأهل النّور الثّاني بنّنا نرى الذي ترونه، وهو الحجاب الأرّل أن لا علية غيره، فهموا بتكذيبهم وظنّوا على أنّ الله غير تلك الصورة، فقال أهل النور الثّاني لأهل فهم المؤلف المؤلف على أن الله غير تلك الصورة، فقال أهل النور الأرّل: إنا خلقا فيلكم، وأشهدنا خلقكم ونحن من مشيئته وأنتم من إرائته، وكنا فيلكم بنحو سبعة آلاف وسبع وسبعين سنة، يقول فقول، ويتكلم فنتكلم، ثمّ قال لنا بعد هذه المدّة: إلي انا ربّكم فلم نعرفه حتى خلقكم من إرائته فصار أهل النور الأول أبواباً لأهل النور الثّاني لأنهم يؤم هم معرفة الملمة المعاثرة

ثمّ مكث أهل الدور الثأني لا يصنقون ولا يكنّبون ولا ينكرون ولا يظنّون أنّ المحابب البشريّ الذي يرونه، فكاتوا على مثل ذلك سبعة آلاف ومبع ومبعين سنة وسبع ساعات. ثمّ إنّ الله خلق من تسبيحهم وتعجيدهم إثني عشر حجاباً، وكذلك أهل النّور الثالث والرّابع والخامس والسّادس والسّابع يأتيهم إثنا عشر حجاباً من نور بين يديّ سبعة حجب معتجبة في الظّلام.

قال: وسمعت العالم بقول: كان بين أن خلق الله النّور الأوّل إلى النّور الأخر إحدى وخمسين ألف سنة ممّا تعدّون من سنتي الأمسيّين والأنوار، وذلك أنّ مقدار كلّ يوم منها خمسين ألف سنة ممّا تعدّون وهو دور.

### باكر معرفة إيليهن ومنشؤه وولاحتر هو إلى جمع؟

وهو من كتاب «الهفت والأطلّة» قال: إنّه عرقهم كيف يخلق الأبالسة، وكيف أنّه يكرّرهم ويركّمهم، وكيف أحبّ أن يعبد سرّاً، ثمّ خلق الأدوار الإثني عشر، وكان عزّ وجلّ قد قدر خلقهم إلى أن خلق لهم الأبدان من الطّين بخمسة أدوار وكلّ دورٍ بخمسين الله سنة، ويقيت سبعة أدوار، فكان من الأدوار السّبعة دور الأبدان النّورانيّة وسنة إلى أعداله حتّى إلى ما كانوا عليه.

فقال الله لأخر خلق من خلقه وهر أضعفهم: قد أننًا لكم أن تنزلوا إلى الأرض ولنبلونكم أيكم أحسن عملاً، فكلّ من عصا منكم خلقت من معصيته عدواً له، وقيل حجاباً.

فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا لضعف أنفسهم أ: تعلقوا حتَى نجتَمع إلى ربّنا ونسأله أن نعطيه في سماواته، ولا نحتاج أن بهبطنا إلى الأرض فلما قالوا ذلك وهم لا يطمون أن ذلك معصيةً ورداً على الله تعالى، وإجتمعوا إليه، وكان الله عز وجلً ظاهراً لهم يرونه رويا العين، فقالوا: إليهنا وخالقنا أخيرتنا بألك تهبطنا إلى الأرض وتسكنا بها، وتخلق من معاصينا عنواً لنا، فلك المشيئة في أمرك والبدا في فعلك فلا تهبطنا إلى الأرض ودعنا في السّماء نحمدك ونقتسك ونشكرك ونعيدك.

قال الله تعالى: قد عصيتموني برنكم على قولي، فلو قلتم: الهذا أنت أعلم و لا علم لنا، إستسلمنا لأمرك، وإتبعنا رضاك، وتغعل ما نشاء لكنت شكرت ذلك من قولكم، ولكنكم ردنتم على قولي وخالفتموني في أمري. فعند ذلك خلق من معصيتهم حجاباً واجتجب عنهم به وخلق لكل واحد منهم سبعة أبدان يترتنون فيها، ثم ينقلبون إلى غيرها، وطافوا بذلك الحجاب سبعة آلاف وسبعاً وسبعين سنة وسبع ساعات حياري ندامي على ما قالوه، وأسفاً على ما فاتهم من رؤيته وعلمه، وحرماتهم من

ا وردت في نسخة الأضعفهم يقيناً

النَظر الله، وحلاوة كلامه، وكانوا يجدون لذَّة ذلك ما لا إنتهاء له ولا غاية، فلمّا تحيّروا في أمرهم وبهتوا وندموا، رحمهم ربّهم وأرسل البهم الرّسل.

فكان أول من أتاهم محمّد صلعم وعلى آله رئيس الأنبياء وخاتم العرسلين في قديم الذهر وحديثه، في الأطلّة والأشياح والأرواح، ثمّ خلق لهم الأبدّان اللّحميّة الذّم بَهُ، وخلة الهر من معصمتهم الليماً.

قال الصنادق – منه السلام –: خلق الله تعالى الرّوح بلا بدن، وخلق المليس من معاصىي المؤمنين وزلاّتهم وخطاياهم، فلما خلقه نظر إلى السّماء من فوقه و هو قائمٌ والرّبَ محتجب، والأرواح النّورانيّة تختلف في الأبدان وتضيىء ضياءً، فلم يعرف الملعون ايتداء الخلق، أو من أيّ شيء خلقوا ولم يشهدها كما شهدها الذين من قبله، ولم يخبره بشيء من ذلك ثمّ قال – منه السّلام -: إنّ إلميس وذريّته جاهلون، خلقوا من الجهل والمعصية، فهم لا يطبعون الله أبداً ولا يعرفون سبيل الرئساد،

وخلق الله – عز وجل – المؤمنين من روح الحياة، فإن شكرا رجموا وإن جهلوا وقفوا، حتَّى يعرفوا، وإن عصوا استغفروا ومعصية المؤمن على تعند لا تتوم، وإنما يعصى ويحذّر لكى ينتبه، والأسماء مختلفةً لإبليس، على قدر الظّلَ والشبح والرّوح.

فصلٌ من كتاب البهنت والأظلّة: قال الصنادق منه الرّحمة: يا مفضلًا إنّ الله خلق كلّ آدم من هؤلاء الأدام السّبعة على حدة وخلق معه ايليساً من الأبالسة، ومكث كلّ آدم ونرتيّته في الأرض سبعة آلاف سنة لم يقض أمره ويخلق الله آدم آخر على هذا المثال، فيصير المؤمنون ملائكة، وايليس وذريّته يصيرون في المسوخيّة، حتّى إذا أراد الله ابقضاء الأدام وكرتهم وهي كرة الأبدان وتسمّى كرة الكرات. قلت: سيّدي إذا حصل أهل الجنّة بالجنّة، وأهل النّار بالنّار، هل يخلق الله خلقاً؟

قال: يا مفضل، تريد أن تبطل ملك الله وقدرته، هيهات، هيهات، فإن الله يبدّل الأرض ويخلق غيرها، ويخلق سماء خلاف هذه السّماء، ويخلق خلقاً آخر، وإنّ الله لم يزل خالقاً رازقاً محيياً مميناً. قلت: سيّدى فصل لي ما يخلق الله بعد ذلك؟ قال: إنّ الله سبحانه وتعالى بخلق نوراً بعد ذلك من مشيئته خلاف الدّور الثّاني كما وصنف ألهل الدّور الأولّ، ويأخذ ميثاق الدّور الثّاني كما أخذ ميثاق الدّور الأولّ، والدّور الأولّ أقوى من الدّور الثّاني وأفضل منه، وإذا قسّمهم في الأطلّة أخرجهم أشباحاً فيرون أنفسهم على مثل ما كان الدّور الأوّل.

فصلاً منه: قال الصادق: إنّ الله خلق الشّمس من الحجاب الأعلى، وهو النور الأول الذي إحتجب به، فلذلك صارت الشّمس تعبد من دون الله تعالى لجهل إيليس اللهين وذريّته مكانتها، وإنّما سمّيت شمساً لأنها إستشمست من نور الله إذ كان النور حجاب الله تعالى فجعلت الشّمس اللهار، وإصطفاه الله بها، فمثل النّهار، مثل الإمام، من الحجاب الأدنى فجعل في اللّيل وإصطفاه الله به، ومثل القمر مثل أمير المؤمنين من الحجاب الأدنى فجعل في اللّيل وإصطفاه الله به، ومثل القمر مثل أمير المؤمنين ومثل المرحمة – عند العارفين، وأما عند الجاهلين فيزيد وينقص في صفاته، ومثل الشّمس مثل رسول الله صلحم وعلى آله تدور وترجع وهي واحدة لا زيادة فيها و لا المُتمس مثل رسول الله صلحم وعلى آله تدور وترجع وهي واحدة لا زيادة فيها ولا نقصان، ومثل اللّيل والنّهار مثل الشّاكين والمتين أمّا الأقوام الذين يعبدون الشّمس من دون القمر فلأنّ القمر من الحجاب الأدنى.

قلت: ظم لا يعبدون القمر من دون الله كما عبدت الشّمس؟ قال: لأنّه من المجاب الأنني.

والنَّجوم الخمسة الَّتي يجري عليها اللَّيل والنَّهار والصَّلاة والزَّكاة والبنية في الخلق.

قلت: يا مولاي جعلت فداك والنّجوم الثّاقية الّتي نراها بين السّماء والأرض منفرقةً متعلّقةً؟

قال الصنّادق: تلك هي الأبدان النّررانيّة الّتي جعلت للمؤمنين من أجمالهم، فإنّ في السّماء أبداناً من شمس وقمر يراهم الّذين هم من دونهم على مثل ما ترون أبدان الآدميّين النّورانيّين، وفي كلّ سماء من هذه السّبعة آدم قاتمٌ ثابتٌ على مثال ما خلق. الله من الخلق الأوّل.

ثمُّ قال: وقد كان قبلنا سبعة أوادم، وسبعة أدوار وقد مضوا ونكن في الذور النَّامن من آدم النَّامن ولكلَّ ذريَّة آدم بعث منهم ثمَّ حسابٌ وثوابٌ وعقابٌ ففي الجَمَّع الأكبر يقوم به سيّد الأنبياء والمرسلين محمّد – علينا سلامه ورحمته – فإذا جاء النّداء في الدّور الأخر صار ثواب أهل نلك الدّور ثلاث فرق: فرقةً صارت نوراتيّة، وفرقةً رئت إلى دار البلاء، وفرقةً في الدّور النّاسي نسخاً وصار أهل العقاب ثلاث فرق: فرقةً صارت نهراتيّة وفرقةً رئت إلى دار البلى، وفرقةً صارت في الدّور الثّالث مسخاً، فمن كان منها نسخاً فهو من أهل النّواب، وما كان منها مسخاً فهو من أهل العقاب، ثمّ يصير المسخ والنّسخ في الجَمع الأكبر والدّور يتلاشي.

### وكر ولحبب ونسبعة

وهم: حجاب بين الأمر والزّوح. وحجابٌ بين الرّوح والملائكة. وحجابٌ بين الملائكة والجّان. وحجابٌ بين الجّان والجّنّ. وحجابٌ بين الجَنّ والإنس. وحجابٌ بين الانس والنّور. وحجابٌ بين النّور والنّار.

فأولّ من أمر بعمارة الأرضن الجَانِ، فأقلموا دوراً، وسفكوا الدّماء وأفسدوا الأرضن، ونسوا العهد، وأفسدوا في الأقاليم ثمّ طلكوا، ومنه قول الملاتكة:«أتجعل فيها من يفسد فيها، ويسفك الدّماء ونحن نسبّح بحمدك».

ثمّ خلق آدم وعلمه الأشياء وعدد المتنين والحساب، ثمّ أهيط آدم إلى الأرض، وأمر الفلك بالدّوران، وكان في عهد الجّان لا يدور، وكان هو وذريّته في إقليم الدّهور، والإقليم إنقطاغ حساب العرب والعجم والرّوم، ومبلغ حسابي الهند، والأقاليم ثمانية، سبعة منها ندور، وواحدٌ قائمٌ لا يدور ولا يتحرك وهو إقليم الجّان، فجعل في الفلك سبعة أقاليم يدور بها القطر – القطب – فمن أجل ذلك عرف اللّيل والنّهار، فإذا إنقضى الذّور أمر الفلك أن يقوم موضعه، لا يتحرك ولا يدور فعندها لا يعرف اللّيل والنّهار.

#### هن وفترنيا

وسئل مو لانا الصنادق فقال:

أربعمائة ألف دور، وكلُ دور أربعمائة ألف سنة، في كلُ دور سبعة آدميَين، وفي كلُ دور آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلعم وعلى آله.

قال المفضل: سألت مو لاي الصنادق منه السنادم فقلت كم مع هذه دنيا؟ فقال: إن خلف فيتكم هذه راشتا عشرة ألف فيّة، لو أخنت فيتكم هذه ورضعت في وسط واحدة منهن لم تبن، لكل فيّة إثنا عشر ألف باب، عرض الباب مسيرة الثنتي عشر ألف سنة فيها صفوف الملائكة قياماً على أقدامهم يستحون الله ويقدّمونه ويلعنون فلاناً وفلاناً

قلت: فهم من ذريّة آدم؟

قال: لا يعرفون آدم وذرَّيْتَه و لا إبليس.

قلت: يعرفونكم؟ قال: هم أعرف بنا منكم.

وعن جميل بن درّاج عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله قال:

إنَّ في القرآن سبعة أمكنة مختلفة في مخاطبة موسى وفرعون، لكلَّ آهم منهم موسى وفرعون سَنَّةً منهم يفعل الله بهم ما يشاء وسابعهم هو آدمنا هذا يجعل الله له الخلود.

وعن لِسماعيل بن عبد العزيز قال لأبي عبد الله الصادق: مولاي، - جعلت فداك – كان أدم قبل أدمنا هذا؟

قال: نعم، أدَمُ قبل أَدَم حتَى عدُ واحداً وعشرين أَدم، كلَّ واحد عمره وعمر ولده في النتيا والجَنَّة والنَّار خمسون ألف سنة ثمّ يصير أهل الجَنَّة ملائكة وأهل [النَّار قشاشاً. وعن زرارة عن أبي جعفر قال: مرّ رسول الله صلحه وعلى آله برجال من أصحابه وهم يتكلّمون، فقال لهم: فيم أنتم؟ قالوا له: يا رسول الله، نفتكر في القمر كيف لا يسير كما تسير النّجوم' في السّماء إذا رسي بها؟

قال: نعم في مثل هذا فتفكّروا، إن شدّسعةً وثلاثين أرضاً ليس فيها شمساً و لا قمراً تضيىء تلكم الأرض ينورها و لا يعلم أحدُّ أنَّ أحداً يعمل المعاصمي، وإنَّ أرضكم هذه تمام الأربعين.

وعن محمد بن سنان عن نصر بن عون يرفع الإسناد إلى رسول الله أنّه قال: إِنَّ لللهُ تُماتِيةَ حَشَر أَلْفَ عَالَم، والتَّكِيا فِيهَا عَالَمٌ واحدٌ وَفِي التَّبَيَا أَلْفَ أَمَّةً سوى الْجَنَّ والإنس، ستَمانَةً فِي البحر وأربعمائةً فِي البرّ.

وعن المفضل بن عمرو قال: قال الصنادق: إن ألش خلق المؤمنين أشباحاً قبل أن يخلقهم أظلة، فسنج الله نفسه فسبتحوه وهذل نفسه فهالوه، والأشباح بومنذ كالشيء الذي لا يستبين والذكيل على ذلك الصدى الذي جعله الله في الذكيا، فإذا تكلم الرجل أو صاح أجابه مثل صوته، وذلك في موضع دون موضع، وجعل الله ذلك دليلاً على الأشهاح، وأن الأشباح كانت تجيب الله بما يقول، ولا حياة فيها، كما أن الصندى بجيب الإنسان بما يقول ولا حياة فيه.

ثمّ خلق الله تعالى الأطلة فسيّح الله نفسه فسبّدوه، وهلّل نفسه فهلّلوه، فاجابته الأشباح ولا روح فيها، والدّليل على ذلك ما تراه في العرآة إذا تكلّمت فإنّه يتكلّم، وكانّه ينطق ولا روح فيها، ثمّ خلق الله تعالى الأرواح وإنّما سمّيت أرواحاً، لراحتها في معرفة الله.

وعن جابر بن يزيد الجَعفي: عن أبي جعفر وأبي عبد الله وقد سئل عن الكرسي والقلب إفتصرت الكرسي والقلب إفتصرت المسلم و القلب أخلق وهو كتاب مترجم بكتاب الكرسي والقلب إفتصرت منه موضع الحاجة إليه، فقال: خلق أركانه أربعة: علم وقدرة ومشيئة وإرادة وأسكن فيها الأرواح الأربعة: روح القدس، وروح الأمين، وروح ذي المعارج، وروح الأمر، فياطن أركانه الأرواح فجمعهم بالأمر وعرش أركانه على الماء المحين الذي خلقه بلا شبح بالقدرة، وبلا جسد، ولا بحدة قائم غير معدوم وهو قوله

أ في نسخة: كيف لا يؤثِّر في السَّماء ...

تعالى «وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ أفلا يؤمنون» وكان عرشه على الماء يرى الهواء بالثداء من المشيئة، فظل الماء على الهواء متصدلاً به فأنشاً من الهواء والماء ظلاً ثمّ الشامة عنال الله الماء على اللهواء متصدلاً به فأنشاً من الهواء والماء تعلى: «الحمد شه الذي خلق المسموات والأرض وجعل الظلمات والقرر ثمّ الذين تعمل تعملون» متم خلق من ذلك ظلمة وصورة محدودة بأقطارها، ثمّ خلق المقل الماقل فقال له أدبر فأدبر، ثمّ السكنة ذلك الدور بالقدرة فأقاله عنياً بالماء قائماً بالعلم دائماً في الملكن الفراء فقلق المقل من فقال: «اشد لا اله الإ مواجعة المقل من فقاله على المامة الماء قائماً بالعلم دائماً في الملكن فلك في تضير الشخة الأولى سبع طرائق وسبعة صفوف، فلطريق الأولى: فنسها، ثمّ قال في تضير الشخة الأولى سبع طرائق وسبعة صفوف، فلطريق الأولى: الشور، والتأمي الهواء، والشائلة الظلمة، والرابع البحار، والخامس الديح، والسادساء والمسادس الذيح، والسادساء والمسادس الذيح، والسادساء والمسابح الشاء، والسابح، والشامس الديح، والمسادساء والمسابح الشفة فقاء في يوم حتى تمت الصموف.

فالصنف الأولى: الملاحكة، والصنف الثاني: الرسل، والصنف الشائث الإنبياء، والصنف الرابع المؤمنون، والصنف الخامس الكفار، والصنف السندس الفراعثة، والصنف السنامع الإبالسة والطواغيت، ثم أخرجهم إلى الذار وأجرى عليهم النفتة الثانية، وأخذ عليهم المهود والمواثيق، ثم خلق الكلمة الطبية عن يمينه، والكلمة الملمونة عن شماله فأسكن في هذه الذار فروتين: فرقةً ناجيةً بالكلمة الطبية وفرقةً هالكة بالكلمة الملمونة.

ثمّ خلق البحرين أحدهما عنبٌ فراتٌ، والآخر ملخ أجاجٌ ثمّ أنشأ من الأبدان دوراً ثمّ أغشاهم بالطرائق السّبع والصنفوف السّبع الغواشي، فمن الهومّ الأولّ إلى الهوم الثّاني غشية، وبين الثّاني والثّالث نسبة، وبين الثّالث والرّابع نصبة، وبين الرّابع والخامس شهية، وبين الخامس والسّادس غللة، وبين السّادس والسّابع سكرة، ثمّ جعل الله اللّهل في هذه الغواشي.

ثمّ إنّ الله سطح نوراً وخلق منه قنداً وصورٌ منه صوراً، وأقاموا لله عابدين ما شاء الله، ثمّ خلق ناراً مسطوحةً وقدّ منها قنداً وصورٌ منها صوراً، وقاموا لله عابدين. وأمر القوراتيّة أن لا تختلط بالنّاريّة فإهتلطت بعضها ببعض فخلق خلقاً من خلقين، ثمّ أمر أن يخلق ريحاً وقد منه قداً وصور منه صوراً، وأقاموا لله عابدين.

ثمُ أمر النَّاريَّة أن لا تغتلط بالريحيَّة فإختلطت بعضها ببعض فسطح التَّغيير الذي لِختلط ثمُّ أمره أن يخلق ماء. وقدَّ منه قدداً وصور منه صوراً وقاموا ش عادين.

ثمّ أمر الرّبِحيّة أن لا تختلط بالماتيّة فإختاطت، ثمّ خلق طيناً من البحرين العاء العذب الفرات والعلح الأجاج، ثمّ قدّ منه قدداً وصور منه صوراً وقاموا ش عابدين.

وأمر المائيّة أن لا تختلط بالطّينيّة فإختلطت بعضها ببعض فسطحت ثمّ كان منها هذا الخلق الممزوج بالطّيائح الأربع بالنّور والنّار والرّبح والماء.

وسطحت طينة آدم ثمّ خلق منها هذا الخلق الممزوج بالطّبائع الأربع بالنّور والنّار والرّبح والعاء.

وسطحت طينة أدم ثمّ خلق من هذا سائر التنيا والأخرة.

ثمّ قال بعد كلام طويل: ثمّ إنّ الله خلق النّور وخلق اللّار، فحجب النّور بالنّار، ثمّ خلق الرّبح فحجب بها النّار، ثمّ خلق الماء فحجب بها الرّبح، ثمّ خلق الطّين من زيد البحر فحجب به الماء، فهذه الطّرائق والقدد.

فالنور: خلق منه الملائكة مصورين.

والنَّار: خلق منها الجَّان مصوَّرين.

والرّيح: خلق منها الجّنّ مصوّرين.

والماء: خلق منه الإنس مصورين.

والطّين: صورة أدم.

فخلق آدم من النّور والنّار والرّيح والماء، والنّور والرّيح من سائر الأجزاء.

وقال الله تعالى: «وأنّا منا الصنالحون ومنّا دون ذلك كنّا طرائق قدداً». وكلّ جوهر خلق منه وقدْ منه صورة فغيكم من جوهره فصارت الملائكة ترى جميم الخلق و لا يراهم من الخلق أحد الآ الجان لاتهم خلقوا من النار، والنار تشاكل النور، و لا يراهم الجَنَّ والإنس إلاَ من كرَمه الله، وإنّما رآهم من النّاس من جوهره النّور، فصار الإنسان بأكل ويشرب بالنّار، ويشتم ويشعرك بالرّيح، ويجد لذّة الطّعام والشّراب بالماء، ويوصر ويعمل بالنّور، فلولا النّار التّي في معنه ما نضيج الطّعام والشّراب، ولولا الرّيح ما التهبت نار المعدة ولا خرج النّالل من بطنه، ولولا يرودة الماء لأحرقته نار المعدة، ولولا النّور ما أبصر ولا عقل، ولولا الرّيح ما تحرك ولا جاء ولا ذهب.

فإذا فرق بين الرَّوح والجَسد ردّت الرَّوح والنَّور والنَّار إلى القدد الأولى وترك الجَسد في الأرض لأنَّه من شأن الدّنيا، وإنّما فسد الجَسد في الدّنيا لأنّ الرّبِح هي النّي تتشف الماء، فيس الطّين ويصير رفاتاً ويردّ كلّ شيء إلى جوهره الأول، فما كان من نفس المؤمن فهو نورً" مؤيّد بالعقل، وما كان من نفس الكافر فهو نارً" مؤيّدة بالكفر، فهذه صورة النّور، وهذه صورة النّار.

و أخبرني الحسين بن حمدان الخصيبي قال: أخبرني محمّد بن عِبد الله بن أَيّرِب القمّيّ عن أبي المثنّى عمر بن مختار الخزاعيّ يرفع الإسناد إلى مو لانا أبيْ جعفر محمّد البافر علينا سلامه في كتاب المراتب والذرج قال:

إنّ الله خلق الخلق روحانيين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتألّمون، ذوي أجسام نورانيّة وظهر فيهم على هيئتهم وأشكالهم، وأظهر لهم القدرة القاهرة، والحجّة الباهرة، والعائمة النَّورة، وجعلهم يشاهدونه ويرونه ويثبتونه وينظرون إليه، ويسمعون كائمه ويعرفون قدرته ويعقلون أمره ونهيه، ثم إنه لدعاهم إلى معرفته، ووحدانيّته، والإهرار بربوبيّته وجعل لهم من العقل ما يفصلون به بين الحقّ والباطل، والخير والشرّ، والطاعة والمعصية، فأجاب إلى ذلك منهم من أجاب، وعصاه من عصاه فكان الذين إستجابوا إلى الإقرار بربوبيّته، والمعرفة بوحدانيّته، أجابوه في أوقات شنّى، فمنهم من أجاب في أول الذعوة، ومنهم من تخلف عن ذلك، ومنهم من أبى وإستكبر، ومنهم من وقف وتحيّر، فإفترق البعة أيّام وسبع ليال.

أ في نسخة ورد إلى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

فجعل الله إيمان المؤمنين ضياء النّهار، وجعل كفر الكافرين ظلمة اللّل، وجعل المؤمنين أولياته، والكافرين أعدائه، وذلك قوله عزّ وجلّ: «الله وليّ الّذين أحداثه، وذلك قوله عزّ وجلّ: «الله وليّ الّذين أمنوا أولياتهم الطّاعوت يخرجونهم من النّور إلى الظّلمات أولئك أصحاب النّار هم فيها خلدون». فصار السّابقون في الأولم الروساء المؤمنين، وصار السّابقون في الكفر روساء الكافرين، فإستوى القوم بجميع إيمانهم وكثرهم في هذا المقدار من الأيّام السّبعة واللّيالي السّبع فجعلهم الله عز حلّ الذائرة بين هذا الحالم إلى يوم الوقت المعلوم.

ثمُّ إنَّ الله جعل المؤمنين والكافرين في مراتب الإيمان والكفر على قدر سبقهم في الطَّاعة والمعصوبة، فجعل السابقين الذين أجابوا في أول الذعوة منهم سبع مراتب وهم الأبواب ثمَّ بليهم الأبتام، ثمَّ النَّقباء ثمُّ النَّجباء ثمُّ المختصنون ثمَّ المخلَصون ثمَّ الممتحنون.

فهذه سبع مراتب المؤمنين على قدر الأيّام السبّعة المذكورة، وكذلك جعل الكاثوين سبع مراتب في الكفر على هذا المقدار، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ جعل لكلّ مرتبة من هذه المراتب سبع درج على حسب ما كان منهم في السنّق في الطاّعة والمعصية فكمل المؤمنين تسع وأربعون درجة، وكذلك كمل الكافر تسع وأربعون درجة، وكذلك كمل الكافر تسع وأربعون درجة، ثمّ إنّ الله سبحانه وتعالى أسكن المؤمنين السّموات وجعلها منازلهم، وخلق لهم من أفعالهم أجساماً نورانيّة، وجعلهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتألمون.

فقلت: يا مو لاي جعلت فداك، فهل ترى تلك الأجسام النّورانيّة وتعرف؟ فقال: نعم يا عمر، أما ترى الشّمس والقمر والكواكب والنّجوم؟ قلت: نعم.

قال: كلّ هذه أجسام الّذين أجابوا الرّبّ، وقبلوا دعوته، وأقرّوا بربوبيّته على حقيقة المعرفة.

قلت: يا سيّدي، ما بال بعضها أشدّ ضياء من بعض، وبعضها أعلى من بعض؟ قال: فأمّا شَدَة الضّيَاء، فهو على قدر كثرة العلوم وقلَتها وأمّا علو المكان، فهو على قدر التَمكية في ذلك ممّا قد تعرض على كلّ ولي من الملازمة للمكان والمفارقة له.

قلت: يا سيّدي جعلت قداك، فهل للمؤمنين منزلةٌ أعلى من منزلة الشّمس وأجلّ منها قدراً، فلست أرى في الفلك أشدّ ضباءً منها؟

قال: فأما ما كان مما يلي أهل الأرض فلا، وأما ما كان مما يلي العلو فنعم، أعلى منها مكرتها وأشد ضياء وذلك أله لو ظهر لها نور اللأهوت بذاته لأحرقها وذلبت كما يذوب الرّصاص حتّى لا تحسر ولا تعاين، وكذلك ألشّمس لو ظهرت بذاته المرت بداته وكماله لأعشى أيصار الهل الأرض الجمعين، وإنّما يظهر نور المحلوب المكرت بذلك و حكمه لأعشى أيصار الهل الأرض الجمعين، وإنّما يظهر لهم الشيوس من الأولهاء دون غيرهم من هو أجل قدراً وأكثر علما وأشد ضياء لمعرفته بهم، وما يطيقون من ذلك من أهل السماء، فجعل أهل السماء التي تلي الأرض هم الذين عليهم الغروض في النورانيّة لم يتخلّموا منها بعد، فإذا قضي على الأرض مم الذين عليهم الغروض عليه رفع من هذه السماء إلى موضع ومحل يعرف بعمود الشيّح، ومن ذلك الموضع يعرف المعلوة الميرّة من الهوء.

فقلت: جعلت فداك، فهل ا يوصف ويرى النّور الذّي فوق هذه المتماء، وهل له دليلٌ أو شاهة نحتج به إذا سئلنا عنه؟

فقال: يا عصر، ألست ترى إذا فتق الله ناحية من هذه السماء وأطهر منها مقدار شراك من النور الذي يسميه الناس البرق هل يقدر أحد من هذا العالم أن يعلىء نظره منه؟ وهو بمقدار الخيط يكاد يخطف أيصار الخلائق فكيف إذا فتق أبواب السماء كلها؟ فهذا دليلً على ما ذكرته لك.

فقلت: سيّدي جعلت فداك فكم من أهل المراتب والدّرج يَحلُ ذلك الموضع؟ قال: يحلّه أربع درج من مرتبة الأبواب وما سوى ذلك فهم فَيُ هذه السّماء.

قلت: سيّدي، فهل للولئي إذا إلتقل من هذه المرتبة من مراتب السّماء، هل ينتقل إلى الموضع الذي يسمّى عمود الشّبح، وللعمود علامةً يعرف بها؟

قال: أمّا ما كان من نقلة الشّمس والقمر فبالكسوف والإستثار، وأمّا ما كان من درجة من نقلة الكواكب فبالإنقضاض لأنّه لا يصعد إلى ذلك الموضع إلاّ ما كان من درجة الشّموس، وأمّا ما كان دون ذلك من الأقمار والنّجوم فإنّه يكرّ حتّى يلحق منزلة الشّمت فيكرن معه في ذلك الموضع، وليس بحلّ ذلك الموضع أهل مرتبة بكالمهم وإنّه ايجله أهل أربع درج من درج الأبواب وهم: الأسماء والحجب والآيات والأقوار، وإنّ الدّرجة الواحدة يكون فيها عالم من المونين ثم إنا أله – عز وجلّ – كرّ ر الخلق أجمعين بالمواليد وظهر فيهم، وجعل المؤمنين الدّعاة اليه والدّائين عليه وجمل الذّليل لهم على نفسه عند ظهرره القدرة والمعجزة التّي لا يأتي بها أحدّ سواه، فلا يزل العبد يكم عرة بعد مرة ووقتاً بعد وقت وعصراً بعد عصر حتّى يخلص له الإيمان المحض والكوسل الموراثية.

وإذا أخلص العبد الكافر منهم الكفر المحض أثشاً له من فعله جمعماً من المسوخيّة بعثّب فيه على قدر ايمانهم المسوخيّة بعثّب فيه على قدر ايمانهم ويزدادون نوراً، والكافرون يعنّبون على قدر كفرهم وجهلهم، فإذا التّتصوا ما عليهم ردّوا إلى الأشخاص البشريّة ولحقوا بالإطليم الذي فيه الربّب ظاهرٌ والدّعوة مستأنفة.

قال أبو المنتى: قلت لأمى الحسن – جعلت فدك – فإذا ظهر الرّب لإحداث أمر وتغيير شريعة وتبديل دين فكلٌ هؤلاء المؤمنين من أصحاب المراتب والذرج يكونون معه ويشاهدون مقامه؟

قال: لا يا عمر، إنّما يكون معه من أحبّ الجّهاد، وصبر على الدّعاء والبلاء وأمّا من سنم معاشرة هذا الخلق المنكوس وملّهم وضجر منهم لم يكلّفه الله ذلك.

قلت: فأي القوم أفضل، المقيمون في الملكوت أم التأزلون مع اللأهوت؟ فقال: أنه تسمع إلى قول الله – عز وجل ً -: «لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم والفسيم على القاعدين درجةً وكلاً وعد الله المسنى وفضئل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً». قلت: «جعلت فذاك» كم نزل منهم في هذا العصر مع السَيّد محمّد – منه السّلام – معنن قد حلّ المراتب وسكن الدّرج وكان من الملائكة؟

فقال: يا عمر ليس هم من الملائكة الذين ملكهم الله علمه، وإستودعهم الله سرّه، وكذلك كلّ من صفا من هذا العالم وخرج من شكل ترتيب هذا الجّسم يكون ملكاً.

ثمّ قال: يا عمر إنّه لم يهيط مع الله سبحانه وتعالى، في عصر من الأعصار، ودور من الأدوار من المؤمنين أكثر ممّا هبط مع السرّد محمّد – منه السّلام – في الدّور الخامس من العصر السّلام.

قلت: فكيف أكثر ما كان معه منهم في وقت من الأوقات منذ أن ظهر السَيّد محمد إلى أن غاب؟

قال: لم يكن معه أكثر معا كان معه في يوم حنين فإنّه كان معه خمسة آلاف وكان قبل نلك اليوم بكون معه أكثر مقا كان معه في يوم حنين فإنّه كان معه خمسة آلاف وكان قبل نلك اليوم بكون معه ألف أو ألفان أو ثلاثة آلاف ويقل للمومنين: «إذا تقول للمومنين أان يكتيكم أن يمنكم ربّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا ويتقوا بأتوكم من فوركم هذا ويمددكم ربّكم بخمسة آلاف من المائكة مردفين». قانوا يوم أحد ألفًا، وقوله تعالى: «إذ يستغيفون ربّكم فيستجاب لكم أني ممنكم بألف من الملئكة مردفين». فتوا جماليم بوم حنين خمسة آلاف، ألم تر إلى المنتجاب لكم أني المنتجاب لكم أني مندك واحد من ذلك الوقت إلى اليوم ألذي شهدوه بصفين مع أمير المومنين منه أشمائه واحد من ذلك الوقت إلى اليوم ألذي شهدوه بصفين مع أمير المومنين بشرطة منه الركمة – وهو اليوم الثالث المعروف من أيّام الهورير، فقبض بينهم بشرطة ألف كل مرتبة إلى مرتبتهم، وأمل كل درجة إلى درجتهم وإلى مقاماتهم في الملكوت وحلوا في لمعامهم المورانية ولم يبق معه إلى نظراً، وهر المعامة المعروف من قابل، والمعامة المعامة المعربة مقسمة وأربعون درجة، المعامة المعربة مقسومة إلى سبع درج وع أمل الشام، ثم أنه المعامة المعامة المعامة المن سبع درج فهم تسغ وأربعون درجة، وقاد ألف المعامة المنورانية ولم يبق معه إلى تقاماتهم في الملكوت سبع مراتب كل مرتبة مقسومة إلى سبع درج فهم تسغ وأربعون درجة، وقاد ألى أمرتبة مقسومة إلى سبع درج فهم تسغ وأربعون درجة، أ

قلت: جملت فدلك يا سيّدي فكلّ الملائكة الذين كانوا مع السّيّد محمّد وأمير المؤمنين معروفون في الأسماء والأشخاص ويحلّون في سانر القبائل على أنّهم من سانر النّاس؟

قال: نعم لا یکون إلاً کذلك، أیجوز یا عمر أن الله تبارك وتعالی یظهر بشخص بشری واسم ونسب وقبیلة وعشیرة حتّی یراه النّاس مثلهم وعلی صورهم وأشیاههم ویظهر عبیده بخلاف ذلك؟

يا عمر لو ظهر بخلافهم لم يخف على أحد أمره ومعرفته ولكان النّاس بمعرفته سواء، ويكرن بذلك قد خرج عن حدّ المحنة.

قلت: سيّدي أحب أن تقم عليّ بمعرفة هؤلاء الخمسة آلاف وتقصيل درجهم ومعرفة أسمائهم وأنسابهم وألقابهم المحمودة الّتي دعاهم بها.

فقال: يا عمر، قد أعلمتك أنّ أعلى المراتب وأقربهم إلى الله وسيلة، مرتبة الأبواب.

وهو الذين لم يجعل الله لأحد سبيلاً إلى خالص معرفته وحقيقة ذلك إلاّ بهم، فهم أمناؤه على وحيه، وهم الذين أمر الله سبحانه أن لا يقصد ولا يتوجّه إليه إلاّ بهم، قال تبارك وتعالى:«وليس البرّ أن تأثوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من إتّقى وأثوا البيوت من أبوابها وإتّقوا الله لملّكم تفلحون».

معنى إنيان البيوت من ظهورها: ما ظهر من علم الظَّاهر، والبيوت ها هنا ما ظهر من الأشخاص الّذين هم الأبواب.

وقوله تعالى «ولكنّ البرّ من إنتمي». إلى آخر الآية، يعني بقوله من أبوابها: أي من قبل الظّاهر. أي يعني بقوله: ليس البرّ أن تأتوا البيوت من ظهورها، يعني علم الظّاهر وأهله الذين ينسبون إلى الله ما أطهره من الأقوال والأقعال، وهم لا يقرّون به ولا يثبتونه ولا يريدونه لأنّ الشّخص الذي ظهر بينهم رأوه مخلوفاً مربوباً فأمر الله بالإتقاء منهم.

ثمّ قال: وأثوا البيوت من أبوابها، يعني الأبواب هم الأولياء، وهؤلاء الّذين يدخلون النّاس في معرفة الله على الحقيقة من جهة علم الباطن الحقّ، ويقيمون بذلك

### ١٩ سلسلة التراث العلوي

الحجّة البالغة لأنّ الله ربّ العالمين هو هذا الشُخص الظّاهر فيما يدعونا إلى طاعته والإهرار به.

وحدّث أبو نصر القائدائي قال: حدّثشي إسحق الأحمر يرفعه عن محمد بن صدقة عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمرو عن سيّدنا أبي عبد الله الصادق منه السّلام قال: يا مفضل إنّ الله خلق آدم من نور وآدم من ظلمة، فأظهر من آدم النّور الحجب والأبواب والأيتام والنّعباء والنّعباء وأبدان الموحّدة، وخلق من آدم الظّلمة الأبالسة والفراعنة والأضداد، وفيل: منهم المقرّمنة والمفرّضة فمن إهتدى خلق من آدم النّور، ومن ضلّ خلق من آدم الظّلمة، ومسح على ظهر آدم وأخرج حواء منه وكذلك فعل بأدم الآخر فتالسلوا.

• ثمّ قال: با مفضل إن الله لما خلق الخلق وأكملهم ظهر لهم في واحد وسبعين حجاباً وخاطبهم مع كل حجاب بلسان حثّى عرقهم الألسن كلّها، ثمّ أخذ عليهُم الميثاق بالإقرار له بالوحدائيّة، ثمّ ردّهم إلى الأصلاب وأذن لهم بالإظهار في التوالد فقوالدوا وتناسلوا في الأرض من آدم كما أخبرتك، وهذا يدلّ على أنه آدمّ محمود وآدم مذمومً ونوحّ مدمود ونوحّ مذموم،

وعن محمد بن سنان عن حمران بن أعين عن إسماعيل بن عبد العزيز قال:
 قلت لأبي عبد الله: كان آدم قبل آدم؟

قال: نعم، وآدم حتّى عدّ واحداً وعشرين آدم مكث كلّ آدم وذرَيْتُه فيّ الجَنّة والنّار خمسين ألف سنة، ثمّ يصير أهل الجَنّة ملائكة ويصيّر أهل النّار قشاشاً.

فالخبران صحيحان وإن اختلف لفظهما، فيكون الأوّل عن دورٍ والآخر عن أدوار، والله أعلم.

 وعن بشأر الشّعيري قال: قلت الأبي عبد الله: يا سيّدي عندي مسائل ألهاب أن أسألك عنها إجلالاً لك يا مولاي، قال: يا بشّار إنّما نُصبنا لكم لنعرّقكم ما تحتاجون.
 إليه فاسأل عمّا بدا لك، قلت: يا سيّدي ومولاي منذ كم خلق الله هذه الذّيا وإلى كم يكون إنقضاؤها؟ فقال: با بشّار من خلق الله الذنبا إلى انقضائها خمسون ألف دور كلّ دور خمسون ألف كور وكلُّ كور أربعمائة ألف سنة.

قلت: مولاي! هذا أمرٌ لا ينقطع.

قال: نعم با بشَار ، و علم ذلك عند الله إنّ الله بر ي السّاعة قريبةً ، ونر أها بعيدةً . قلت: يا مولاي فأين الجِنَّة؟

قال: هاهنا.

قلت: في الدَّنيا؟

قال: نعد،

قلت: وأبن النّار؟

قال: حيث شاء الله.

قلت الجنَّة في الأرض؟

قال: نعم.

فداخلني من ذلك ضعفً.

قال: يا بشار، قال الله تعالى: «وقالوا الحمد الله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً من الجَنَّة حيث نشاء فنعم أحر العاملين».

قلت : سيدى، فالجنَّة والنَّار لهما مدّة وإنقطاع؟

قال نعم قال الله تعالى: «خالدين فيها ما داما السموات والأرض إلا ما شاء ر تك ان ربك فعال لما بريد».

قلت: فإلى ما يصير أهل الجنّة وأهل النّاء ؟

قال: أهل النّار يصيرون قشاشاً.

قلت: وما القشاش؟

قال البقِّ والحَد إذ والنَّملُ والذَّبابِ وما أشبه نلك.

قلت: ينتقلون من شيء إلى شيء؟

> قال: نعم بنتقلون من ظلمة إلى ظلمة ومن صعب إلى أصعب.

قلت: وأهل الحتَّة؟

قال: ملائكة.

قلت ملاكة بأعنهم

قال: نعم روحانيون.

قلت: ينتقلون من شيء إلى شيء؟

قال: ينتقلون من حسن إلى أحسن ومن طبّى إلى أطبب، ومن نور إلى نور،.

قلت: الحمد لله الذي خصتكم بهذا دون جميم خلقه.

قال: رحمك الله، إستر ما إستودت من مكنون سرّ الله.

وعن عجلان أخ صالح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن قبة آدم، قلت: هذه قبّة آدم؟

قال: نعم، وشرقبات كثيرةً، وإن خلف مغربكم هذا تسعةٌ وثلاثون مغرباً، وأرض بيضاء مملؤة خلقاً يستضيؤون بنورها، لا يعصون الله طرفة غين، ولا يدركون خلق الله آدم أم لم يخلقه، يبرأون من فلان وفلان وفلان.

قيل له: كيف ذلك، وكيف يبرأون من فلان وفلان، وهم لا يدركون أنّ الله خلق أنم أم لم بخلقه؟

فقال للسلال: أتع ف اللسرع

قال: لا الا بالخير ، قال: فأمر ت بلعنه و البراءة منه؟

قال: نعم.

قال: وكذلك أمر هؤ لاء.

وعن سعد عن محمد بن عيسى عن بونس بن عبد الرّحمن عن عبد المسّد عن جابر بن يزيد الجَعفيّ عن أبي جعفر قال: إنّ وراء شمسكم هذه أربعين شمساً ما بين الشّمس إلى الشّمس مسيرة أربعين عاماً، فيها خلقً كثير لا يطمون أنّ الله خلق آدم أم لم يخلق، وإنّ وراء قمركم هذا أربعين قمراً ما بين القمر إلى القر مسيرة أربعين عاماً، وقيل أربعين قرصاً ما بين القرص إلى القرص مسيرة أربعين عاماً فيها خلقً كثير لا يطمون أنّ الله خلق آدم أم لم يخلق، قد ألهموا كما ألهمت النّحلة لعنة فلانٍ وفلانٍ في كلّ الأوقات، وقد وكل الله بهم ملائكة متى توقّوا عن

وعن محمد بن سنان عن أبي جعفر قال: خلق الله سبع سعوات بين كلّ سعاء 
﴿ إلى سعاء مسيرة خمسماتة عام وخمسماتة حجاب غمام،
وخمسماتة حجاب لؤلؤ تخرق ذلك كلّه دعوة المظلوم.

وعن الحمد بن على عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن الحسين بن موسى عن زرارة، عن أبي جعفر قال: مرّ رسول الله صلعم وعلى آله برجال من أصحابه و هم يتكلم ن فقال لهد: فهم أنتم تتكلم ن؟

قالوا يا رسول الله فكَرنا في القمر كيف لا يؤثّر في السّماء كما تؤثّر النّجوم إذا رقعي.

قال: نعم في مثل هذا تفكّرون، فإنّ شه تسعةً وثلاثين أرضناً ليس فيها شمعنً ولا قمرٌ تضميء تلك الأرض بنورها ولا يطم أحدٌ منهم أنّ أحداً يعمل المعاصمي، وإنّ أرضكم هذه تمام الأربعين.

وعن إسحق بن عمّار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: هذا الخلق نطاقً واحدٌ، ولله عزّ وجلّ تسعةً وخمسون نطاقاً ركّماً سجداً اللهموا لعن رجلين من هذه الأمّة.

وعن الأصبغ بن نباتة عن عليّ أمير المؤمنين قال: الأرضن مسيرة خمسماتة عام والشّمس ستُون فرسخاً والقمر أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً، بطونها تضمىء لأهل السّموات وظهورها لأهل الأرض.

أنى نسخة: وعن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال: كنت عند أبي جعفر فقال: الخ

وعن الحسين بن عمّار قال: مسعت أبا عبد الله يقول: خلق الله الأشباح قبل الأرواح بألف عام وخلق الأرواح قبل الأظلّة بألف عام وخلق الأظلّة قبل الميثاق بألف عام وخلق المبثاق قبل الذرو بألف عام.

وحثثنا محمد بن همام عن أحمد بن محمد بن موسى بن عيسى بن مهران عن ابن أبي عقبة بن أبي الصنامت عن أبي عبد الله أنّه قال لبعض أصحابه: أتدرون مما إخضرت السماء؟ قالوا لا.

قال: من نور أخضر، وقيل من زمرَدة من وراء النّطاق، والنّطاق، والنّطاق هو الحجاب، وإنّ لله من وراء ذلك سبعين ألف عالم، ومن دونهم عالمٌ كثيرٌ من الإنس والجَنّ وكلّهم يلحنون الظّالمين.

فصلً من كتاب المثال والصنورة:

وهو قوله: وكلّ ما أهلّه الله وحرّمه فهو من علم ومعرفة أشخاص أوجب معرفتها وطاعتها، وأشخاص نهى الله عنها، وأمر بمعرفتها واجتنابها فإنّ الله أكرم من أن يجعل فرائضه ونهيه وشرائعه في فرحٍ أو مجرى للبول، أو أكل خَبْرَ أو لحمٍ أو ما شاكل ذلك يعود بولاً وعَدْرة.

ومن كتاب المترجم بالمحمودين والمنمومين عن المفضل قال: تمتَست بإمرأة، فأرسل إلمي أبو عبد الله الصادق قبل أن أغتسل، فلما رآني قام وجعل يخبرنني بالحاجة التي ينديني إليها، وجعل يطول بيده إلى عنقي، فصرت كأتي كارة اللصوق به وأنا على الحالة التي أنا عليها من الجنابة، فلما رأني بذلك الخجل قال لي: لم

فقلت: إنّي مجنبّ.

فقال لي: يا مفضل، أما علمت أنّ المؤمن لا ينجس.

قلت أو لا يجب عليه الغسل بالمباء؟

قال: أما تعلم أنّ الّذي وطأته هو مسخّ.

قلت: نعم.

قال: لذلك يجب الغسل منه وأمّا المؤمن لا ينجس أي لا يلحقه شكٌّ في دينه.

وقال فيه أبر اللّبت الكتّانيّ أيضاً: دخل بوماً أبو بصير التّقني على أبي عبد الله، فلمّا نظر إليه قال: أما علمت أنّه لا ينبغي للّذي هو مجنبّ أن يدخل بيوت الأتبياء فخرج أبو بصير يتتبر الخبر من الرّجلين، لمّا كان المفضل بن عمر جنباً فلم ينجسه ظاهر الجنابة، إلاّ أبا بصير لأنّه كان جنباً في الباطن شاكاً مرتاباً.

# باکب والقفاء ووالقرمر وفیہ حریث فتویل ہی خلق والعالم

وهو باب في الإستطاعة وأفعال العباد والعدل، وهو من غامض علوم الله ودقائقه، وقد جانت فيه رواياتٌ وآياتٌ من وجوه شتّى وسأذكر من ذلك ما إنتهى اليغا إن شاء الله تعالى.

قال العالم في كتاب الأس[الأسوس]: إن الله لمّا رأى ولدي آدم قد تربيّا وقد إجتراً أحدهما على الله وآية قد همّ قابيل بقتل هابيل، بعث الله صورتين على صورة الولدين مع إحداهما خير كثير من ذهب وفضتة وجوهر، فوثبت إحداهما على الأخرى فقتلتها وأخذت كلَّ ما كان معها، فعند ذلك وثب إين آدم على أخيه فقتله، وبقي لا بدري كيف يصنع به ولا كيف يدفله، حتَّى جانت الصورة القاتلة، فحفرت حفيرة والقت فيها المقتولة، فقال إين آدم: با ويلتاه أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فحفر حفيرة وأدخل فيها أخاه.

فقال آدم لإبنه القاتل: من أين تعلَّمت هذا؟

وقال زرارة سألت مو لاي جعفر الرقيع وقلت: جعلت فداك، ما تقول بالقدر؟ فقال: أقول إذا جمع العباد يوم القيامة يسألهم عمّ عهد اليهم و لا يسألهم عمّا قضم عليهم.

وعن أحمد بن أبان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: شاء الله؟

قال: نعم، قلت: فأوجب؟ قال: لا قلت: وكيف ذلك؟ قال: هكذا أخرج البنا.

وعن محمد بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: أمر الله ولم يشأ وشاء ولم يأمر، أمر ليليس أن يسجد لأدم، وشاء أن لا يسجد ولو شاء لسجد، ونهى آدم أن بأكل من الشجر 6، وشاء أن بأكل منها.

وعن جميل بن درّاج أنّه قال: قلت لأبي عبد الله: هل يكونُ شيءٌ إلاّ بقضاء وقدر؟

قال: لا يكون شيء إلاّ بقضاء وقدر، ومشيئة وكتاب وإرادة وأجل.

قلت: فرضٌّ؟ قال: لا، قلت: واجبٌّ، قال: لا.

وعن المفضئل عن بشّار قال:سمعت أبا عبد الله الصنّادق – منه السنّلام – يقول: شاء وأراد وفنّر. ولم يشّا ولم يجب ولم يرض أن يكون في ملكه شيء إلاّ بعلم وإرادة كذلك ولم يجب أن يقال له ثالثٌ لأنّه لا يرضمي لعباده الكفر.

وسئل أبو موسى عن القدر قال: في كنب أمير المؤمنين سبق العلم. ومضى القضاء، وتم القدر، وتصديق الرّسل بالسّعادة من الله لمن أطاع وإنّقى، وبالشّقارة من الله لمن كفر وعصمى، يقول الله: ( يا بن أدم بنشيئتي تشاء لنفسك وبارادتي تريد لها ما تريد، وبفضل نعمتي قويت على معصيتي ويقوكي وعافيتي أدّيت لي فرائضي فكنت أولى بإحسانك منك، وأنت أولى بسيّاتك منّي).

وخبر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله – منه المتلام – قال: إن الذعاء بردّ القضاء ولو أبورم إيراماً.

وقال إسحق بن عمّار في كتاب الصّراط: السّحتُ على وجهين، سحتٌ محمودٌ، وسحتٌ مذمومٌ، فالسّحت المحمود: هو علو الضّعفاء من المؤمنين الّذين

فقال أدم: إلهي علَّمت النَّاس الخير وتعلَّمهم انشَّر أيضاً؟

وإنّما فعل هذا التّعليم للتّلس حتّى يعرفوا الطّاعة والمعصية عند الأمر والنّهي، فالتّعليم من عند الله والعبيد هم المتعلّمون فعندها وجبت الطّاعة والمعصية وظهر الحقّ والباطل.

قال السَّائل: أيُّها العالم، فلم صار ذلك قبحاً وصاحبه ملعونٌ يعني القاتل؟

قال العالم: الأن الرآب فعله تعليماً والعبد فعله تعدياً، والرّب فعله عن المنفعة،
 والعبد فعله عن المضررة.

وعن الأصبغ بن نباتة قال: جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين منه الرّحمة وهو يخطب على المنبر وقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الخير والشُرّ، فقالُ أمير المؤمنين منه الرّحمة: سألت عنها عالماً خبيراً قلن تسأل أحداً أخبر مَني بهها، إعلم أنَّ الله خلق كلَّ شيء، والخير والشَّرَ من الشَّيء الذي خلقه الله والعباد العاملون بهما.

وعن جميل بن دراج وزرارة بن أعين وعبد الله بن سليمان وعمرو بن حنظلة قالوا جميعاً: سمعنا أبا عبد الله يقول: إنّ القضاء والقدر خلقان مَن خلق الله والله يريد في الخلق ما يشاء.

وعن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عن أبي جعفر منه السّلام قال: إنّ الله يقول: «أنا الله لا إله إلاّ أنا خالق الخير وخالق الشّرّ، وهما خلقان من خلقي، فطوبي لمن قدّرت له الخير وويلٌ لمن قدّرت له الشّرّ، وويلٌ لمن قال لم وكيف».

وعن أبي عبد الله قال: كان موسى عبداً سؤولاً، فقال: يا ربّ قضيت على عبد قضيّة ثمّ تعذّبه عليها؟

فأوحى الله سبحانه وتعالى إلوه: يا موسى إنّه من سرّي، فلا تسألني عن سرّي. لِقتصر علمهم يتذاكرون العلم، فيأخذون بعضهم على بعض، ليس لهم ماذة من العلماء الكبار الذين يقع عليهم إسم التذكير، إذ كان مَن دونَهم يقع عليه إسم التَّانيث ( إسم النّساء ).

والسّدت المذموم: هو علم الأضداد الصّائين عن سبيل الله الذي نسوا الله بسؤال بعضهم، يروون عن بعضهم البعض غنيّون بعلومهم المذمومةٍ عن الله وعن و لاءَ الأمر.

السرقة: الفساد في الأرض.

والغرار من الرّحف: الغرار من بيعة أمير المؤمنين، وقد كان رسول الله صلعم وعلى آله قد أخذ له المهد والميثاق بأن يتروا له بالطاعة، فلما أخذ له المهد والميثاق بأن يتروا له بالطاعة، فلما إستخلف الأول دعاهم إلى نصرته فأبوا ذلك هو الغرار من الرّحف.

وقيل: الإنكار لولاية الأثمّة.

وقيل: إنكار حديث محمّد وتكذيب أهله ومناصبتهم العداء.

ر ومن كتاب المترجم للمحمودين والمذمومين، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله المثابر وقال له الزل عن أبي عبد الله قال الفأتر وقال له الزل الفيزل: فكأني أنظر إلى يدي سيّدي المولى أبي عبد الله وهو يومي بها إلى الأرض ينتهي إلى ما يريده، والمقصر يقول: إلني أرقى، فهو لا يرقى ولا يأتي بخير أبداً. قال تعالى: «لأعذَبنَ كل رعيّة دانت بلمام ليس من الله، وإن كانت في أعمالها صالحة براء تقيّة، ولأرحمن ولأميزن كل رعيّة دانت بلمام من الله وإن كانت في أعمالها سيّنة» أ.

وبإسناده عن الصنادق أنّه قال: إنّ الله لا يتغيّر ولا يتبتل، وإنّما التّغيير والتَنديل والتّصوير في أعين البشر.

قال موسى: إنّ أهل السّماء يقولون: إنّ إمامنا والهنا في المدينة، كما يقول أهل الأرض والمدينة: إنّ الهنا على العرش.

ا لبست من القر أن.

وحنتثى أبو محمد عن أبي إسماعيل قال: سألت العسكري: هل يحتجب الله عن خلقه؟

قال: يحتجب عن خلقه بخلقه، ويواري نفسه لخلقه، ويعرّف من شاء نفسه.

وعن ابن صدقة عن موسى قال: أول شيء كلّف الله العباد أن قال: لا تتكروني في أيّ صورة ظهرت، فظهر كمثل صورهم فأنكروه.

وقال مولانا الباقر: فضل العلم خيرً من فضل العبادة، وعالمٌ ينفع وينتفع بعلمه أفضل من عبادة سبعين عابد.

وقال زرارة بن أعين – وقد سأله عن دين الله – فأجاب: المعرفة.

وقال الصدّدق منه الرّحمة: أفضل العبادة العلم بالله والعمل به والتّواضع له،.

وقال: عالمٌ تقيّ خيرٌ من ألف عابدٍ.

وقال رسول الله صلعم وعلى آله: جواب تتعلّمه من العلم أفضل من ألف ركعة من العبادة تصلّبها مع عابد.

وقال زرارة عن أبي عبد الله أنّه قال: لحفظوا كتبكم فلسوف تحتاجون اليها. فدلّ بهذا على غيبة المقامين الإسم والباب، وعدم العلم في آخر الزّمان.

وقال أبو جعفر الباقر من علم وعلَم باب هدى فله أجره وأجر من عمل به، ولم ينقص أولئك من أجورهم شيئاً، ومن علم وعلَم باب ضملالة كان عليه وزره ووزر من عمل به لم ينقص أولئك من أوزارهم شيئاً.

وقال الصنَّادق: من أنقذ حيراناً من حيرته أسكنته جَنَّتي وكتبَّته مع المجاهدين في سبيلي.

وقال: نحن لكم بحيث تجعلوننا. ألا ما أعظم هذا الخبر وأكثر فوانده. فهذه أربعة أخبار خواص. ومثله ما روي أن الله قال: أنا عند حسن ظن عيدي المؤمن فليخار خواص. ومثله ما روي أن الله قال، أنه من تعلّم العلم ليياهي به العلماء أو يماري به الجهلاء أو ليصرف به إلى قلوب الناس فليتواً مقعده من النار يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء توذ لو أن بينها وبينه أمداً

#### سلسلة التراث الطوي

بعيداً، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب سليم. «يومئذ يصدر النّاس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. ومن يعمل مُثقال ذرّة شراً يره».

ومن كتاب الصراط: حقيقة الترحيد إفراد المعنى بالوحدانية وتخليصه من الركانية وتخليصه من الركانية وتخليصه من عنه لتقع صفة ما أظهره في العيان على وجوده وما وصف به نفسه في قوله: «بيا مبسوطتان» وقوله: «بوام قذروا الله حق قدره والأرض جميماً قيضته يوم القلامة؛ والسمولتان موقوله: «بوام معمداً قيضته يوم وهارون: «قال: لا تخافا أبني معكماً أسمع وأرى». ومثل ما جاء في الحديث عن الله أنه ضحك حتى بانت نواجذه وأضراسه. وقول الرسول: رأيت رئي في صورة الشاب الموثق ورجلاه في خضرة و قوله: ووضع قدميه في الذار ققال: «قط » أي الشاب الموثق ورجلاه في خضرة و قوله: ووضع قدميه في الذار ققال: «قط » أي شعه بنفسه من نفسه أي دل على محمد بمحمد من محمد وكلام الله هو شخص محمد ضوري.

وروي عن أبي يعقوب عن أبي عبد الله في قوله: «فتلقّي آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنّه هو النوّاب الرّحيم» قال: الكلمات آهي: محمّد وفاطر والحسنُ والحسين ومحسن الخفي لأنّهم جوهرٌ واحدٌ، ومحمّد في الباطن هو القرآن، وكلام محمّد بأنّه رسول الله هو غير محمّد بل يجري على لسان محمّد، وذلك الشّخص هو نفس محمّد ومحمّد هو الله والنّفس المحذّرة.

وقال في كتاب المثال والصورة: إيفائص الإيمان معرفة محمد ومنزلته من ربّه، وأنّه موقع الصنفات وأول كلّ شيء، ومعنى لا شيء بعده، أي لا شيء أقرب إلى الله مله، ولا يقال له مخلوق ولكنّ ألله فوقه، وهو الفاية والمعنى فوق الغاية والله كوكه ومثاله في الأرض البيت، وفي السماء الشمس، وفي الكروبيين العرش، وفي الروحاتيين الكرسم، وكلّ ما وقع عليه إسمّ من أسماء الأنبياء في قصة إبر اهيم وفي قصة موسى وفي قصة عيسى فكلّ واحد من هذه الأسماء غير صاحبه هذا إبراهيم غير إبراهيم وهذا موسى غير موسى وهذا عيسى غير عيسى وغيرهم من الأسماء، لأنّ الحكم لا يوصف بإعادة الشيء مرتين من إسم أو صفة أو وعد ووعيد، وكل ما دل أله به الخلق على نفسه، وإبراهيم مثاله إبراهيم، وكذا أمثاله في تسمية عينه ورأسه ويده ورجله وكل ما وقعت عليه الأبصار فهو من أله ودليل على نور من نوره وصغة من صغاته وإسم من أسماته، وله صنع ونطق وشخص وأمر ونهي، فجميع الصقات دليل على نور من نوره وخلق من خلقه، حتى يصيروا سبعة وعشرين عرفاً، وثلاثمائة وستين ضارية وهي رسله اللواطق وثلاثمائة وستين عرفاً ساكنة وهي الأمبياء الصنوامت، وكل نور من نور الله وإسم من أسمائه وصلة من صغاته وشيء من صوره أظهره للذلالة والمعرفة به فهو قائم أبداً ظاهر وباطن غير زائل بشخص موجود توجب معرفته ولا يسرع جهله فإذا عرفت ذلك نفيت الصنفات وهو قوله: من عرف مواقع الصنفة، بلغ قرار المعرفة.

فإذا شاء أن يسكن شيئاً من عباده أسكنه، فدعي ذلك المسكرن، والإسم الواقع على ذلك المسكرن، والإسم الواقع على ذلك النور الساكن فيه، فالإسم غير المسمى والساكن غير المسكون، بائنَ منه ظاهر بكماله، وكذا كلَّ ما أظهره الله من الأسماء والحجب والإستثار والفعل كمثل قولك أكل وشرب وركب وجاء وضحك وبكى وقعد وقام فهو دليلٌ على صفة من صفاته، وخلق من خلقه لأنّه لا يقضى عليه بحراك.

فمن ذلك قول الإمام الصّادق: من قال إنّ الله يسمع ببعض دون بعض فقد كفر.

ومن ذلك قوله إنّ الله تقمص بالرّحمة وتأزّر بالعزّة، وإرتدى بالكبرياء، والقرآن هو الإسم الذي فرّق بين الحقّ والقرآن هو الإسم الذي فرّق بين الحقّ والقرآن هو الإسم الذي فرّق بين الحقّ والباطل وهو الحجاب الحاجز بينهما وهو محمد، وكلّ ما كان من هذه الأسماء ومن ذوات لها مثل العظمة والمشيئة والإرادة، فهو ما ظهر من الأنوار، يدعوهم إنتانًا وما كان من اللّفظ مذكّرً، والنّفس هي الفاية، وهو الإسم أذي إليه القصد، وكلّ لفظة تسيح هو الذي لا يجاوزه نعت ولا إسمّ ولا صفة، والمعنى فوقه والذي ليس كمثله شيءً هو خالق الأشباء.

وروي عن الصّادق أنّه قال: إنّ هذا الإقليم على ظفر ملك، وليس للملك ظفر، ولكنّ صفة الملك تقع على غير الملك، وذلك قوله: أوجب الله لرسوله ما أوجب لنفسه، وأوجب لوليّة ما أوجب لرسوله، معناه أنّ الشّخص الذّي يدعى ظفر ذلك الملك هو الذي يدير هذا الإقليم، قال: إنّ جميع ما وصفه الواصفون خلقٌ من خلق الله لأنّ الله أضاف الأشياء كلّها الليه، فهو غيرها وهي غيره، فأفعاله معروفةٌ به وليس يعرف هو بأفعاله.

قال الصَّادق - منه السَّلام - في رسالة التَّوحيد: إنَّ الإرادة والمشيئة إسمان يجمعهما معنى واحد، وذلك أنَّك تقول: تريد وتشاء وتعرف الحقّ من الباطل وقد جمعهما اللَّفظ بالعقل، ولست تقدر على افراد خصلة منهما وتفرِّق بين إسميهما، فالخلق الأول من الله الارادة بلا وزن ولا حركة، والله سابق الإرادة والخلق الثَّاني الحروف لا وزن لها ولا لون، والثَّالث ما كان ملموساً منظوراً إليه، وإسم كلُّ شيء غير المسمّى وصفة كلّ شيء غير الموصوف، وحدّ كلّ شيء غير المحدود، وذلك أنّ الأسماء إنّما هي حروفٌ متقطّعة قائمة برؤوسها لا تدلّ إلاّ على نفسها ما دامت منفردة فإذا إجتمعت تلك الحروف دلت بإجتماعها على غيرها لأن الله لا يجمع منها شيئاً فيؤلِّفه إلاّ لمعنى محدث لم يكن قبل ذلك شيئاً مذكورا، وإعلم أنّ الله لا يوصف صفة لغير الموصوف ولا إسمأ لغير معنى، ولا حداً لغير المحدود، والأسماء والصَّفات كلَّها تدلُّ على كمال الوجود الَّذي هو التَثليث والتَّربيع، وذلك من الله وحده دون خلقه لأنّ الله لا يدرك بالأسماء والصقات، ولا يدرك بالتّحديد، وما كان سوى الله بدرك، فاتَّه بدرك بالطُّول والعرض والقلَّة والكثرة، وليس بحدّ الله بشيء من ذلك ولكن قد يدل على الله ويدرك بأسمانه وصفاته ويستدل عليه بخلقه حتى لا يحتاج الطَّالب المريد إلى رؤية عين أو لمس بكف، ولو كانت صفاته لا تدلّ عليه، وأسماؤه لا تدعو إليه، لكان المعبود غير الله لأنّ أسماؤه وصفاته غيره. فأتت سألت عن الإرادة، خلق هي أم غير خلق؟

قلت: هي خلق ساكن لا يدرك بالسكون، وإيّما صار خلقاً لأنه شيء محدث غير الذي أحدثه فلما سمي شيئاً صار خلقاً، وإيّما هو الله جعله النّائي بينهما ولا ثالث غيرهما، فلما خالف الله لم يقدر أن يكون خلقاً ساكناً مختلفاً ومؤتلقاً معلوماً أو منظوراً اليه، بعد أن تدلّ عليه الحواس الخمس فهو معنى مدروك بالحواس، فكلّ حاسة تدلّ على ما جعل الله لها في إدراكها، وكلّ مدروك بحاسة من الحواس محدود وموجود، والعلم يجمع ذلك. قال محمّد بن سنان في كتاب التُوحيد: إنّ الأسماء والصّغات والنّموت تقع على روح القدس، وهو روح الغاية أي حجاب الغاية، والغاية هو المحتجب بالرّوح.

وحدّث صالح بن حمزة عن أبان بن مصعب عن أسد بن لسماعيل عن أبي ر عبد الله في كتاب «الأطّلة والأشباح» قال: كان الله ولا مكان ثمّ خلق المكان وفوض الله الأمر قلت وما المكان؟ قال محمّد عليه السكلام.

وفيه روى لحمد بن أحمد عن محمّد بن المفضّل عن أبي حمزة الأمالي عن لر أبي جعفر قال: قال رسول الله صلحم: أنا أدم في باطن القرآن، وأنا أول خلق الله. وفيه أيضاً: أحد أركانه العلم والثاني القدرة، والثّالث الرّحمة، والرّابع المشبئة، فأسكن في الأركان الأربعة أربع أرواح، فروح القدس العلم طرفه، وروح الأمر القدرة طرفه، وروح ذي العمار بالرّحة طرفه، وروح المشبئة الأمر طرفه.

وقال في كتاب التنبيه في قوله تعالى: «ولا حبّةٌ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلاً في كتاب مبين». وهو العلم، وكلّ شيء خلق بعلم وقدرة، فالقدرة في العلم هو خالق الأشياء وهو عبد سامعٌ مطيعٌ لله الذي خلقه لا كخلق الأمنيين حجّة على العباد ولم يزل في الصنورة الذي يكون بها في السماء لينيقن بها الخلق و لا يعبدونه دون الله.

وعن محمّد بن سنان عن الصّنادق منه السّلام قال: إنّ الله أحدث خلقاً واحداً فجمله عينه الّذي يبصر بها ويده الّذي يبطش بها، وسمعه الّذي يسمع به، فلو كانوا مائة ألف لكانوا واحداً.

وعن يونس بن ظبيان عن الصاّدق منه الرّحمة أنّه قال: إنّ الله كان ولا ~ مكان، ثمّ خلق المكان فجعله يحوي ولا يحوى وهو العيم.

وعن محمّد بن جندب و عليّ بن أمّ الرقّاد قالا: سألنا سيّدنا أبا شعيب محمّد بن نصير منه الرّحمة فقلنا له: يا رحمة الله، المعنى إسمّ أم معنى؟

فقال: معنى له إسم يدعو إليه. قلنا له: الإسم مخلوقٌ؟

قال: مخلوقً خالقً، أما تعلمون أنّ محمداً إسم الله وهو مخلوقً، وقد جمل الله له أن يخلق، وذلك أنّ لله إثني عشر إسماً أوتهم محمد وأوسطهم محمد وآخرهم

#### ٢٠٤ سلسلة التراث الطوى

محمد، وإحتجب بها وأظهر القدرة منها بالأجسام النَّاسونيَّة، وذلك لطفَّ منه، وأظهرهم أنواره وصوره.

قلنا: فالعين قبل الميم؟

فقال: كيف سبقت الميم العين فالميم أصل الأسماء والعين معناها، خلق الأسماء، والإسم في نفسه محدث مخلوقٌ، والباري الباطن الّذي لا يدرك، هو العليّ الأعلى.

### قلنا: فالحجب ما هي؟

قال: الأسماء الَّتي أظهرها. قلنا: فالرَّسل ماهم؟ قال: الأبواب الظَّاهرْة.

قلنا: فما يجب على الباب؟

قال: يجب على الباب أن يدعو إلى سيَّده أنَّه مولاه وأنَّه عبده.

قلنا: فعليه أن يصرح؟

قال: إذا كان المدعو محدثاً.

قلنا: فالإسم ما هو؟

قال: هو الحجّة و هو الطّريق الي بيت الرّحمة.

وعن محمد بن سنان يرفعه إلى أبي جعفر قال: بنا عرف الله، وبنا عبد، وبنا
 عظم، ومحمد حجاب الله، والله وراء كلّ شيء.

قال إيراهيم اللَّيثيّ: قلت لأبي جعفر مجمّد الباقر: أخبرني عن المؤمن المستبصر من شيعتكم هل يزني إذا كمل وبلغ قرار المعرفة؟

قال: لا يزنى أبداً.

قلت: هل هو بلوط؟

. قال: لا.

قلت: و هل بذنب؟

قال: نعم، إلا أنّه إذا أننب لا يلحقه من ذنبه شيء لأنّ المؤمن مزج به من اللّم، أتدري يا إبراهيم ما اللّم.

قلت لا يا بن رسول الله.

قال: هو ما يلمّ بالمؤمن من المزج من سنح الكافر وطينته من الأظلّة , والأشباح.

قلت: فسره لي يا مو لاي، يا إين رسول الله فقد خفي على معنى اللّم، وذلك أنّي أجد من شيعتكم المخلصين لكم المحيّة، يشربون الخمر ويخيفون السّبيل، ويتهاونون بالصّلاة والصيّام والحجّ والجهاد والزكاة، وأنت تزعم أنّه لا بلحقه من ذلك الذّب شيءً، وأجد أيضاً من مناصبيكم من يتجنّب هذا كلّه، ويقيم الصّلاة ويأتي الزكاة ويؤذي الفروض.

قال: أتدري يا إبراهيم ما السبب في هذا؟

قلت: يا بن رسول الله فسره لي.

قال: به البراهيم إن الله لم يزل عالماً قادراً قديماً، خلق الأشياء لا من لجميء، فمن زعم أن الله خلق الأشياء من شميء فقد كفر، أي من ماذة فكان مما خلق أرضاً طبية فاجرى فيها ماء زلالاً عنبا، فعرض عليها ولايتنا أها البيت فقلتها فأجرى معيماً الله أخذ من صفوة عليها الماء سبعة أيام حتى طبيها وعميا، ثم خلق أرضا سبخة خبيئة منتة ثم فجر فيها ماء أجاجاً أسناً، فعرض عليها ولايتنا أهل البيت ظم تقبلها فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتى طبقها وعمياً، ثم نصب عبها ذلك الماء، ثم أخذ ذلك العلمي فأخذ من الطفاء وأنكة الكفر ثم مزجه بما بقى من العلمين الأول، ولو ترك طبنتهم لم تعزج بطينتكم ما شهدوا الشهادتين، ولم يصلو ولم يصوموا ولم يحجورا، ولا شابهوكم بالصور أيضاً، وليس من شميء على المومن أكبر من أن يرى صورة عدوه على مثال صورته، ثم مزج الطينتين وخلطهما. ومثله ما حدّثتي به عبد الله بن خالد البرقيّ يرفعه إلى يونس بن ظبيان في كتاب الأطلّة إختصرنا منه موضع الحاجة.

قال: سألت أبا عبد الله الصنادق: من مبدأ الخلق؟

فقال منه السّلام: النّاس متناسلون، ومتناسلون لا متناسبون، فالمؤمن من المؤمن، والكافر من الكافر، لأنّهما متّفقان، فهؤلاء متناسبون، فقد تناسلا وتناسبا، والّذين متناسلون لا متناسبون، فهو أن يولد المؤمن من الكافر وأن يولد الكافر من المؤمن.

ومثله ما حدّثتي به أبو القاسم الهمذاني عن محمّد بن عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله الصّادق علينا سلامه وقد سألته عن مبتدأ الخلق؟

فقال: أول ما خلق الله إسماً بالحروف، والحروف غير مسوطة، وبلفظ غير منطوق، وبالشَّخص غير محسوس، وبالشُّنه غير منصوص وبالوزن غير موضوع منفرً عنه الأقطار ، مبعدٌ عنه الحدود، محجوبٌ عنه حس كلُّ متوهَم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامّة على أربعة أحرف معاً ليس منهم واحدٌ قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب وإحداً منها وهو الاسم المخزون المكنون بهذه الأسماء التَّلائة الَّتي ظهرت، والظَّاهر هو الله ولكلُّ إسم أربعة أركان فلذلك سمَّى اثنى عشر ركناً، ثمَّ خلق لكلِّ ركن ثلاثين اسماً، فعليَّ منسوب البها وهو الرحمن الرّحيم الملك القدّوس الخالق الباريء المصور، فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتّى تتمّ ثلاثمائة وستين إسما وهي نسبة لهؤلاء ثلاثة الأركان وحجب الاسم الواحد الأول المُكنون بهذه الأسماء الثَّلالة، ثمَّ خلق كلمةً على أربعة أجزاء وهم: حقّ وعدل، وصدق، ورحمة، فتمَّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً بالاسم الأول، ثم خلق كلمات بعد الكلمة الأولى وعددهم سبع كلمات لا يتجاوزهنَ برُّ ولا فاجرٌ، ولا تأخّر واحدٌ بعد واحد حتّى تمنت الكلمات ثمانية ثمّ تلا: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» فالإسم المكنون مستور بالكلمة الثَّامنة التَّامَّة، والكلمات السبِّعة بعضها حجب بعض، ثمّ عرفت بهذه الكلمات على الماء، ومعروفاً بالعلم والقدرة، وجعل كلمته آياته وعهده وميثلقه وأماتته وذمته وعزمه وأمره، وأنشأ أربعة أرواح: روح القدس، وروح الأمين، وروح ذي المعارج الَّذي يتنزَل قال: بالماء الأول الطّيب والماء النّائي المالح، ثمّ أخذ منهما فيصنين واحدةً ببمينه وقال: هذه للبّار ولا أبالي، وواحدةً بشماله وكلتا بديه بمين وقال: هذه للنّار ولا أبالي، ثمّ خلط بينهما أيضاً من سنح المؤمن وطينته ووضع على سنح الكافر وطينته، فمن أتى من شيعتا بواحدة من زنى أو لواط أو ترك صلاة أو صيام أو حيّ أو زكاة فمن سنح الكافر الذي مزج به، وما أنّاه الناصبيّ من صلاة، وصيام وحيّ وزكاة وجهاد فهو من سنح المؤمن وطينته، لأنّ فعل الخير ولزرم الشرائيم المآم الخير والزم الشرائيم المآم الكوفن وسنحته وطينته، ومن سنح الكافر الزني واللواط والسكر وارتكاب المآئم والكنب والكبائر، فإذا عرضت هذه الأعمال على الله تعالى قال بعلمه الداطق وقضاله السائية المائم: أنا عليم حكيم، لا أجور، ومنصف لا أظلم الحقال السيّئة بحواهرها استكرة المؤمن وطينته في تلا مو لانا الباقر: «معاذ الله أن الحدل المؤمن وطينته في تلا مو لانا الباقر: «معاذ الله أن

يا إبراهيم هذا والله بيان تفسيرها في باطن علومنا.

قلت: يا بن رسول الله، يلخذ الله حسنات الدَّاصبيين فيردَها إلى شيقيَكمَ، ويأخذ سيّنات شيعتكم فيردَها إلى أعدائكم؟

قال: إي وفالق الحبّة وباريء النسمة ما أخبرتك إلا بما هو موجود في القرآن، إقرآ قوله تعالى: «وقال الذين كفروا الذين آمنوا أبتعوا سبيلنا ولنحيل خطاباكم وما هم بحاملين من خطاباهم من شيء أنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأنقالاً مع أثقالهم وليستلن بوم القيامة عما كانوا يفترون». يعني يحملون أوزارهم مع أوزار المومنين إذ كانت من سنحهم وطبعهم ثم قرأ: «ليحملوا أوزارهم كالملة بوم القيامة شيعتنا المسالحين أولنك الذين يبدل الله سبيتاتهم حسنات، وإن هذا من إنصافه في حق شيعتنا المسالحين أولنك الذين يبدل الله سبيتاتهم حسنات، وإن هذا من إنصافه في قرأ «كما بدكم تعودون» فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم المستلالة إليهم إتخفوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون» كما أخرجكم من (الأرض المأيشة تعودون إلى جواهركم وأصولكم، فمن ها هنا صار المؤمن بلد كافراً،

ويقوم ويرتفع، وروح الأمر، فإستوت أسماؤه في كلماته بالأرواح، وإستوت الأرواح فوق عرشه فتبارك الله أحسن الخالفين.

وإنّ الله سطح سطحاً من نور، ثم خلق من ذلك النّور صورة محدودة بالأقطار وبالأجزاء إنفير منه الفهم، وأوجد منه التّثبَت وهو سنّة أجزاء محدودة بالأقطار، فقال له بالأمر: أقبل، فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، فأسكّه تلك الصورة من الدّور، ثمّ قال: بك أثبب وبك أعاقب، فجعله حيًا بالماء، قائماً بالعلم دائماً \* بالملكوت، فأقلم الأظلّة قداً، وجعل لنفسه نسبة، وجعل نفس الأظلّة التي عقلوا بها نفحة منه والأطلّة التي أجرت بها النفخة الأولى سبع طرائق وسبعة صغوف.

<sup>V</sup> فأول الصنفوف وأقربها إلى الله الرئيل، والصنف الثانيي الأنبياء، والصنف الثاني الأنبياء، والصنف الثاني المستفق المنادس الثانية المستفق المنادس الفارعة والصنف المنادس الفراعة والصنف المنابع الأبالسة والطواعيت، فأقامهم صغوفاً ثم أخرجهم بأمره إلى الثار والطرائق الذي قال الله عنها: «كنا طرائق قدداً» فلأنبياء والرسل والأوصياء قيام عن بعين العرش.

ثم طلال مؤمني الجَنْ، وكانت الطلال طلين: شبها ومثلاً والطلل الأول شبه الطلال الأول شبه الطلال الأخر مثله، وإنها خلقها الشطلين لأن الشفرد لا ينبغي لعظمته أن يقوم بين يديه فرد واحد ثم أقام بأمره عن شمال العرش طلين ملعونين، ومن بعدهم طلال الجباسة والشياطين، ثم من بعدهم طلال الجباسة والشياطين، ثم من بعدهم طلال الكفار والجَنْ شبها ومثلاً، ثم إن الله أقام طلال الاعلام والجرى الشهه في الطلال الكفار والجن شبها ومثلاً، ثم إن الله أقام طلال بدء الجلق وأجرى الشهه في الطلال والمثل في العلام في الطلال في كتابه الكريم: «وخلقاكم أزواجاً» يقول: أشباه وأمثال، فكان الشبة في الواتين والمثل في الكريد والمثل في المؤلد والمؤلد وال

الآخرين. قال تعالى: «ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكّرون» فكان زوج ناج عن يسين العرش وزوجٌ هالك عن شمال العرش، قال الله تعالى في المؤمنين: «هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكتون» وقال في الكفّار: «لحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعيدون من دون الله فإهدوهم إلى صدّاط الجّعيم» والأزواج الذين عناهم شبههم ومثالهم.

ثمّ قال بعد كلام طويل: فلما أراد الله خلق آدم بعث جبراتيل فقبض بيمينه فيضاً من كل سماء تربة، ثمّ قبض قبضة من كلمته، ثمّ قال الله تعالى له: إقطع الملين قسمين وإنر من السماء ذروا فقطعه كما قال أطيعوا كلمتي وأمري، وكان نلك القول للواقعين عن يمين العرش مثل الأنبياء والرسل ومن أراد كرامته الذي القي اليهم محبته، وقال القسم الثاني الذي قسمه جبراتيل بأمره الذي بيده الأخرى مثل الكافرين والمشككين والجبّارين والأبالسة والشياطين، ومن أراد هوانه أطيعوني فيما أقوله لكم. قوله تعالى: طالق الحب والنوى طيئة المؤمن الذي ألقي المقي فيما أوله محبته. والذي طيئة المؤمن الذي ألقي أنهى أنه وأجريت فيه الذي طيئة المؤمن الذي نأوا عن معرفته وتباعدوا منه، فلما خلق الله أدم فيها أن المؤمن الذي يعقل أن المؤمن الذي المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن الذي المؤمن ال

ومن كتاب الأشياح والأظلّة قال: إنّ الله تعالى خلق بيده الحجاب الأول وأظهره سبعة حجب يسمى كلّ حجاب أنم، ثم دعا إلى كلّ حجاب بمثل ما دعا إلى الحجاب الأول من السّهود، والأسماء كلّها في هؤلاء الأوادم مثل الأسماء في الأنميين المتقدمين. وكذلك الحجب والمؤمنون بالنّسب والمشائر في العرب والعجم والفرس والقبط والذبلم والحبش والزّنج والرّزم، وخلق سبعة أبدان في كلّ بدن منها روح إبليس فصارت سبعة أبالسة كما صارت سبعة أوادم، وكما أن إبليس لم يسجد لأمم كذلك الأبالسة بعده لم تسجد للوادم. وقد قال قوم: «إنّما هو آدم واحد تكرّر سبعة أدوار، وشيطان واحد تكرر سبعة أدوار» وقال قرم «هم سبعة أوادم وسبعة أباسه»، وكذلك خلق سبع سموات وسبع أرضين وجمل في كل دور سبعة أعصار، وجمل في كل دور سبعة أعصار، وجمل في كل دور سبعة أعصار، وجمل في الأرضين سبع فني الستوات سبع حيون عذبة، وفي الأرضين سبع عيون عذبة، وفي الأرضين سبع عيون نكنة مالحة وأسكن أدم الأالي الستاء عيون نكنة مالحة وأسكن أدم الثاني الستاء سبع عيون نكنة مالحة، وأسكن أدم الثاني الستاء المالجعة وأسكن أدم الثاني الستاء الأوادم أدمنا هذا، وشر الإباسة إلميسنا، وجميع ذلك في مدى واحد وخمسين أفخير سنة وكذلك اب ت ت واحد وخمسين حرفاً بنقطها، وأقلم لها مثالاً إحدى وخمسين التوليق وبعضيه مرابع من المدون والمتحن، والإختصاص سبغ وبعضيهم أرفع من بعض فدرج الإبمان المؤمن والممتحن، والإختصاص سبغ وبعضيهم أرفع من بعض فدرج الإبمان المؤمن والممتحن، والإختصاص الأول، فعلي هذا أخرج الخلق، وعليه أخذ ميثاقهم، وإنما اختلفت درجاتهم بعد الحجابية لأنهم كانوا في منزلة واحدة من قبل أن يكون من حجاب.

وكذلك سبع درجات من الإيمان حجب بعضهم عن بعض، وحجّب الأيالسة في سبع درجات هوائية في كل هواء درجةً من درج الكفر، أي عين من عيون الكفر وعذاب من أجذاب أمن المذاب في الطبقات وهم: اللظمي والسعور، والتار، والقار، والقار، ووهفتم، ويرهوت، والمتاهرة، فهولاء بعضهم أسفل من بعض وإن كانوا كلم كفروا بالله فإشتذ عذاب بعضهم عن بعض اسبقهم في الكفر وخلق بغضاً قبل بعض، والذرجات في الأبر أسماة لهولاء كأسماء الذرجات في الإيمان: ممتحن في الكفر، ومختصرٌ ونجيبٌ ونقيبٌ وبابٌ وحجابٌ في الكفر،

وإنّما صار المومنون قلائل والكافرون كثر: لأنّ المومنين بردّون إلى أماكنهم في السّماء ونعير الصّفاء وإلى أماكنهم في السّماء ونعيم الصّفاء وإلى المومنين في يوم الذّرو كانوا أكثر من الكافرين بجزء واحد لأنّ الجنّة لها تماتية أبواب، ولجهتم سبعة أبواب لكلّ باب مفهم جزءً مقسومً، ثمّ إنّ الله خلق من نلّة المومنين حجباً سبعة، والكافرون سبعة حجب فأنشا أله الكافرين في الحجب والمؤمنين على غير حجب وهم قوله: «ما أشهدتم خلق النساوات والأرض و لا خلق انفسهم وما كنت متّخذ المصلّين عضداً». والأرض: أبدان

المؤمنين، والخلق أنفسهم: ويقول أرواحهم من الحجب، وقد شهد المؤمنون خلق ذلك، وما كنت متّخذ المضلّين عضداً: يقول: لم أتّخذ الأبالسة ستراً إذ لم يبق كافرّ إلاَّ وخلق له سبعة حجب من حجب الإنسانيّة، ولم يبق مؤمن إلاَّ وقد خلق له سبعة حجب من الإنسانيّة وكذلك الرّبَ إتّخذ سبعة حجب وهي سبعة الأولدم ولكل آدم سبعة حجب، وقد صارت الحجب تسعة وأربعين حجاباً إحتجب الله بها سوى الحجاب الأعلى فيكون خمسون حجاباً نفسره خمسون ركعة، ولعل إليس سبعة حجب فيكون تسعة وأربعين حجاباً في دور آدم، وصور أرواح المؤمنين والكافرين على البدن نزلت فيه، فتقلب صورته على البدن للمنا

وقد كانوا أناساً جين كانوا في أبدان النّاس، وقد صاروا مسوحاً حين صارت أبدانهم أبدان المسوخ فكيف ما إنقاب البدن إنقلبت الروح معه، وكذلك صارت أرواحهم تنقلب في الصور، فصورة يموت فيها، وصورة بنبح فيها ويذوق ألف قتلة وألف ذبحة وألف موتة – نعوذ بالله من عذابه – والمؤمنون خلقوا على مثل صورة واحدة وهي الصَّورة الإنسانيَّة كما صورُها الرَّبِّ لم ينتقلوا عنها أبدأ إلى أن يرقواً الى النَّور انبَّة فلذلك قال الله تعالى: سواء محباهم ومماتهم في أنفسهم لأنَّ قلب المؤمن من الشَّكَ و التَّسْكيك و الكذب و التَّكذيب و الظِّنِّ و الظُّنين و الوقفة و الحيرة يعني الحجاب الّذي لا ايمان فيه و لا كفر بقلب المؤمن وكلّ ما كان عند المؤمن من تكنيب الصَّانقين والتَّوهَم على الله وعلى أوليائه بالكذب فهو على سبيل المعاندة وهذا من الحجاب الَّذي على قلب المؤمن، ثمَّ يصير المؤمن إلى البصيرة وإلى الإيمان. إذا إنكشف ذلك الحجاب عنه، وإنما صار بعض المؤمنين-أعلى درجة من بعض في الفهم والمعرفة إذا رفع عنه من الحجاب أكثر ممّا رفع عن صاحبه حتّى ببلغ إلى حجاب الرَّفعة، وقرب أوان صفائه، وعلامة ذلك أنَّ الرَّجل يقف بالشَّىء إذا سمعه فيقول: ما أدرى أحقُّ هو أم باطلٌ؟ فلو كان رقى ذلك الحجاب عنه لكان إمَّا يقبل وإمّا يجحد، لأنّه قد كان يصل إلى القلب فإن قبل القلب كان مؤمناً وإن جحد كان كافراً، قال الله تعالى: «فمستقر ومستودع» يعنى قلوب المؤمنين، فلما إستقر الإيمان فيها فهو ممّا سكن في القلب، والمستودع هو الحجاب وكما أنّه من الحجب يؤخذ ما فيها، وكما أنَّ الصَّواب يترك ما فيها، ولو أنَّ القلب إعتقد إيماناً ما كفر أبداً، ولو أنَّه

### ٢١٢ سلسلة التراث العلوي

إعتقد كفراً ما آمن أبداً فما كان من الكافرين من خير وصلاح فهو من الوديعة التي في الحجاب، فإذا جحد الحجاب أخذ ما فيه حتى يبقى قلب الكافر بكفر محضاً لا كفر فيه. فإذا أخذت الوديعة والحجاب وبقى الإستترار في القلب فكل ما جاز عليه من الرّوال فهو من الذّوات التي خلقها الله، فهو يعتقد عليه الإيمان والكفر.

وللمؤمن سبعة أبدان من نور هي في كلّ مساء بدن، فالبدن في الجنّة على صورة المؤمن يعرف في السّماء بصورته كما يعرف في الأرضن بضورته، والكافر سبعة أبدان من الظّلمة في كلّ هواء أرضن وبدن، وفي كلّ هواء أرض وطبقةً من أطباق جهنّم من العذاب على صورة الكافر، وتلك قدرة الله القادر قبل أن يتوالد الخلق، فمكثوا في ذلك إحدى وخمسين ألف سنة ثمّ إن الله تعالى أنشاهم على المواليد فتوالدوا وتمازجوا في الأبدان.

## مسألةً في تفسير قوله تعالى: الله نور السَّموات والأرض.

فكان الجَراب من كلام مولانا جعفر الصّائق منه الرّحمة في الرّسالة المفضّلة: وهي عن المولى وظهوره بالصّورة الأنزعيّة، والزّعجة، الّتي كأنّها كوكبّ درّيّ: النّور الذي بدا من الذّات.

والشَّجرة التَّني يوقد منها: هي الذَات التي لا تحدُ ولا توصف بحيث ولا بالين لأنها في المشرق تدعى فيخلو منها المغرب، ولا في المغرب فيخلو منها المشرق بل هي للكلَّ عموماً يكاد زيتها بضيء ولو لم تمسسه نارٌ: إنكار العالم المظلم الجَاحد لها لأنها نورً على نور، وهي عين الصورة التي ظلّوا أنّها بشرٌ وهي نور الضيّاء والظّلَ ومرويها نور الذّات، ولسان الإشارة لتلك الصيّورة، لسان حق لا لسان لحم ولا عظم. يهدي الله لنوره من يشاء: بهداية السَرّ الخفيّ وباطنه الغيب المنيع الجَلِل.

# تهوروك ولمني سعانه في ولنباك ولاونية

لمّا شاء المولى أن يظهر في البشريّة، وهو ظاهر لم يغب ظهر بهابيل 
سبحانه وتعالى بذاته، ولحتجب بآده، وكان الباب جبرائيل، وكانت الحجّة على الفَلس 
الفَراب، وكان الأضداد الفَلاثة: قابيل والحيّة والطَّاووس، ثمّ شاء المعنى تعالى أن 
يظهر – ولو يزل ظاهراً غير غائب – فظهر بيوسف الصندّق، ولحتجب بيعقوب، 
ولباب حام بن يعرب وكانت الحجّة على العالمين الذّنب، وكان أشخاص الصندُ 
الشرود وعاد وشود ثمّ شاء المعنى تعالى أن يظهر – ولم يزل ظاهراً غير غائب 
فظهر بيوشع واحتجب بموسى بن عمران وأخيه هارون وشير وشبير ومشير، 
والباب دان بن أصباؤوت بن عبائق، وكانت الحجّة على العالمين العصا وكان 
اشخاص الضند؛ فرعون وهامان وقارون.

ثمّ شاء المعنى عزّ عزّه أن يظهر – ولم يزل ظارهاً غير غاتب – فظهر بأصف واحتجب بسليمان بن داوود، وكان الباب عبد الله بن سمعان وكانت الحجّة على النّاس الخاتم، وكان أشخاص الضنة: بيلا ونعل وحبتر.

ثمّ شاء المعنى أن يظهر – ولم يزل ظاهراً غير غاتب – حتّى ظهر بشمعون الصفّا ولمتجب بعيسى بن مريم، وكان الباب روزبة بن المرزبان وكانت الحجّة على النّاس المائدة وكان أشخاص الضنّة جرجيس ملك الهند والجّبت والطّاغوت.

ثة شاء المعنى أن يظهر – ولم يزل ظاهراً غير غائب – إلى أن ظهر بمولانا عليّ أمير المؤمنين سبحانه وتعالى عمّا يقول الضنّالُون علواً كبيراً.

ولحتجب بعبد الله ويمحمّد المصطفى، وكان الباب سلمان، وكانت الحجّة على النّاس ذو الفقار وكان أشخاص الضندّ عيون السّوء الأربعة الأرزلون عليهم اللّعنة إلى يوم القيامة والذين.

## بكب خلق والأرواع ووالأبدال

وِتَنقُّلها في النَّناسخ والنَّماسخ والمجازاة سوى ما في اينداء الخلق.

قال الله تعالى: «ولقد علمتم الذين إعتدوا منكم في السبّب فقلنا لهم كونوا قردةً خاستين» وقوله «قل هل أنبتكم بشر ً من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعيدة الطأغوت » وقوله «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربّهم يحشرون» وقوله: «الذي خلقك فسواك فعداك في أيّ صورة ما شاء ركيك». وقوله: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومنذ ولا يتسائلون » وقوله «ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردنناه أسفل ساظين ».

فصلٌ من كتاب الأسوس: قال العالم: لكلّ مؤمن سبعةُ أبدان بشريّة ظلميّة، وسبعة أبدان نوريّة، وللكافر سبعة أبدان ظلميّة من المسخ في كلّ نوع.

 ومن كتاب الهفت قال: إن طبائع الإنسان أربع وهي: السوداء، والصقراء، والذم، والبلغم.

ودعائمه خمس وهي: العقل، والفطنة والفهم، والحفظ، والعلم.

وأركاته أربعة وهي: النُّور، والنَّار، والرَّيح، والماء.

وصورته طينيّة، فهو يبصر بالنّور، ويأكل ويشرب بالنّار، ويجامع ويتحرّك بالرّيح، ويجد لذّة الطّم والذّرق بالماء.

وقال السَّيَد أبو شعيب في كتاب المثال والصَّورة: إنَّ الحجارة والنَّبات والحديد، أبدانُ وأنفسُ، وليس من شيء إلاَّ وهو في ذاته له نفسٌ يعلم ما يصل إليها ناطقة ولا متحركة، فأمَّا النَّاطَة والمتحرَّكة ما كان في المسوخ. • وقال صاحب كتاب الهفت والأظلة عن أبي عبد الله قال: إن الله عاقب الكافر بجحوده وإنكاره وكانره في العاجل وتعذيبه في كل شيء -خلاف الصنورة الإنسانية-ومما دب ودرج من ذبح وقتل وذل وركوب وهوان، والنسخ والمسخ وما لا يلمس وما لا يلم الله يتعالى: «ولنذيقيهم من العذاب الاختى دون العذاب الأكبر العلمي يرجعون» فالعذاب الأختى هو ما يمر بأرواح الكافرين في أبدان المسوخية، والعذاب الأكبر عند ظهور القاتم لقول المولى: إن عدونا يصمخ في كل شيء، خلاف الصنورة الإنسانية حتى أن أحدهم ليقتل ألف قتله، ويبدرق ألف حرقة، ويخلص الله أولياعا من المسوخية.

ثم قال: وإنّ أول ما ينكس إليه الكافر إنّما يصير في الأنعام، كالغنم والماعز وما شاكل ذلك حتَّى بمرّ بكلّ شيء في البرّ من العذاب، ثمّ بصير يعرّ في البحر وهوامه، ثمّ في الجَو والهواء حتّى في كلّ شيء بدبّ ويدرج ويطير حتّى بصير أضيق من سمّ الخياط، وما لم يكن فيه روح الحياة مثل الحجر والشّجر والماء والملح وغيره ممّا لا يدبّ و لا يمشى و لا يدرج و لا يطير، وممّا يتحلُّل من أبدان المؤمنين والكافرين، فكلُّ شيء رأيته أو سمعته أو شممته وله طبب ورائحةٌ لذيذةٌ أو ملامسة لينة أو مطعم ركي أو مشرب صافى الطّعم فإن ذلك مما يتحلّل من أبدان المؤمنين، وكلّ ما خالف هذه الأشياء إلى غيرها من نتن أو مرّ أو كريه إجمالاً ممّا يكرهه الإنسان في شمّه أو منظره أو في ذوقه أو في ملامسته في جميع الحالات، فإن ذلك مما يتحلّل من أبدان الكافرين، وليس للكافرين بدن أطهر و لا أنعم و لا أشفى من بدن الإنسانيّة فإذا إستوفى دولته في النّنيا، أخرجه من بدنه هذا إلى أنجس الأبدان وأشرتها وأكدرها وهي الأبدان المنكوسة، أو السّجن الّذي يعنّبه الله فيه في الدّنيا. ثمّ قال الصّادق: إنّ جدّى رسول الله قال: الدّنيا سجن المؤمن وجنَّة الكافر، يعنى: هذه الأبدان التنياويّة، لأنّ الكافر نال شهرته بلسانه وفي بدنه ورجله في ذهابه ومجيئه في هذا البدن، والبدن جنَّته في الذَّنيا وعند موته يخرج إلى العذاب الأدنى في المركبات المنكوسة، وأمّا المؤمن فالبدن يعنى جسده سجن له وليس له عذابٌ إلاّ ما كان في البدن فإذا مات في هذه النّنيا وأخرج الله روحه منها، عاد إلى ما منه بدا إلى روح وريحان وجنة ونعيم '، فأرواح المؤمنين تعود إلى ما منه بدا إلى روح وريحان وجنة ونعيم أ، فأرواح المؤمنين من نوره منه بدت أي إلى نور الله. ثمّ قال المبّادق: إنّ الله خلى أبى الأئمة، ولده ووضعهم في رحمته، وأخذ عليهم الميثاق بالولاية، أي ولاية على أبى الأئمة، ولده المعصومين حتى القائم المنتظر، فلهذا صار المؤمن أخ المؤمن لأمّه وأبيه، أبوهما النور وأمّهما الرّحمة. وقال الله تعالى: «إنّما المؤمنون إخرة فأصلحوا بين أخويكم وإيّقوا الله لعلّك نرحمون».

### قلت: سيدي فما العلامة الثَّاتية في المسوخيّة؟

قال: الملامة في ذلك التَحليل والتَحريم، فكلَ شيء حرّم الله ورسوله نبحه وأكله فهو حرام، كما كان في الرّمان الأوّل قبل زمانكم هذه وقبل آدمكم هذا، ألم تر إلى هذه المسوخيّات وأصنافها؟ هل ترى فيها وحشة المنظر لأنّه قد غير خلقها عن خلقها الأوّل فمن أجل ذلك حرامٌ أكلها ونبحها لأنهم قد عوقبوا في ذلك العصر، ونبحوا وأكلوا، وإنّما يحلّ إلى كلّ قوم من الماكل ما يخلق من معاصيهم، ثمّ قال: وعلامة أخرى أنّه لا يتقرّب بشيء من المسوخيّة الذي لا يحلّ أكلها ونبجها إلى الله تعلى.

قلت سيّدي: قلت لمي إنّ الكافر له ألف نبحة وألف قتلة وألف حرقة فما الفرق بين القتل والذبح؟

قال الإمام الصنادق: الغرق بينهما التَحليل والتَحريم، ألا تعلم يا مفضلُ أنَّ كلَّ شيء يقتل لا يحلُ أكله والذي يذبح يحلُ أكله. ثمّ قال الصنادق: إنه يكون في المسخ المترف والذّليل والمكدود والمتعوب، وفيهم من قد وسع عليه، وفيهم من قد ضيق عليه.

قلت: سيّدي فما السّبب في ذلك؟

قال: أما علمت أنَّ منهم العارف والجّاهل وفيهم من يُعيل إلى الدّيانة وهو كُافرَّ؟

أنجد في أفكار النَّبِخ الثُّقّة الجَلّي الكثير من غلبة الفكر الشّيمي وهذا ما يعيّز كتبه عن كتب إلْمُيخ الخصيبي نضر الله وجهه

قلت: يا مو لاي كيف يميل إلى الدّيانة و هو كافرٌ ؟

قال: إنّ العارف والجَاهل يسبَح الله على قدر معرفته وعلمه، ألم تسمع قول الله: هوإن من شيء إلاّ يستَح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنّه كان حليماً غفوراً».

قال المفضّل: جعلت فداك يا مولاي يؤجرون على نلك؟

قال الصنادق: نعم يوفون أجورهم في هذه الذنيا، فإذا رأيت يا مفضئل كالغرأ منعماً مترفاً موسّعاً عليه بأرزاقه، فإنما يكون ذلك لعمل عمله في كفره من أعمال البرّ مع المؤمنين فيوفيه الله أجره في الثنيا، ويوسّع عليه رزقه ويعافيه في بدنه حتّى يستوفي ذلك في ننياه لأنّه سبحانه وتقتست أسماؤه عادلٌ كريمٌ لا يجور على أحد فإذا وفّاه أجره في تركيبه في النّاسوتية فيعود إلى العذاب في المسوخيّة.

قال: قلت الأبي جعفر: قال رسول الله صلحم وعلى آله: «من مات ولم يعرف إمام عصره وزمانه مات موتة جاهليّة » كوف العوتة الجاهليّة؟

قال: كفرٌ ونفاقٌ.

وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: كما أنَّه لا يضر ً مع معرفة الله عمل كذلك لا ينفع مع الجَهِل به عمل ً.

وعن أبي عبد الله قال للمفضَّل: أيُّ شيءٍ أشر ما خلق الله؟

قال المفضّال: حنّة النّتين والنّعيان والخنزير.

قال أبو عبد الله: عدو الله ورسوله أشر منهم.



# كتاكب باش ولقدوة للشيخ وبملي

لما كان الطويّون جزءاً من المعتقد الشّيعي ساير تطوّره وواكيه حكّى غدا الغلق جزءاً لا يتجزاً من النّشيّع، وبما أنّ الامام علي يقول نظاهري إمامة، وياطني غيب لايّدرك، فقد جعل الطويّون من التّشيّع صفة ظاهرةً للطويّ يُظهر بها إسلامه ويُخفى خلفها تأليه عليّ وعهادته.

و قد سار الجلّى على درب الخصيبي، ودرب الجلّان الجنبلاتي جاعلاً لهذه العقيدة الظاهرة معان باطلة تثبت بحسب اللكرة العلوية إيمانا باله متجمّد في شخص الأممة الاثني عشر، ظاهراً بصطات أربع مبطن لمصويته تحت تلأقو خصص حدود تحتجب بخمس حالات، وجميعها تتجمد في العبادة، فتكون العبادة إثباتاً للذين لا تقضاً لم، ولم نعرف لمن قدّم رسالته، ولكن الشرخ محمد كلارو الأنظاعي بقول إنه ألفها لقاض عيّه

#### ولمغتزبة

الحمد لله العلميّ الولميّ الطّأهر اللجّاميّ، الأزل الباطن الأزلميّ. جلّت ذاته عن الإدراك والتّحديد، واستنعت نفسه وصفاته عن الأوهام والتّعديد، وعن الوصف والتّحديد. والحمد لله. قرب فدنا، وبعد فناّى، وظهر فشوهد وبطن ظم يفقد، وتجلّى بذاته للعباد، وتنزّم عن الزّوجة والأولاد والأشراك والأنداد، فهو تعالى في بطونه ظِاهر"، وفي ظهوره باطن"، لم يغب عن أرضه بمشاهدة سماته، ولا عن سماته بمشاهدة أرضه، فهو جل تثاؤه وتقدّست أسماؤه لا يخلو منه مكان، ولا يحصره زمان، وبهذا وصف نفسه، وأشار إليه السبّد محمد منه السّلام حيث يقول في كتابه ويدل عليه في خطابه: هما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» أأينما كانوا من غير زوال ولا إنتقال ولا تغير من حال إلى حال.

وصلى الله على سيّننا محمّد، نفسه الكبرى، وحجابه الأندى، ومثله الأعلى، وسبيله الأقصى، وعلى آله وعلى سلسل باب حجابه، ومسبّب أسبابه، ومورد طلاّبه، وعلى مراتب قدسه، ومحلّ أنسه، وخلق إسمه ونفسه، والمثلام عليهم من الأزل وسلّم تسليماً، ولهم تعظيماً ولنا بعدهم عموماً.

أمّا بعد: أيّها الأخ الصّالح السّديد الطّألب الرّشيد قد وصل اليّ كتابك، ووقفت منه على خطابك، وعرفت مرادك ومغزاك وغرضك فيما نكرت ومنتهاك، ولمثل نفسك الفاضلة وديانتك الكاملة، التمست معرفة الحقائق لتزول بها عنك البوائق، فكان مغزى سؤالك ومقصدك ورأبك ومعتقدك السؤال عن بواطن الصلوات الخمس التي تتعلق بها كلّ نفس، وعن علم ما خفي منها وإستر من كامن حقيقتها وباطن أشخاصها، ونفون عجائب معانبها، فكان أول سؤالك عن بواطن هذه الصلوات الخمس وكيف جعلت في ظاهر الأمر خمس فوق الأربع ودون السّت.

وعن معاني الأسماء المعروفة بها، ولم سمّيت؟

ولأيّ علَّه قبل: صلاة الظّهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء الآخر، وقبل صلاة العثمة، ولم قبل صلاة الفجر، وصلاة الصبّح وصلاة الغلس، وصلاة الغذاء؟

وعن الصلاة الوسطى منها؟

وأيّها هي الصّلاة الوسطى من بين الصّلوات؟

وكيف أمر الله تعالى بالمحافظة عليها أكثر من غير ها يقوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فقد أجمل الوسطى في جملتها ثمَّ أفردها فقال: والصَّلاة الوسطى، تكريراً للمحافظة عليها دون غيرها، وعن السّبب الموجب تقصير المسافر في جميع الصلوات الا في صلاة المغرب فأنَّها لا تحوز الاً بتمامها أعنى فرضها، وعن الإحدى عشرة ركعة، وعن المسافر في الباطن وحد السور، وعن الأذان وكيف شرحه في العاطن ومن المؤذِّن في الأولى ولم يجعل المؤذِّن اصبعيه في، ولم جعل مثني، وعن الاقامة والمقيم لها، ولم فنع فيها بفرد، وعن الصلاة ولم سمّيت صلاة، ومن المصلّى، ومن الإمام الّذي لا تتمّ صلاةً إلاّ به.

وعن النُّوجِّه والإفتتاح، وقولنا: سبحان الله وبحمده، وعن التَّكبير وكيف جعل إفراد، وما حدُّ الإفراد، وعن معنى قولنا: الله أكبر، ومن أول من قالها، وعن القراءة، وكيف ببدأ فيها دائماً بب بسم الله الرّحمن الرّحيم، ومَن بسم الله ومَن الله ومَن الرّحمن ومَن الرّحيم وعن سورة الحمد، وكيف بيداً بقر انتها في كلّ ركعة و لا تجوز الصَّلاة إلاَّ بها، وبتقديمها، ولم سمَّيت أمَّ الكتاب، وعن اختلاف عدد صلاة الفرض، وعن الركوع، وكيف قُنع بركعة واحدة، والسّجود لا يقنع إلا بسجدتين، وعن قولنا بالركوع سبحان ربّي العظيم، وفي السّجود سبحان ربّي الأعلى، وعن قولنا بين الرَّكوع والسَّجود: سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمد، وعن قولنا بين كلُّ سجدتين: ربّ إغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وعن الجّلوس والتّشهّد، وقولنا: التّحيّات لله إلى أخرها، وعن التّسليم وما هو، وكيف لا يجوز أن يكون إلاّ في ثاني ركعة إلا في صلاة المغرب، وعن السّب الموجب لم لا يسلّم المصلّى في الركعتين الأوليتين في كلُّ فريضة إلا المسافر فإنَّه قد فسح له في التَّقصير بأن يأتي بركعتين فقط إلا في صلاة المغرب.

وعن صلاة الجمعة ومن هو شخص الجمعة، ولم قنع في يوم الجمعة بصلاة الظهر بركعتين فريضة وتغنى عن أربع ركعات دون صلاة سائر الأيام، ولم يخطب الخاطب في يوم الجمعة ثم يصلَّى، وفي يومي العيدين يصلَّى ثمَّ يخطب، ومن شخص المخاطب في جميع الأيّام.

777

وعن باطن يوم عرفة وصلاتها، والتكبير في أيام النحر بعد كل صلاة، ومن الشخصا العيدين، ولم قبل عيد، وما معنى التكبير فيهما وباطن إسميهما، وعن القنوت، وما معناه، ومن مدلاة الشقع والوتر، ومن أشخاص ركماتهما، ولم يدهر الإسام بالقراءة في صلاة الليل ولا يجهر بها في النهار إلا في يوم الجمعة والعيدين، وعن صلاة الكسوف وشرحه باطناً وظاهراً، وعن المتلاة على الميت، وكيف شرح سرا المتلاة عليه، من مؤمن عارف، ومن ترسم بالتشقع، ومن لا يشك فيه بالكفر والجمود، وعن المتلاة على الطفل المتغير الذي لا يعرف أمره ظاهراً وباطناً، وعن الوضوء وجميع شروطه وعن أشخاص الجوارح الذي تنفس بالتم بالتنا بالماء في الظاهر مثل الوجه وما فيه من عينين وفم ولسان وأنف واليدين وما فيهما من أصابع، وكذلك الرجلين والمسح عليهما وعلى الرأس دون الفسل.

وعن غسل الجدابة ومن شخصيها، وعن الإستنجاء بالماء، وعن البول الدخول والغانط وشخصيهما، وعن غسل بوم الجَمعة، وغسل بومي العيدين، وغسل الدخول إلى المدينة دسول الله صلعم وعلى آله، وعن غسل ليلة النصف من شعبان، وعن غسل ليال النصف من شعبان، عسل يوم الزيارة إلى المولى منه السكرم، والغسل من النظر إلى المصلوب، ومن المصلوب في الباطن، وعن الغسل من النظر إلى المصلوب، ومن عسل الميت، وعن التَيمَ في المسبود عند عد وجود الماء في الظاهر وما باطنه، وعن اللسان الناطق بتوحيد الله عز وجل ومن شخصه، وعن التَيمَ الذي لا يتم عصل بها وبتقديمها مثل المسكلة والمسلم والزكاة والحج وغير ذلك من جميع المفترضات وعن المراد بذلك؟

ونحن نجيبك – حرس الله نعمته عليك – عن جميع ألفاظك ونشرجه لك من فضل الله علينا وإحسانه البينا ونبيّه ونوضحه بنعمة مخصّصة وكلام مُلخَصُ لا يشويه كدرّ ولا يلحقه غيرٌ، يعرفه أهل الفضل ولا ينكره كلّ ذي عقل من أهل الرواية والذراية وشاهده من القرآن وكفى به لمن عقل البرهان، وبعده الأثر المأثور من الباطن المستور.

والفضل في ذلك كلَّه بجميع ما نولُغه ونرويه ونلفظ به من علم الشّعز وَجلَّ أُولًا وآخراً، ومحنثاً وقديماً شه العلميّ وحده، وإسمه ولبايه بعده، ثمّ لسبيليّ ونليلي وغايتي ووسيلتي أبي عبد الله الحمين بن حمدان الخصيبي رضعي ألله عنه وأرضناه وقدَس روحه وكرّم مثواه ولا عدل بنا عن نهجه وقصد محبّد، وجعلنا على ما منّ به علينا من هدايته ومعرفته شاكرين وشد حامدين ولحقّها موذّبين ولإستماعها صاغين وعلى العمل بها معولين، وللإخوان فيها واصلين، وللأضداد مجانبين، ولاعنين، ومنهم بكرم الله مستورين، وعليهم منصورين، إنّه جوادّ كريمٌ عليٍّ عظيمٌ.

وقد جعلتها أبوابأ ليقرب نتاولها على طالبها، والله الموقّق للصّواب، وجعلتها · واحداً وسبعين باباً وهذه هي:

### بوان (نفلوأ∕ن (الحس وكيمن جعلت في تناهر (الأنر فمنَّ فون (الأربع دوده (انتن- ولح سحمت (نشرِعة (الإملام

إعلم أيّها الأخ – نفعك الله بما علَمك وأزلفك عنده وأكرمك – أنّ السّبب الموجب في الطّأهر خمساً هو الموجب في الطّأهر خمساً هو الموجب في الطّأهر خمساً هو لأنّ جميع هذه المفترضات الجّارية في الشّريعة المحكديّة مثل المسّلاة والصيّام والزّكاة والحجّ والجّهاد وما شاكل ذلك جميعه في جميع المفترضات التّي لم يجر مثلها في سائر القباب سواء في ظاهر الأمر وباطنه مثل بمثل منتظم مُتَسقً.

إِلاَّ في القبّة الإبراهيميّة فإنَ هذه القبّة المحكنيّة سارت القبّة الإبراهيميّة في جميع فروضها وسننها الظّاهرة والباطنة حرفاً بحرف، حذو النّعل بالنّعل والقدّة بالقدّة ليتمّ إسم السَّريعة بالإسلام، والشّاهد بذلك من كتاب الله عزّ وجل «ملّة أبيكم الإراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرّسول شهيداً عليكم» لإريد بقوله: «من قبل أن يسمّى محمداً وهو إيراهيم، سمّاكم المسلمين، وفي هذه القبّة تسمّى بمحمد، وقوله: «سمّاكم المسلمين»: إخبارً عن إيراهيم وإسماعيل وهما ميمّ «ربّنا وإجعلنا مسلمين لك ومن ذريّتنا أمة مسلمة لك» وقوله تعالى أيضاً حكاية عن إيراهيم: «إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لربّ العالمين» أوقوله جلّ

تُشاؤه:﴿إِنَّ الِرَاهِيمِ كَانَ أَمَّةً قَانِنَاً شَدْ حَنِيقاً `» يريد بالحنيفيَّة دين الإسلام وقوله تعالى:﴿ومن لحسن ديناً مَنَ أسلم وجهه شه وهو محسنُ وإتَّبِع مَلَة إبراهيم حنيفاً ».

وأيات مثل هذه كثيرة إختصرنا منها ما أوردناه خوف الإطالة في الظاهر، وفي الباطن المحضر: إن المعنى عز عزه لم يظهر اسمه وحجابه في قبة من القباب بخصمة أشخاص مجتمعة مرتبة في وقت واحد بعد يوم الأطلة الأ في القبة الإبراهيئية والموسوية وفي هذه القبة المحتديّة. وكل القباب محتديّة وإن المولى تقتست أسماؤه كان في القبة الإبراهيئية ظاهراً كمثل لوط وحجابه المهم ظاهراً كن المعنى ظاهراً بأمير اللحل بالذات لا بصورة ولا بمثال وهو مولانا الأنزع كان المعنى طاهراً بأمير اللحل بالذات لا بصورة ولا بمثال وهو مولانا الأنزع والباس في هذه القبة المحتدية كظهوره في عنف القبة الإبراهيئية المحتدية كظهوره في تلك القبة إلابراهيئية المحتدية كظهوره في تلك القبة الإبراهيئية محتدية كظهوره في كلك القبة الإبراهيئية محتدية كظهوره في كلك القبة الإبراهيئية عنه المحتوية المحتوية المحتوية المختوية المحتوية في قبل القبة الإبراهيئية عنه المحتوية عليه المحتوية المحتوية عنه المحتوية عنها المحتوية المحتوية عنها المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية عنها المحتوية المح

وورد أيضاً أنَّ خمس المال من الغنائم دليلً على أنَّ المال يقسم على خمسة أجزاء وينسب من خمسة وليس بدؤه من خمسة، وفي كلَّ يد خمسة أصابع وكذلك مثلها في الرجلين، ومثلها في الوجه خمسة تقوب وهي: العينان والمنخران والفه، والإنسان مركب من أربع طبائع والخامسة الروح، والإستقصاءات أربغ والغلك الخامس، وفي الإنسان خمس حواس: الستمع والبصر والذوق واللمس، والكواكب الستراد خمسة، ويكبر على المبت خمس تكبيرات، ويكبر المصلّى في كلَّ ركمة خمس تكبيرات، ويكبر المصلّى في كلَّ ركمة خمس تكبيرات المرابع وموسى وعيسى وعيسى من الطالعة على المرابع وفي الباطن إنَّ المعنى الباري تمالى إحتجب

النحل ۲۰ النساء ۱۲۰

بخمسة وأظهر بخمسة، وعدد أيتام سلمان خمسة، وعدد أيتام الميم خمسة ألذين ظهروا معه في هذه القبّة المحمّديّة دون سائر القباب، وعدد أيتام السبّد فاطر الّتي هي جوهرة الميم خمسة، وعدد أيتام أمّ سلمة التي هي جوهرة سلمان خمسة، وعدد العالم العلويّ خمسة آلاف شخص، ودرج التأسخ خمسة، وعدد حروف إسم الباب في أول القباب – جبرائهل – خمسة أحرف، وفي هذه القبّة المحمّديّة تسمّى سلمان خمسة أحرف، وممّا يدلّ على أنّ هذه الخمسة في الباطن وفي الظاهر أكثر من أن تحصى وقد إختصرنا منها خوف الإطالة وبالله التّوفيق والمستعان.

### في معرفة بانن حموة لافقهر وفح عميت بهذلا لاقيسم وما نرح بانن لامحانها ومامعني ؤفكر ري؟

إِنَّ أُولَ المسلوات صلاة الظّهر، لأنها أول صلاة فرضها الله على عباده في الباطن الشريعة المحتنية لا ينكر ذلك أحد لا موالف ولا مخالف، وهي في الباطن شخص السبّد محمد صلعه وعلى آله ومعنى تسميتها بالظّهر، لأنَّ الأزل عز وجلَّ أظهر السبّد محمد على كله سراه الفامض في علمه، وهو أول ظهور ظهر الأزل جلَّ لشاوه كهيئته، وأول حجاب إحتجب به ومثال أظهره والسبّ سمى به وقد روت المائة أنَّ الله خلق آدم وهو محمد على مثاله جل تثاوة: «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الذين كله ولو كره المشركون "» فسيّدنا محمد أظهره الأزل على سرة وجهره، وبرأ به جميع الخلق من العالم الطوي والسّقلي المعرق المحدّ المحدق والخاد المنكر، وهو المخاطب لهم يوم الأظلة والهادي لجميعهم إلى معرفة الأزل مولاه، وهو مشرّع الشرائع لهم في البشرية والمدبّر لهم فيها، والظّاهر

ومنزلته عند مولاه القديم الأزل جلّ نشاؤه، بمنزلة النّظر من النّاظر، والنّطق، من النّاطق، والحركة من السّكون، والفتق من الرّتق، وقد روي عن مولانا الصّنادق منه السّلام أنّه قال: إنّ الأحد أظهر واحداً فجمله عينه ألّني ينظر بها وأننه النّي يسمع بها، ولسانه ألّني ينظر بها وأننه النّي يسمع بها، ولسانه ألف شخص لكانوا واحداً وهو السّبة صحمد بن عبد ألله وسمّاه مولاه: الهادي بمكّة الهاشميّ، فهو القدرة التّي يكون بها الله المحلوقات هو حداثها، وجميع المحدثات هو محدثها، وجميع المحدثات هو محدثها، وجميع المحدثات هو محدثها، وجميع المحدثات هو محدثها، وجميع المحدثات نقل القدم أو كان بينه وبين الأزل مولاه فضاء أو خلاء أو مئل لكان ذلك الفضاء أو خلاء أو من لكتاب قول مولانا المين جلس الشمة وهذا هو الكفر المحدث، والشاهد بمنازلته من الكتاب قول مولانا المين حريف السبّد الميم وتحريف أنا أبونال أن يقول له كن الميم إلى المين أن يقول له كن أيكون "ه وهذا المين المين البأما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون "ه وهذا القراءة هي قراءة الحق في البشرية بالمضورة التي تشاكلهم، وأظهر فيهم قرتك فألها، أي إظهر الخاق في البشرية بالمضورة التي تشاكلهم، وأظهر فيهم قرتك وشاكده من أولير أراد به الفيتة عن الخلق من غير زوال ولا إنتقال من حال إلى حال.

### في سرفة في سميت والقلوة والأولى بإسميماني لها؟

فأمّا المراد والمعنى بذلك أن سنيت صلاة الظهر الصَلاة الأولى بلسم ثان لها، وظاهره أنها أول بدء الصلوات، وباطنه أنّ محمداً صلعم وعلى آله أول بدء الهارة أول بدء الهارة الأحداء وهو الواحد الأحد، ولما كان له في الظاهر إسمان معروفان جمل لصلاة الظهر إسمان معروفان كما قال صلعم وعلى آله إسمى في السماء أحمد وفي الأرض محمد، ومعنى أحمد في الباطن: أنّ الأرل تعالى أحمد أمره ورضى فعله. ومما يدل على أنّ أحمد إسم من أسماء الله تعالى أنّ العبد إذا هو شكا قلّه حاله وذكر شدّة ما هو فيه وأحوالاً جرت عليه يقول عند شدّة كربه: أحمد الله على كلّ حال. فهو بغير معرفة يقرّ أنّ أجمد هو الله بكلام عند شدّة كربه: أحمد الله على كلّ حال. فهو بغير معرفة يقرّ أنّ أجمد هو الله بكلام

النحل ٤٠ يس ٨٣

ألهمه المجاهل ولا يعرف معناه، وأما قول السَّيّد محمّد: لِسمى في السّماء أحمد، أي إنّ الأزل تعالى لم يسمّ ذاته بلِسم هو أكبر من – أحد – فحروفه ثلاثة، فأنهم على وليّه الديم وشرّقه بزيادة حرف وهو ميم من أسمائه على حروف أحد فصار «أحمد» فأنحله إنّاه.

وقد روي عن العالم منه السّلام أنّه قال: «ما نف سرٌّ وهو على أنسنة هذا العالم و لا له حرز أكبر من جهلهم به».

ومعنى إسمه محمد: أنّ الله محمودٌ به على إظهاره لخروج الحكمة به ومنه، وفيه يقول القاتل: إنّ الله محمودٌ على كلّ حالٍ، إشارةٌ منه إلى السَيّد محمد صطعم وعلى أله وهو لا يطم.

وبقول الأزل في الكتاب: «الحمد شرب العالمين '» «وآخر دعواهم أن الحمد ش '» لا شريك له في سيّنا محمد منه السّلام، وهو الله العلني وحده، ولا محمد شريك له في ملكه بل عيده ورسوله وإسمه وحجابه، وهو قوله: «فلله الحمد ربّ السّموات وربّ الأرض وربّ العالمين '».

#### ني سرد بائن مهرة ونعمر

أمّا صَلَاة العصر فشخصها السّبّد فاطر، إنفطرت من الديم وهي عند جميع ألم التُوحيد جوهرة الديم، وعند العامّة والمقصرة أفضل ولد له وأعلاهم عند الله منزلة، حوريّة أنسيّة، وهذه الصّلاة لا تنفصل عن صلاة الظهر عند أهل الشيعة إلا يسبعين تسبيحة وقبل بمائة، ولا يؤذن لها بل يقام لصلاتها إقامة، كلّ ذلك ذليلً على أن الفاء متصلة بالديم وجوهرته، على الذاهب وجوهرته، وكان ظهورها بالتأذيث لإقامة الحجة على الإنمات كما أقيمت على الذكور عدلاً من الأزل جلّ ثناؤه، ولخروج النُلاث حاءات منها على جهة التُليس والتّغييل والسّبب في برك الأذان فيها للغرق بين ظهور الحجاب بالذكور وظهوره بالإناث.

لفاتحة ١ ونس ١٠

### ني سرفة بان مروة والمنزب

إعلم أنّ صلاة المغرب دليلة على شخص سيّدنا الحسن منه السلام. ومعنى 
تسمية هذه الصلاة بصلاة المغرب النّ المعنى تعالى غرب فيه وغاب، والشاهد به أنّ 
العزوب بسمّى غيبة، ومن كلام العرب أنّ الرجل إذا سخط على رجل قال له: 
أغرب عنى، ومعناه: غيب شخصك عنى – جل من لا يحول ولا يزول – بل أظهر 
الغيبة عن أعين الجاحدين وظهر كهيئة الحسن عند أهل المزاج، وعند أهل الصقاء 
ما زال عن كيانه وإن ظهر لعيانه أ، بل يظلب الأبصار والقلوب كما يشاء، وشاهده 
ما زال عن كيانه وإن العيد: «فلا أفسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وقوله 
تعلى: «ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» ومعنى قول القاتل: 
العشاء، فالعشاء مشتق من العشاوة وهي الإستثار، كما يقال: عشي بصر فلان وهو 
إذا حسر بصره وعلاه بياض، ويقال أعشى همدان، وأعشى بكر، ويقال إذا كان 
رجلان قد عشي بصرهما بياض، ويقال أعشى همدان، وأعشى بكر، ويقال إذا كان 
النّهار بظلام اللّيل والشاهد به من الكتاب فوله جل ثناؤه: «يضمي اللّيل النّهار يطلع 
النّهار بظلام اللّيل والشاهد به من الكتاب فوله جل ثناؤه: «يضمي اللّيل النّهار يطلع 
بغيبة و لا موت و لا قتل وإنّما ذلك إستتار، فلذلك سمّيت صلاة المغرب، بصلاة 
العشاء.

### في معرفة مميوة العندة ولم عميت بالعندة والعشاء الأرِّغر؟

فأمّا صلاة العشاء الأخرة فهي دليلٌ على شخص السَيّد الحسين أوهو ميمٌ محضّ في وقت ظهور مولانا أمير النّحل جلّ ثناؤه في وقت الغيبة والظّهور كالجسن عند أهل المزاج، وهذه الصَلاة هي الصَلاة الرابعة والوقت الرابع، وكذلك السَيّد الحسين الرابع من أشخاص العيم، ومعنى تسعيتها العشاء الأخر، ليتقدّم السَيّد الحسن على ما أغشى أعين الذَاظرين وقلوب هذا الظق العنكوس من الحيرة والشّكَة والكفر حتى قالوا بجهلهم: قتل الحسين وحمل رأسه - جلّ من لا يغلب ولا يقتل ومعنى تسمية هذه الصنائة بمسلاة العتمة فالعتمة هي الظّلمة، ويقال: ليل أعتم وليلً
قتم براد به سواده وظلمته، وهو ما جرى وقت خروج مولانا الحسين من التباس
الحق على هذا الخلق المنكوس وشكهم وكفرهم وحيرتهم حين أجمعوا على قتله وها
بارتهم جلّ وعلا، وأيّ عتمة وظلمة أشدٌ من هذه العتمة والظّلمة؟ فلأجل ذلك ستيت
بصلاة العتمة، ويقال إنّ العتمة أسم الشيطان وهو دلام - لعنه الله - أعتم عن الحقّ
ومعناه حجيت عنه المعرفة بعد علمه بها، وقعه قال حلّ ثناه :«واطئلة الله على،

#### في معرفة مهلوة لانفجر ونستى مهلوة لانفلاة ولانقبح ولانفلها

علم أ» وهو المقتول يوم الطَّغوف فإعلم ذلك.

فأمّا صلاة الفجر فهي نليلة على شخص السّبّد محسن، وهي صلاة ليست من صلاة النّهار ولا من اللّيل عند العامة، ومعنى تسميتها الفجر والغداة والصنيح والغلس أربعة أسماء لصلاة واحدة، قمعني الفجر الظّهور من الفاء وتمام عدد الثّلاث حاءات، وفيه قال ألله عزّ وجلّ: «ولتكملوا المدّة "» وفيه قال الله وأصمه: «والفجر وليال عشر"» أشخاص عشرة ظهورات بالتّأنيث ليس هنا موضعً يمكن فيه ذكر أسمائهم.

ومعنى تسميتها صلاة الغداة، فالغداة العراد بها طلوع الشُمس، والشَاهد به قول الله جل شاؤه: هو لا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه "» وهم في الظّاهر المصلّون صلاة الغداء والعشاء وقوله تعالى: «يسبّح له فيها بالغدو والأصال "» وقوله: «وسبّح بحمد ربّك بالعشيّ والإيكار "» والإيكار إسمّ من أسماء الغداة، يقال غدوة أي يكرة، والغداة طلوع الشمس من غير مشاهدة قرصها وبيان

الجَاثية ٢٣ البقرة ١٨٥ الفجر ١-٢

الأتعام ٥٢ النور ٣٦ أغافر ٥٥

شعاعها، والشّمس في هذا الموضع وفي الباطن السّيّد محمّد صلعم وعلى آله، ومحسن أحد أشخاصه، فقد ظهر إسمه وتحقّق به ولم يظهر شخصه للشّاكّين فيه كما ظهر ضوء الشّمس ولم يظهر قرصها، فلأجل ذلك سمّيت صلاة المعداة.

ومعنى تسميتها صلاة الصبح: فالصبّح في الظّاهر تلالوء نور الشّمس قبل طلوعها وكذلك محسن ظهر نوره للعارفين لا المحجوبين بالكدر ولم يظهر نوره للمبطلين، ولا بان منه غير إسمه، وذكر أنه نزل سقطاً بحمله.

ومعنى تسعيتها صلاة الغلس، فالغلس بقيّة من الظّلام، وكذا وقت ظهوره بالسقط كان الشّك أغلب على هذا العالم المنكوس، وأيضاً فصلاة الفجر هي الخامسة من صلاة الغرض، وكذا محسن هو الخامس من أشخاص الميم وبه كمل عدد الصناوات الخمس والحاءات الثّلاثة.

#### ونفزز ونوسلي وزيها في ونفزز ونوسلي س بين ونفلورك؛

وكيف أمر الله تعالى بالمحافظة عليها أكثر من غيرها بقوله تعالى: «حافظوا على الصنّلوات والصنّلاة الوسطى» فقد أجمل الوسطى في جمائتها ثمّ أفردها فقال: والصنّلاة الوسطى، تكريراً للمحافظة عليها دون غيرها.

ولم فسح للمسافر بالقصر في سائر الصلوات إلاَّ فيها؟

إعلم - رحمك الله - أن الصلوات جميعها قد أمر الله بالقصر فيها للمسافر إلا في صلاة المغرب، فإلها لا تجوز إلا بتمامها وكمالها في السقر والحضر، وقد إختلف أهل الظاهر في الصلاة الوسطى فقالوا: أول الصلاة صلاة الفجر ثم الظهر ثم المصر ثم المغرب ثم العتمة، فتكون المصر الوسطى، وهذا كذب وزور بل أول صلاة صلافها رسول الله صلعم وعلى آله كانت صلاة الظهر. وقال آخرون: لا بل الصلافت خمس صلاتان بالنهار، وصلاتان باللّها، وصلاة ليست من صلاة اللّهار ولا من صلاة اللّهار وهي صلاة الفجر، وهذا باطلٌ ومحالٌ ولا بدّ من حدٌ ثالت للّها والنّهار، وقالت فرقة الحق: هي صلاة المغرب لأنّها في الظاهر وسطى بين صلاة اللهار . الظَهر والعصر السابقتين لها وصلاة العتمة والفجر التَّالِيتِين لها، وشخصها في الباطن مولانا الحين نفه المناف مو الباطن مولانا الحين منه السّلام لأنه أوسط أشخاص العيم إذ كان ظهوره بعد ظهور سيّننا محمد وفاطر وقبل ظهور سيّننا الحسين ومحسن وأمّا السّبب العوجب الأمر بالمحافظة عليها والتّكرير لها في كتاب الله عز وجلّ إشارةً وقعت بسيّننا الحسن منه السّلام لأنّه أوّل ظهور ظهر الأزل تعالى كمثله في سطر الإمامة.

وقد سئل سيّدنا الصادق – منه السّلام – في ظاهر الأمر فقيل له: يا مولانا أيّما أفضل الحسن أم الحسين؟

فقال: الحسن لأنّه أوّل مقام ظهر الأزّل كمثله وهما في الفضل واحدٌ، ولكنّ الحسن إمامُ الحسين ولم يكن الحسين إمام الحسن فلأجل ذلك لم يفسح للمسافر بالتّقصير في فرض صلاة المغرب دون فروض سائر الصنّوات.

### في مونة ولمسافر وقتري بجب عليه والتقمير وحرّ والسّغر في والباش

إعلم - رحمك الله - أنّ المسافر هو طالب العلم الحريص عليه الرّاغب فيه، وحدّ السقر في الباطن إجهاد النّفي في طلب العلم والظّما إليه والتّلهف عليه، والسّمون عند سماعه، وقد قال صلعم وعلى آله: سافروا وتغنّموا، وقال إطلبوا العلم ولو في الصّين، وعلم الحق معدوم بأرض الصيّن، وإنّما أراد به بعد المسافة والمشقة في طلب العلم الحق وصيانته وكتمانه، فكما أنّه لا يجوز للمؤمن العارف الطّلب أن يخرج عن معرفة الحسن منه المثلام وعلم مكانه الآنه أوّل حجاب ظهر الأركهيئته في هذه القبّة المحمديّة، فافهم ذلك.

ني مرف بانن (هِ حرى حشرة ركعة وقتي ه ينسع ني تركها ه ني سفر ده في حضر

#### ٢٣ سلسلة التراث العلوي

إعلم أنَّ باطن الإحدى عشرة ركعة فريضةَ التّبي لم يفسح في تركها في سفر ولا في حضر ولا قصرها فهي دليلةً على أحد عشر مقاماً للميم من الحسن الأولّ. إلى المنتظر.

### ني سرفة مُغفى اللفظاله وكينت شرح ني اللباش وس هو المُؤقّه في اللائك والذك عن المشار به !

إعلم رحمك الله أنّ الأذان هو الشّهادة بتوحيد الله جلّ وعلا والدّعاء الله مصرّحاً على رؤوس الأشهاد للخلق كاقّة، المقرّ والجّاحد.

والمؤذن الأول: سلمان إليه التَسليم، فلم يزل ينادي بتوحيد مولاه النفس في كلّ كور ودور وكريّ، وفيه يقول الشكسيم، فلم يزل ينادي بنوموله إلى النأس يوم المحجّ الأكبر ( » وهو يوم الظّهور ومعنى أذان أي بإذن مولاه ورسوله الدى سلمان، وقوله: «فأذن مؤذنَ بينهم "» الآية وقوله: «فأذن مولاه المحجّ » وقد أذن جابر بن يزيد الجَعفي منه السكلم وصرح بالحق. ونادى سيّننا أبو الخطاب منه السكلم بمعنويّة مولاه جعفر وصرح على رؤوس الأشهاد على مأذنة جامع الكوفة. وقد نادى عمر بن القرات بتوحيد مولاه الرضا. ونادى سيّننا أبو شعيب علينا سلامه وطرح بمعنويّة مولاه الحسن منه السكلم. وفيه نادى سلمان بمعنويّة مؤلاه العين يوم الرجعة والكل سلمان وفيه نزلت هذه الآية: «يوم يدعو الذاعي إلى شيء نكر "» والذاعي يدعو إلى الحق قوله: «يا قومنا

التوبة ٣ الأعراف ٤٤ الحجّ ٢٧ أراجع رسالة الأندية

أجيبوا داعي الله'» وحقيقة الأذان في الباطن نداء سلمان بمعنويّة مولاه العين تعالى ومكانة السَّيْد محمّد من مولاه – منه السّلام – ومن الأذان يُدخل في الصّلاة ومعرفتنا بمحمّد توصلنا إلى مولانا الحقّ، وبسلمان نصل إلى السَّيِّد محمّد منه السّلام ليوصلنا إلى الحقّ وهو تعالى: «ثمّ ردّوا إلى الله مولاهم الحقّ)».

وقد صرّح يتيم دين الله أبو الذّرّ يوم نفاه عثمان – لعنه الله – ومنع النّاس من تشييعه، ولم يشيّعه غير مولانا أمير المؤمنين والحسن والحسين فقال عند وداعه: مركنتي يا حقُ وما لي من صديق.

وقال الله تعالى: «ذلك بأنّ الله هو الحقُّ » وقال السَيّد الرّسول منه السّلام: عليّ الحقّ والحقّ معه، وعرّض به أيضناً فقال: الحقّ من الله بمكان منه، والله في هذا الموضع الحين وهو مكانٌ من المعنى. وقال الله تعالى: «أفمن يهدي إلى الحقّ لَحقّ أن يتُبع ُ» وقال السَيّد الرّسول منه السّلام: العين حقَّ كما أنّي رسول الله حقاً ".

### في يعرفة واللفاك في والباق وكينيت

إعلم رحمك الله أنّ شرح الأذان في البطن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا قول الباب لمّا خلقه الحجاب بأمر مولاه الأزل قبل خلق العالمين الدورانيّ والجَسمانيّ فرفع طرفه لمّا كمل خلقه. فنظر إلى المتيّد السيم وجلاله وعظم نوره فكبر في نفسه، فلمّا رأى العين جلّ شأنه قال: الله أكبر يريد بذلك الميم.

أشهد أن لا إله إلاً الله (مرتين) شهد سلمان وأشهد الخلق على شهانته أن لا إله إلاّ ألله القديم الأزل، وهي كلمة نفي وإثبات قالها السيّن أيضاً عندما خلقه الميم بأمر الأزل وشاهد ما شاهد من جلاله وباهر نوره أراد أن يقول: لا إله إلاّ أنت،

الأحقاف ٣١ الأنعام ٦١ الحجّ ٦

الحجّ ٦ أدند. ٣٥

كُدُّ قالَها صلعم وعلى أله أكثر من مرَّة وكان الظَّاهر من سياق الحديث الإصابة بالعين والحسد

فائهمه العين أن يقول: لا إله إلا ألف نفياً للإسم عن التَّأَلَّه وإثباتاً للعين جلَّ وعلا لأنَّ العيم هو الله لجميع المخلوقين، والعين هو الله لمحمّد.

أشهد أنّ محمداً رسول الله ( مرتبن )، شهد بها سلمان أوّلاً وأشهد الخلق على شهادته أنّ محمداً رسول الله وإسمه وحجابه وقرن إسمه في الدّعاء بإسمه باطناً وظاهراً.

حيّ على الصّلاة ( مركين ) تتبيهاً على معرفة محمّد الّذي هو شخصها وهو باطن الصّلاة.

حيّ على الفلاح (مركين) قد أقلح من عرف السيّد محمد وعرف الله من بهته.

حتى على خير العمل (مرتين) هو خيرً من الصنلاة ومن الفنلاح معرفة توحيد العين بحقيقته، وشاهده من الكتاب قوله تعلى:«وأنّ إلى ربّك المنتهى\» أراد به إلى معرفة العين النّهاية وقد قال بزرجمهر الفارسيّ: إذا كان اش رأس الأسياء فالمعرفة به أجلّ العلوم.

وقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان هو تكرير الشُهادة بمعنويّة العين الأزل إله الآلمة وجبّار الجبابرة.

#### في معرفة بالن فم يجعل والموقف ومسعه على فوزيه وما معنى ولازما يو؟

إعلم رحمك الله أنّ معنى وضع المؤنّن إصبع يده على أننهم فالمؤنّن الأوّل سلمان، والأصابع الخمس دلالةً على ظهور الميم بخمسة أشخاص، ووضع سلمان الأصابع على الأننين ليري العارفين فضلهم عليه وعلوّهم فوقه، ووضعها على الأنن ليطم الخلق المنكوس أنّ تصريحه بإنن الأزل بارئه.

#### ني معرفة باش فم جعل اللافل<sub>ة</sub> سُني؟

إعلم أنّ المؤذّن في الظّاهر والباطن ( سلمان ) حسب ما قدّمنا ذكره، وهو يظهر في كلّ قبّة باباً لكلّ بيت وفي هذه الشّريعة المحمّديّة ظهر بشخصين مرتيّين معاينين، بابيّ وصَطْقة، سفينة ورشيد الهجريّ، فلأجل ذلك جعل الأذان مثنى شهادة الباب وشهادة الصَنقة، وهما بمعنى واحد.

#### ني سرفة و(فإقامة تناهروُ وبافتاً

أمّا الإقامة فهي أعلى رتبة من الأذان، وهي السّين إذ ظهر به العيم، وفيه يقول الله تبارك وتعالى في قصتة إبراهيم منه السّلام وهو في هذا الموضع محمّد بن أبي بكر: «ربّ إجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريّتين"» وهو يتيم دين الله جلّ وعلا، سأل أن يعطى رتبة السّين إذ ظهر به الميم ولم يُنظها أبداً، وإنّما قالها على سبيل التُمنِي لأنّ كلّ شخص من العالم النّورانيّ عارف برتبته وأنّه لا يتجاوزها، وشاهده من كتاب الله عزّ وجل: «وما منًا إلاّ له بقامٌ معلوم "» أي رتبةً معلومةً.

ومعنى الإقامة في الظاهر التخول في الصّلاة وفي الباطن معناه إذا خاطب الديم السّين وظهر به كان السّين تابعاً أشخاص الديم وفيه يقول الرّسول صلحم وعلى آله في ظاهر القول «سلمان منا أهل البيت» وهو لمّا ظهر به ألحق بأشخاصه فصار منها، فهو في ذلك الوقت مقيم الصّلاة، والصّلاة أشخاصٌ معلومةٌ لا يقيمها إلاّ من كان منها.

#### ني سرفة (هِرقام: ولافقهوة فح فتيح بشهاوة ولاحرة في (هِرقام:<sup>ه</sup>

إعلم رحمك الله أنّ معنى الإقامة بشهادة واحدة قد قدَمنا القوم فيه. وهو أنّ الإقامة هي رتبة السنين إذا ظهر به العيم فهو شخصٌ واحدٌ لأنّ العيم ظهر بسلمان وظهر سلمان بسفينة، فكان سفينة ورشيد الباب شخصين معروفين، وسلمان قد ظهر به العيم وحده، فلأجل ذلك قنع في الإقامة بفرادي.

### في معرفة فح عليت (نقلوة ميلوة ومن (لحصلي؟

إعلم رحمك الله أنّ المصلّى هو المؤمن العارف بالله الأزل مولاة وأنّ المسلّاة شخص الميم، وشاهده من كتاب الله تعالى أنّه شخص مغترض الطّاعة على العباد العارفين به، قوله من كلام المعنى عز عزّه يدل على حجابه، ويبلم الخلق بمكانه منه: «إنّ الصلّاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر '» إسارةً إلى معرفة الميم حجابه وليطمنا أنّ معرفته تعالى بالنورائيّة أكبر من معرفة الصّلاة وهي شخص الميم، ومعنى قوله إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهما شخصا الأرّل والتّألى - لعنهما الله - ونهى عنهما المتيّد محمد صلعم وعلى آله، وقوله تعالى:«بإنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ».

والصّلاة هي السَيّد الميم كتب الأزل على العارفين معرفته في كلُّ وقت يظهر به، وقوله تعالى:«قد أفلح من تزكّى ونكر إسم ربّه فصلَى"» وهو المبيد فقد دلَّ أش تعالى في كتابه على أنَّ الصّلاة آمرةً ناهيةً، ونرى هذه الصّلاة الظّاهرة عير آمرة و لا ناهية، والصّلاة هي السَيّد محمد كتب علينا معرفته، وأنه علينا سلامه هو الأمر والنّاهي في جميع الملك، والشّاهد به من كتاب الله قوله:«وما أتاكم الرّسول فخذوه

اللعنكبوت ٥٥ اهود ٨٧ النساء ١٠٣

الأعلى 16 - 10

وما نهاكم عنه فاينتهوا "» وقوله تعالى:«وأطبعوا الله وأطبعوا الرئسول"» وقوله:«من يطع الرئسول فقد أطاع الشاً" وقوله: «مطاع ثمّ أمين "» إشارةً إلى أنّ السَيّد المدم محمد هو الله يويد به الإسم.

وبالإجماع عند الحشوية إذا سألت أحداً منهم وقلت له: ما معنى المتلاة؟ يقول لك: هي الصنلة بين العبد وربّه، ولا واسطة ولا سبيل ولا دليل على الله غير الستيد محمد صلعم وعلى آله. وقال رسول الله صلعم وعلى آله في الظاهر: «من لا صلاة له لا دين له» هذا كلّة نصرُّ على الستيد محمد وإعلام لنا بمكانه من مولاه الأرل، لأنّ الله أول ما فرض على عباده معرفته وتوحيده، والصنلاة دليلة على الستيد الميم صلعم وعلى آله.

#### في سرفة وهمام وقني هو تتمَّ والقوة وه به

فأمّا معنى باطن الإمام الذي لا نتمّ الصّلاة إلاّ به فهو في الظّاهر أمير المومنين، وفي الباطن ربّ العالمين، والإمام إسمّ خاصلً ينطق به الكتاب، وهو من كلام الميم قوله: هوهو ألذي في السّماء إله وفي الأرض إمام وهو الحكيم العليم به ومتن وبدل وقريء: هوهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم». ومن نقيق المعنى في ذلك إشارة الرّسول في كلامه الظاهر إلى معنوية مولاه العين، وظهوره، وهو الذي في السّماء إله وفي الأرض إمام، أي أن لا إله إلا الذي تعبدونه وتوحدونه، وهو غائبً عنكم في السّماء ظاهر لكم في الأرض إماماً مؤلم خبيراً بيماه مؤلم عند إختلافكم خبيراً بسركم وجهركم.

وقد جانت الرّواية أنّه إحتكم إلى الرّسول منه السّلام ملاً في حكومة فأظهر الرّسول إشكالها عليه ليري الفقر إلى مولاه العين، فحكم مولانا فيها وأبان مشكلها

العشر ٧

لنساء ٥٩

اللساء ٨٠

<sup>&</sup>quot;الزُّخْرِف 44 وهي على الشُّكل « وفي الأرض إله " كما بين أينينا

فأنزل الله تعالى في القرآن ما يحقق نلك بقوله تعالى: «والله يقضي بالحقّ والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إنّ الله هو السَميع البصير `» وقال في مكانٍ أخر: «حتّى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين `» وقوله: «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ّ» إشارة من الميم إلى العين وقوله حكايةً عن إبراهيم وهو خليلُ الله ومسألته في الظاهر لربّه عندما وحده برتبة الإمامة.

وأنّه سيظهر الإمام بعثل صورته سأل أن يوقه الظّهور بذريّته فقال:«إنّي جاعك للنّاس إماماً قال: ومن ذريّتي قال لا بنال عهدي الظّالمين أ فوقى له بما سأله من الظّهور كمثل أشخاصه الذين هم ذريّته أي من نوره، وإخبار له على سبيل التذكير لأنّه قد علم كلّ شيء قبل كونه، وعلم من مولاه الأزل أنّه سيكون في الشّاكير لأنّه قد علم كلّ شيء قبل كونه، وعلم من مولاه الأزل أنّه سيكون في الظّاهر من ينتمي إليم، ويدّعي أنّه من ولك ويتسمّى بإمام، وهو فيما إدّعاه ظالم مبطلٌ، وثنى عليه بالرّد فقال:«لا ينال عهدي الظّالمين» وأطّالمون هم المشركون أو الشّاهد به من الكتاب قوله:«إنّ الشّرك لظلمٌ عظيم "ه وقوله جل تناوه: «وجملناهم أثنة يدعون إلى الدًار " وهذه صفة من إذّعي الإمامة وهو ظالمٌ مبطلٌ فيما إدّعاه.

وقال في المحمودين من هذه الركبة، المستحقّين الجَنَّة والجَنَّة هي الصقاء والمعرفة، قوله تعالى:«وجعلنا منهم أئمةً بهدون بأمرنا "».

### ني معرفة والثوبخه إلى وانقبلة تناهروً وبافتاً

إعلم رحمك الله أنّ القبلة رسول الله صلعم وعلى آله. وهو الكعبة الشريفة المحمديّة، والتَوجّه في كلّ حال اليه والمسألة لم. والمتوجّه الأول كان محبّد بن أبي

أغافر ٢٠ الأعراف ٨٧ أس ١٢

أَلْبَقَرَةَ ١٣٥ القمان ١٣

القصيص ٤١ السّجدة ٢٤

بكر وهوشخص ليراهيم الخليل في هذا الموضع لا بالحقيقة، وشاهد، من كتاب الله تعلق في قصنة ليراهيم الخليل في القيل في مدا الموضع الخبية والتباس الأمر إلى قوله: «رجّهت وجهي للذي قطر السكوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة لا وهو السيّد الميم وفاطر جوهرته، والمرتضع مالكو علمه، وهم السبّعة عشر شخصاً المنبّاون والتُوجه إلى القبلة هو الشيّعة بالى القبلة محمودة وشخص مفترض طاعته، فإسبَقوا الخيرات الآية والإفتتاح بالسيّن لأنّه دليلً على الميم، ودفيًا المعبرة على الميم، وذفيًا المبين لأنّه دليلً على الميم، وذفيًا المبير على العين جلّ تناؤه.

### في سرة واللكبير هنر والإفتنام ولم جعل فرواً خبر مزودم

إعلم رحمك الله أن التكبير سبغ أو خمس أو ثلاث أو واحدة والواحدة الأولى 
لا بذ منها وهي شهادة الإسم المعنى بالربوبية والتأله والقدم، وله بالحدث والكون لا 
أنّه كالمحدثات لأنّ الإسم أحدث جميع المحدثات وهو قديم للمحدثين، محدث عند 
محدثه والرّضا بنكبير الربّ تكبيرة واحدة عليه، والقُلائة: عدد أحرف إسم المعنى 
في أخر الظهور البشري، والخمسة: هي عدد أحرف إسم المعنى في أول الظهور 
البشريّ – هابيل – والسبعة: عدد ظهوراته بالذات، وأما معنى قولنا: الله أكبر فأول 
من قالها فقد شرحناه في بدء هذه الرسالة، عند شرح الأذان وأول من قالها الباب 
البه التسليم.

## في معرفة بالله قولنا "سبعانكر بي وللهتم ومحسر في

إعلم رحمك الله أنّ سبجان والحمد هما إسمان للسّبّد العبيم منه السّلام وهو سبحان الله وبحمده لا شريك له. ومعنى اللّهم: الخممية هم حجب المعنى جلّ شاؤه وتقدّست أسماؤه.

### في معرفة بالن ولفرورة وس لوتركما وس فر**و**ها؟

فأمّا معنى القراءة، فالقرآن: السَّقِد محمّد منه السّلام ولا تتمّ صلاةً إلاَّ به وكذلك لا تتمّ معرفة السَّتِد محمّد صلعم وعلى آله حتَّى تعلم أنَّه هو نطقُ بالقرآن وأنزله.

### في موذ في يعول بيسم واله واركل والزميم وما يسم واله وما واركل وما والزميم؟

فأول ما يبدأ بحرف الباء وهو في هذا الموضع شخص المقداد والسين شخص الباب والمبي شخص الستيد محمد، وجملة بسم الله الرحمن الرحمي في باطن الباطن المسين. والمرحمن: الجسن خاص خالص شه وحده لأنّه يقال في الظّاهر: فلان رحية ولا يقال رحمن. وسطر الإمامة جار من نسب الستيد الحسين في الظّاهر، والحسن لا عقب له فيه ولا تنسب الأشخاص إليه بل إنفرد بأول ظهور المعنى تعالى كهينته وإن كان في الحقيقة الحسن والحسين بمعنى واحد، وإنّما فُضَل الحسن منه الستي التقور فأنطه الإسم الخاص وهو الرحمة.

### في معرفة فم يبدل في وفقوة بغرادة وفناقة فيل كال مورة؟ ولا تنتم معموةً إلا بها، وكانت عميت فتح ولكتاك ودك خيرها من ولشور؟

فالحمد شه الستيد فاطر جوهرة الميم، وهي أمّ الكتاب، والكتاب هم الحاءات التُلاثة وهي أمّهم، ومنها ظهورهم، وأمتهم إلى معرفة الحقّ العليّ الكبير، وذلك تأويل قول الستيد محمد صلحم وعلى آله فاطمة أمّ إليها ومنها افتتاح كلّ خير، ومنها إنفجرت عيون الكبرياء، والكبرياء الميم منه الستلام والقرآن بأسره شخص الميم وكلامه وافع بسلمان الله التسليم والميم أجلّ وأعلى كما أنه لا تتمّ صلاةً الإ بقراءة الحمد. فكذلك لا يتمّ توحيد المعنى إلاّ بمعرفة الستيد فاطر، وكلّ سورة من القرآن على شخص آخر من أشخاص الميم أعنى السمّطر الجّارية فيه الإمامة وهي أمّ لهم جميعاً في الظاهر وأمتهم في الباطن إلى معرفة العين ودلّتهم عليه.

### نی مرف باش إختون عدو رکھاک (نقلواک (فحس ومعرف انتخاصا

إعلم رحمك الله أنّ الظّهر بشخص السّيّد محمّد وعند ركعاتها أربعٌ، وكذلك عدد حروف محمّد أربعةً، وحروف أحمد أربعة.

وصلاة العصر: شخص فاطر وهي أربع ركعات، وعد حروف إسمه أربعة أحرف لأنّ الهاء في أخر الإسم ( عند العارفين ) لا حقيقة لها لخروجها عن حدّ التَّانِيثُ. وصلاة المغرب: بشخص الحسن وعدد ركعاتها ثلاث وعدد حروف إسم الحسن ثلاثةً لأنّ الألف واللّم في إسمه مستمارة غير ثابتة وهي ال التُعريف ومثلها غير ثابتة في إسم العبّاس وفي كلّ إسم بشريّ كالفضل والمهيار وغيرها من أسماء الخاق.

وصلاة العشاء بشخص المتيد الحسين وعدد ركعاتها أربع وعدد حروف إسمه أربعة لكل حرف ركعة والألف واللّم اللّذان في الإسم هما أحرف التّعريف، والحصن والحصين عليهما السّلام شخصان بمعنى واحد، فكان ظهور الحسين في الصّورة الحسنيّة والمثال الذي ظهر المعنى كهيئته في أول السّطر ضمتي لأجل ذلك الحسن، فقال تعالى في كتابه: «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» معناه إنّ العيم منه السّلام أظهر في القيّة الهاشميّة عشرة أمثال بصورة الحسن وهي الحسين وتسعةً مثله تتلوه إلى المنتظر فلأجل ذلك زيد في حروف الحسن حرف الباء وهي عشرة بالعدد بحساب الجُمَل.

وصلاة الفجر: بشخص محسن وعدد ركعاتها إثنتان، وعدد حروف مجسن أربعة، فأخذ من حروف إسمه حرفان جمل لهما ركعتان لظهور إسمه وتحقق علمه عند العارفين، وأسقط حرفان لبطونه، وإنّه لم يظهر للخلق عنوة، فلهذا السبب جعلت صلاة الفجر ركعتين فرضا، ويقال أيضاً: إنّ محسناً معروف بإسمه عند العارفين والمنكرين، ولا يعرفه حقّ معرفته إلاّ العارف المؤمن، فجمل مثبتاً ومنفياً فلأجل خلك أخذ من إسمه حرفان فجُعل بإزائهما ركعتان فرقاً بينه وبين من هو ظاهر من أشخاص العهم منه السلام.

### ني سرف: باش فم جمل (لرُكوع سنروزُ و(نسّعوو سُني؛

فأمًا باطن الركوع هو تذلّل الباب للحجاب ليوصله إلى معنى المعاني في بدو الأمر تأنيساً لما نحن فيه في كورنا هذا ودورنا.

وهو أيضاً: شكر للميم عند ظهوره به وجعل الستجود سجدتين فواحدة معناها سجود الباب للأزل طاعةً وعبوديّة، والثانية تذللاً للإله وتوسلاً بالحجاب لأن الستجود لا يكون إلاً الرب العالمين، والشاهد به من الكتاب قوله تعالى وهو من كلام العدم إشارة العين: «ولله يسجد من في الستوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والأصدال "» يعنى بظاللهم سجودهم يوم الأطلة، وإقرارهم طوعاً وكرها بتوحيد العين حيث قال لهم: «ألست بريكم؟ قالوا: بلي "» فالطأتهون المؤمنون، والكارهون الجاحدون، ومعنى كرها: سجودهم بأشخاصهم وإعتقادهم الكفر في ضمائرهم، والعصيان في سرائرهم، وضاهده قوله تعالى: «إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم "» أي: «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أ » وقوله: «يطم ما يسرون وما يعلنون "» وآيات كثيرة مثلها في كتاب الله عز وجلاً.

فقوله بالغدو والأصال فالغدو يريد به يوم الأطلّة والذّرو الأولّ. والأصال: يريد به البشريّة وأصل الطّهور والدّعوة الثّانية وقوله: «وشه يسجد ما في السّموات يريد به البشريّة وأصل الظّهور والدّعوة الأرض من دابّة والملائكة "، هذا من كلام العيم إشارة إلى العين وقوله تعالى: «والنّجر والنّجر والنّجر والنّجر والنّجر والنّجل وغير ذلك مما ذره الله في كتابه وأقسم به مثل الثين والزّبتون وطور سينين، هذه كلّها أشخاص محمودة أمر الله عباده المؤمنين بطاعتها والنّسليم لها وليست هي شجرٌ ولا نجومٌ ولا جبالُ ولا نخلٌ ولا ربّان ولا زبتون ولا ودات.

### ني مرفة باش ونقول في وتركوع "سعاله منّي ولعقيم ومحدو"

فسبحان إسمّ من أسماء العيم، وشاهده من كتاب الله قوله:«سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون^» وربّ العزّة أمير النّحل، والعزّة فاطر، ومحمّد الله ربّ

> الرّعده ۱ الأعراف ۱۰

النّساء ١٤٢ أل عمران ١٥٤

البقرة النحل ٤٩ الرحمن ٦

الصَّافَاتَ ١٨٠

العالمين، وهو إسمه وقوله: «سبحان الذي أسرى بعيده لهلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقسى أن فالعبد المسرى به سلمان أسرى به العرم وحقيقة الإسراء هو علو منزلة على ما كانت وذلك أن سلمان لم يزل في جميع الكرات والظهورات يظهر بالبابئة فقط، وفي هذه القبة المحمدية علا به الإسم بأمر مولاه العين إلى رتبة أعلى منها وأسنى وشرقه الميم بظهوره به ونسبه إلى نفسه وأجمله إلى مجموله وأضافه إلى عنته وأشخاصه إلى ظهوره بالسبّد أبى شعيب – علينا سلامه – ومعنى قوله عز وجل: «من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى»: فإنّ جميع المساجد التي ذكرها الله في كتابه مثل قوله: «وشاقيموا وجوهكم عند كلّ مسجداً » وؤوله: «وصلوات ومساجداً» هي أشخاص الميم المغترضة الطاعة لها على جميع العباد، والمسجد الحرام منها رتبة الباب لا غيرها وهي رتبة محرمٌ على جميع ألهل المراتب الإرتقاء الحرام منها رتبة الباب لا غيرها وهي رتبة محرمٌ على جميع ألهل المراتب الإرتقاء

ومعنى المسجد الأقصى يريد به الميم الذي إنقطعت بونه الأفكار، وهو الغاية القصوى، والحجاب الأعلى، والمعنى – جلّ ثناؤه – أجلّ من ذلك وأعلى، ومن كلام العين جلّ ثناؤه إشارة إلى الميم، ودلالةٌ عليه، لأنه دلّ على إسمهُ وَدَلَ إسمه عليه قوله. فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء بيد حجابه، وأنّ الرّجوع إليه.

#### ني معرفة بانس ولقول في ولسَّجوو "سبعان ربي والإعلى"

فمعناه عطف وتكرير الإسم محمد وهو انفه العلي العظيم. ويقال أيضاً: إنّ العليّ العين، والعظيم الميم، ومن خالص دعاء العارف في الركوع: بك يا محمد ركعت، ويعليّ آمنت ويقول في السّجود لك يا محمد سجدت وبعليّ آمنت ويما شيهد شهدت.

الإسواء ١ الأعراف ٢٩ 'يس ٨٣

### في موذة باش والتسبيم حند فياح مهوة والقبر س والركوم

فمعنى قولنا سمع الله لمن حمده أي: سمع الله نجوى من توجّه اليه ودعاه بمحمد، وقولنا: ربّنا لك الحمد، شهادةً من المصلّى وهو العارف أنّ محمداً هو ربّ العالمين، وقولنا: ملء السّموات والأرض يعني بالخلق وكلّهم محمديّون يحمدون الأزل جلّ ثناؤه على معرفته ومعرفة إسمه صلعم وعلى آله.

#### في معرفة بالن والتسبيم بين والسَّجرتين

ومعنى قولنا بين السّجدتين: ربّ إغفر لعبادك العارفين علمك فيهم وتجاوز عن سيّاتهم وتقصيرهم في الحقوق لإخوانهم، ومثله مسائته لهم وقوله في آخر سورة البقرة:«وإغفر ننا وإرحمنا أنت مو لانا فإنصرنا على القوم الكافوين`» سؤاله للأزل فيهم لا فيه إذ كان به يسأل العباد وهو نفس الله وإسمه.

### ني معرفة بائن (ڤُلون بين (نستجرنين وفولنا (نتحيّاً)۞ تَهُ

أمّا معنى التّشهّد وقولنا له، فهو شهادة الباب بمكان الميم من مولاه. وقولنا: التُحرّات شه الغ ... هي النَّلاث حاءات ، والصّلاة الشّهادة لهم أنهم هم الصلوات الطّنيات الرّاكيات كما يقول جميع الخلق أل محمد الطّنيين الطّاهرين الرّكينين هم شه ربّ العالمين العلق العظيم، وما طاب وزكا، هو الطّنيات، وأبو الطّنيات وأبو الرّاكيات، وهو سخص الفاتط، وهو دلام لعنه الله وكلّ أفعاله النّي أظهرها في الظّاهر من جميع الأفعال من ركوع وسجود وصلاة وجهاد وصدفة ظغير الله أرادها ولا لسبيله عبّاها.

الليقرة ٢٨٦ أراد ما كرة الارا

### ني مرف باش (تتسليم وباش (ترگه ولژغامها ومعني نولنا: (لشنوم علينگر بي آيها (تايتي وبرگه (لة ويرگاند.

السملام: هو شخص الباب سلمان. عليك أيضا اللهبيّ: الديم وعليه متكله، ومثله أي الظاهر قول الرّجل للرّجل العالى عليه وهو محتاج إليه: أنا لك وبين يديك، ومثله المتالى عليه وهو محتاج إليه: أنا لك وبين يديك، باسم الرّحمة لظهور فاطر جوهرة العبم بالتأنيث، وفيها يقول الله عزّ وجل: سرحمة الله الدين إلله عنه مجيدً الله عنه المحمد لانّهم في ظاهر الله الميد وفي الباطن أسماؤه أنني أنطه الأسماء المحمد لانّهم في ظاهر مجيد وشهيد ومدي ومعيد وفغال لما يريد بأمر الأزل مولاه وشاهده من كتاب الله وسلمة بوماأرسلناك إلا رحمة العالهين» وهو السيّد العيم الرّسول وجوهرته ونفسه فاطر وهي الرّحمة، والذيل على ذلك قول الرّسول منه السكام في كلامه ينظم المؤمن لخة المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المؤل المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المؤل المؤمن المن المؤمن المؤلسة وليه أبوهما المؤرحة ومؤمله المؤمن المؤلسة وليه أبوهما المؤمن المؤلسة وليه أبوهما المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المن المؤمن المؤلسة والمها المؤمنة المؤمن المؤلسة والمؤمن المؤلسة والمواجهة المناسبة عليه السلام لقومه: إلى من عند المن وأبكم، وبحول الأب أعمل كل ما أعمله.

فالرحمة هي شخص الغاء وهي نفس الميم، والفور دليلً على الأزل، وشاهده الميز «اله نور السَموات والأرض». ومعنى قوله عليكم أي أنا منكم، ومثل قول المنز «اله نور السَموات والأرض». ومعنى قوله عليك. والبركات: هم المناق المناق والبك ومتكلم علي السَيْد محمد إذ كانوا نوراً من أنواره وعليهم توكّل الهاب وجميع العالمين العارفين، وهم المصلون، والقول عن الشَهادة أشهد أن لا إله إلا أهد فهي شهادة الباب للمعنى تعالى بأن لا إله إلاً هو وحده لا شريك له نفياً أن يشرك الإسه المعنى في التَألُه.

وأشهد أن محمداً عدده ورسوله: تسليماً له وإقراراً بمنزلته وإفراداً لإسمه عن ابسه وتعربهاً لنا برتبته عنده اللهم صل على محمد وأل محمد: الصّلاة في الظاهر هي الرّحمة وفي الباطن معرفة العبم ليروصلنا إلى العين – جل ثناؤه – وقولنا: اللهم هر تعريف الباب لنا أنّ الخمسة أشخاص العبم هم الله يريد به الإسم لما ظهر بخمسة أشخاص، ويقال أيضاً فيهم: إنّ الخمسة هم الله العلي العظيم، والصندة على محمد وآله في الظاهر والباطن وبحسلي عليهم عند كلّ غيبة يظهرونها، فمن ذلك قول الرسول صلعم وعلى آله عند إظهاره النقلة للخاص والعالم: «أول من يصلّي علي لربّي وملاكتكة ثم المؤمنين، وهذا مجمع عليه المؤالف والمخالف بأن أول من صلّى عليه مولانا أمير المؤمنين جلّ ثناؤه بعد أن غسله في الظاهر وكفّنه وحقطه!

وملائكته: مالكو علم توحيده مثل جبرائيل، وميكانيل، وإسرافيل، وهم: سلمان، والمقداد، وأبو الذّر، وغيرهم من العالم العلوي، وصلّى عليه أهل بيئه وهم سطر الأثمة من الحسن الأوّل إلى الحسن الحادي عشر – علينا سلامهم – والله تعالى العلى عليه ظاهراً مكشوفاً، فمن ذلك أنّ الأنزع البطين جلّت عظمته لمّا أظهر الغبية لم يكن وحده.

ولم يذكر أنّ خلقاً من النّاس موالفهم ومخالفهم ممن شاهد الوقت أو نقل خيره الدو وي أنّه رأى غسلاً ولا تكفيناً لجسده كما يخيل للنَّاطرين، ولا حفر قبر ولا صلاة صلاة صلاة صلى غلب المنظرين، ولا حفر قبر ولا صلاة صلاة عليه المنتفقة فيها ألهل النقل، أنّه قال سيّننا الحسن والحسين علينا سلامها: إذا أنا مت فعسّلاني وكفّاني، وإحمالاني على السّرير فإنّ على السّرير فإنّ المناتكة تحمل المقدّمه، وسيرا بي الى حيث ثقف البغلة فإدفناني هناك. حكاية عمر الملاتكة تحمل المقدّمه، وسيرا بي الى حيث ثقف البغلة فإدفناني هناك. حكاية عمر ذلك أنّ البغلة عند ألهل التوحيد مسخ لا ينجب، وعند ألهل الظّاهر، هي بهيمة لا عرب المناتف المعالى، فكن عرب المحدن والحسين؟ فهذا هو المحال، لأنّ الملّاهم أولى بالذلالة للحسن والحسين وأيّ حاجة دعت إلى وجود البغلة في الظّاهر أولى بالذلالة للحسن والحسين وأيّ حاجة دعت إلى وجود البغلة في الظّاهر الوقت، لا سيّما ألمل الظّاهر يروون أنه دفن ليلا في خفية وإستثار

استوقفتنا هذه الكلمة كثيراً والحقيقة أنّها موجودة في جميع النسخ

وعند الطأنفة الغالية من الشّيعة والمفوضة أن الحسن والحسين خلقا الملائكة وهم عبيد لهما، لأن محمداً وطيّاً وهم بمنزلة واحدة، وهما خلقا العالمين العلوي والسّلقي وعندهم أن الحسن من نور محمد والحسين من نور علي فكيف توم بهما إذا كانت هذه منزلتهما، وعند العارفين أن شخصي الحسن والحسين معروفان، فالحسن كان المعنى تعالى ظاهراً كمثل صورته، ومن قولهم حكاية عن مولانا قوله للحسن والحسين: إحمال موخر السرير فإن الملائكة تحمل المقدمة، فحامل المقدّمة أفضل من حامل الموخرة، أثرى كانت الملائكة خيراً من الحسن والحسين إذ يحملا مؤخرة المتربر؟ معاذ الله، بل الملائكة عبيد لهما وإن كانت الملائكة حملت المقدّمة أثراها عجزت أو ضعفت عن حمل الموخرة، فهذا كله باطلاً ومحالً.

قند صح في الظاهر والباطن أن علياً هو الله المعنى الأزل صلّى على محمد وهو إسمه وحجابه، ولم يصل محمد ولا أشخاصه على على جلّ وعلا عن قول المبطلين، والحسن منه السلام كان في وقت الأنزع البطين ميماً محضباً، وهو الصورة والمثال، فلما أظهر العين الغيبة عند أهل المزاج لا عند العارفين المحقين الذين لم تتلّب أفندتهم ولا أبصارهم، ظهر بمثل صورة الحسن من غير زوال ولا إنقال وغيّب الحسن وهو الميم تحت تلالي نوره، وكان الحسين ميماً، فلما أظهر الملقى على السرير حكما يظنون به الحسن لهور بمثل صورة الحسين وكان الجسد الملقى على السرير حكما يظنون به الحسن وهو الميم أخرجه مولاه من تحت تلالي نوره، فكان صورة والصورة وهو صامت والعين ناطق، فلما أظهر على السرير صار مثالاً المعنى وهو الميم وصلى عليه المعنى وهو الميم، وصلى عليه المعنى وهو الحين كما صلى عليه وهو محمد بن عبد الله مولاه العين جلت عظمته، وكان الحسين وقت الغيب المعنى المعنى الما الحسين، فأظهر المعنى المعنى المعنى وهو المين، فالميم على منظلة الماعتة وأوقع الحسين، فالمي المعنى المعنى كينة الحسين، فالمي صحد نظلة الماعتة وأوقع على منظلة الماعتة وأقع الحسين فعند الحسين فعند الحسين فعند الحسين فعند الحسين فعند الحسين غد المعنى الفيبة وهو على بن الحسين غند الحسين فصار الميم محمد الباقر، ولما أظهر المعنى تعالى الغية، وهو على بن الحسين غند الحسين فصار الميم محمد الباقر، ولما أظهر المعنى تعالى الغية، وهو على بن

لام بكن المفسيبيون مفترقين عن المذهب الشيّعي وكانوا لصيقين بهم على غير ما كان عليه باكي الفلاة من الشيع المفقرضة اليوم والنين قالوا بالرّعد وقالوا بجبل رضوى وغيرهم منّن جاهر بالألوهيّة المحضة راجع كتاب الأصيفر لإبن شعبة الحرائي

الحسين ظهر كمحمّد الباقر وكان الجّسد الملقى على السّرير كما يظنّون مثالاً وهو العبم فصلّى عليه الباقر وهو العين، وكذلك جرى في سطر الاُنمّة كلّه.

وقولنا: إرجم محمداً وأل محمد كما رحمت وصلّبت على إبراهيم وأل إبراهيم وضال إبراهيم وصحد فكما للعالمين لبنك حميد مجيد، ومعناه أن محمداً هو إبراهيم وإبراهيم هو محمد فكما صلّى الله على محمد وآله وهو الافزع البطين في قبتهم وكذلك صلّى على إبراهيم قبلهم وعلى أله في قبتهم وهو محمد وإلى أوله، وإن آل إبراهيم هم آل محمد وإن تغيّرت الصقات عند أهل العزاج بلا فرق و لا فاصلة. وقولنا إرجم محمداً وآله، معناه: إرحمنا بمحمد وآله إلك حميد مجيد، والحميد المجيد الشهيد المبدي المعيد وما شاكل هذه الأسماء فقد قدمنا القول فيها أنها من أسماء المدم أنحله إياها مولانا الأزل، والمعنى أجل واعظم، وكل إسم ونعت ذكر من أسماء الله هو محمد وأشخاصه وهم لله استاره وحجبه.

### ني معرفة بان والتسليم إلِّزي غرج به س ولقرة

فالتُسليم هو شخص الباب، ومعنى المتلام عليكم هو تسليم المؤمنين الأمر لسلمان فهو السلام وبه سلموا وشاهده من الكتاب قوله تعالى: «والله يدعو إلى دار السلام أنه فدار السلام الميم من عرفه أمن من المسوخيّة وأسلم وجهه لله، وسلسل بابها وأتباً بها، والله القديم الأزل في هذا الموضع يعرف عباده فضل حجابه المديم ويدل على معرفته ومعرفة بابه وأنه هو السلام، وهو قوله تعالى: صلامٌ على آل ياسين» وهم آل محمد وقوله: هسلامٌ علوكم أهل البيت» كل هذه إشارات وقعت بسلمان وأنّ على المديم متكله ومنه بدؤه، ورحمة الله رسول الله ومنه يطلبها العارفون.

### ني سرفة باش (هسليم بعر ؤريو رکفا∕ت ودن خيرها □ إلاً في مهاة (لمغرُب،و مهاة (لفجر

أمّا معنى النّسليم في صلاة المعرب وصلاة الفجر فقد قدّمنا القول فيه بأنّ النّسليم شخص سلمان، وبالنّسليم يخرج المصلّي عن صلاته بعد أن يكملها، والأربع ركعات هي بعدد حروف إسم محمّد ولا نتمّ حروف إسم الميم حتّى نتمّ أربع ركعات من العَشَاء الأول «المعرب» فإذا كملت هذه الحروف في الباطن وأورد المصلّي الصنّلة كاملة فعينذ يخرج عن حدّ الممثلة.

### في معرفة بااثن والحلون ولانششكر بين كلّ ركعتين من لانغرفن بلو تسليح

فأمّا معنى الجّلوس والتُشهد بعد كل صلاة ركعتين من الفرص بلا تسليم، فقد علمنا أنَّ الركعتين من كلَ صلاة فريضة دليلة على حرفين من إسم الستيد محمد ويقى حرفان أو حرف، فمضي الجّلوس والتُشهد بينهما بلا تسليم، شهادة المصلّي وهو عارف أنَّ الأشخاص حق، وإقراره بذلك عند الأرل، ولا يسلّم فيقطع المستلاة قبل إكمالها ليقاء الحرفين أو الحرف من إسم الستيد محمد، فإذا أتى بالركعتين الأخيرتين أو الركعة كملت حروف الإسم وكملت الصلاة وهي معرفته وحينذ يخرج عن الصلاة ويشمها بمعرفة السنين وهو التسليم لأمره وبعده الذعاء وهو المسألة للعين والقبول لجميع ما أتاه المصلّي وهو العارف، والتسليم بعد ركعتي فرض الفجر.

فالملّة في ذلك أنَّ هاتين الركعتين فريضةٌ لا ثالثة لهما ولا رابعة، وقدَّ فقتمنا القول في ذكر عليّهما وباطنهما بأنّهها ركعتان فقط وهما دليلتان على شخص محسن بأنّه لم يظهر للخاصّ والعاتم بل ظهر إسمه لجميعهم وأقرّوا به، ولم يره أهل الكدر وهو الإسم الخفيّ وعدد حروف إسمه أربعة أخرف إختفى عن النّاظرين لا عن العارفين، وأخذ من إسمه حرفان فجعل لهما ركعتان فويضةٌ، وقصرت صلاةً الفرض واختصرت لأنه لم يظهر فيساوي أشخاص باقى الصناوات التي ظهر الشخاصها وبطنت حقائقها ولا عدم فتبطل صلاته، ولا ظهر فتكمل وإختصر منه نصف إسمه وأقهم نصف صلاة الفريضة لأنه ظاهر الإسمو الذكر باطن المعنى.

### في سرذ فح يعني في (لأكفتين (الأوَليَّنين بغرارة سورة مع (الفَاقَة `□ وفي (الأخيرتين بالفاقة وحرها؟

فالعلَّة في ذلك أنّ الركعتين الأواتيتين من كلّ فريضة دَليلتان على تألَّه الإسم وهو الميم وإشارته للى غيره.

والركعتين الأخيرتين دالتًان على ظهور المعنى كالإسم، فيقنع فيهما بقراءة الحمد وحدها دلالةً على أنّ المعنى بذاته أحدٌ فردٌ صمدٌ ظهر كهيئة الحسن والحسين وهما الركعتان الأخيرتان لهذا قريء فيهما الحمد فقط.

### في معرفة بالن مهوة (فحمعة وفي فنيع فيها مركعتبن فريغة؟

أمّا معنى يوم الجَمعة فهو دليلٌ على يوم الظّهور وجميع الخلائق فيه، وشاهده من كتاب الله قوله تعالى:«يوم يجمعكم ليوم الجَمع ذلك يوم التّغاين » وقوله:«نلك يومٌ مجموعٌ له النّاس » وقوله:«إنّ يوم الفصل كان ميقاتاً» وقوله:«إذا نودي للصّلاة من يوم الجَمعةً» وهو يوم ظهور القائم. ويهم الكشف هو الميم منه السّلام.

فأمّا السّبب الموجب أن قنع في صلاة يوم الجّمعة بركعتين فريضة تغنيان عن الأربع ركعات دون سائر الأيّام، فيوم الجّمعة في الظّاهر والباطن ليس كسائر

التفاین ۹ اهود ۱۰۲

ألاّيام وهو دليلٌ على يوم الكشف وإعلان ما خفي من سرّ الله تعللى، وممازجة العيم محيده سلمان عند ظهوره به، فلمّا اجتمعا سمّى جمعة، ويقال أيضاً في إسم يوم ليَسَعة أنّه السيم وهو الجّامع للملك بأسره وفاطره ومنشئه ومؤلّف بأمر مولاه الأزل، يقال أيضاً إنّ الجّمعة دليلٌ على شخص الفاء لأنّها إجتمعت الأنوار فيها، ومنها سب الفضل ظاهراً وباطناً، وسمّى نسلها الفاطعيّون في الظّاهر.

لم وأمّا النّسب الصّحيح فهي أصله وكذا أيضاً في الظّاهر سبب جميع الأيّام إلى وم الجَمعة، فيقال أيّام الجَمعة، وقنع فيها في صلاة الظّهر بركعتين دون أربع فرقاً بن ظهور الميم بالذّكور وظهوره بالإثاث، وقبل: إنّ منها ظهر شُخصا الحائين فقنع في صلاتها بركعتين.

### في مرفة بان (الحلبة يوم (الحمة ولم جعلت قبل (القارة؟

فأمنا معنى ذلك أن الخاطب رسول الله صلعم وعلى آله وهو الذليل على معرفة فاطر وظهور الحائين منها في القبّة المحكنيّة وكان ظهور المبم قبل ظهور المائين منها وإظهار ما أظهره الفاء فكرا لله بديء بالخطبة قبل الصّلاة ولظهور الحائين منها وإظهار ما أظهره من فضلهما وحملهما على عائقه وإعمالاتهما عليه.

### في مرفة يوم عرفة ومن تنغه.! ومعنى (التُكبير آيام (الثعر!

#### ني معرفة باش ممارة والعيدين ومعرفة باش [يامهما

أمّا صدّة العبدين فهي فريضةً، غير أنّها لبست داخلةً في جملة المسلوات السائر الأنّام، وهي ركمتان فهي فريضةً، غير أنّها لبست داخلةً في جملة المتواءة دون سائر الأنّام، وهي ركمتان لا غير في كلّ عيد ويجهر فيهما وفي المبدئ المين، والسّين، والجهر فيهما وفي يوم الجمعة يدلّ على يوم الظّهور وجميع الخلائق فيه وكذلك يوم الفهر داللّ على يام الظهر داللّ على ما أظهره السيّد محمد من شريعة الإسلام ودعائه شه وإحلاله الإقطار وتحريمه الصيّام وهو الصّمت والكتمان، ويوم الأضحى داللّ على ظهور القائم بالسيّف وقتله هذا الخلق المنكوس وكشفه أمر الله وإعلان سرّه، وإشارته إلى معفويته، فلأجل ذلك يجهر بالقراءة في الأعياد في صلاة الدّهار دون غيرها كمن الأيام.

### في مردة باش والفهة يوم والعبرين بعر والقارة

أمّا معنى العبدين، دليل على الكشف والظّهور به وإعلان كلّ مستور وليس بعد الظّهور لعامل عمل، ولا فيه له مهل فخطب السَيّد محمّد منه السَّلام في هذين اليومين بعد الصَّلاَة ليعلم جميع الخلق مقرّهم وجاهدهم أنّه لم يبق لعامل عمل ولا تقبل صلاة المصلّى ولا توبة التَّانب إلاّ من سلف إقراره ومعرفته وهو قوله تعالى: «يوم لا تنفع نضاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً "».

# ني سرفة باش والتكبير في يوي والعبدين سبعاً وو الحساً 🛘 ونسبه: يوم والفقر.بالفقر

فأما معنى التكبير في ركعتي يومي العيدين سبعاً أو خمساً فالسبع تدل على ظهور الأزل تعالى بسبعة داتية. والخمس تدل على ظهورات الحجاب بخمسة أشخاص. ومعنى تسمية يوم الفطر، فشهر رمضان شخصه عبد الله بن عبد المطلب، والفطر ظهور السبّد المهم إليه التسليم، وصيام شهر رمضان صمحت عبد الله وكتمانه سر الله، والفطر إحلال المبيم جميع ما حرّمه عبد الله وكشفه الحق، ودعاؤه إلى مولاه الأزل، وهي فطرة الله، وشاهده من كتاب الله تعالى: «فطرة الله التي قطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك التين القيم!» وهو السبّد محمد القائم بالملك بأسره والمقيم الشرائع في جميع الملل وأشخاصهم سطر الإمامة لا تبديل لهم في الحقيقة وإن تغيّرت نعوتهم وأسماؤهم الظاهرة وهي في الباطن واحدً.

#### ني معرفة بالل يوم والاضعى ولم علي واضعى؟

يوم الأضمى معند العامة هو يوم التَضموية والتَعرب إلى الله تعالى فيه بالذّبائح، وعند أهل التُوحيد العارفين يوم الكشف وذبح القائم جميع هذا الخلق المنكوس عند مشاهدتهم للصّورة المرتبّة للأثرع البطين عزّ عزّ، وإنكارهم إيّاه بعد ظهوره.

وشاهده من كتاب الله تعالى يوم الكشف:«كأنهم يوم برونها – وهي الصئورة العرئيّة بأنزع بطين – لم يليثوا إلاّ عشيّة أو ضحاها"» معناها: لم ينظروا في العشيّة فالعشيّة دليلة على السيّن لأنه أوّل ظهور يغطّى الخلق نعته، وضحاها ظهور السيّد محمّد وكشفه كلّ مستور، ثمّ يأخذ بسيف الله وعذاب الله عزّ وجلّ.

### ني معرفة بالل في علي ولعبد حيدوً؟

إنّ معنى العيد مأخوذُ إسمه من العَودُ ومعنى يوم العيد دليلٌ على يوم الرّجعة، وعودة الخلق إلى الدّعوة الأولى، فإن أجابوا وإلاّ أعيدوا إلى ما كانوا عليه من كرّهم وتعذيبهم، ويقال: أوضاً: إعادة يوم الطّهور أشخاص العيم إلى عنتهم خمسة كاملة كمنتهم يوم الأظلّة وهو قوله عزّ وجل: «ولتكملوا العنة ولتكبروا الله على ما هداكم ماليه من معرفتها. ويقال: إعادة الله الظّهور، وكشف الذّات لجميع الخلق.

# ني معرفة باش ولفنوك ولم جعل في وتركعة وثثانية؟

القنوت في الظّاهر دعاءً يشاكل دعاء الوتر وهو مأمورٌ به في الركعة الثّانية، وقد ذكره الله في كتابه فقال: «كلّ له قانتون» وقال:«يا مريم إقنتي لربّك» وباطنه دعاءُ الباب إلى ربّه وهو العيم، ودلالته عليه، وهو يوم الرّجعة، ومعناه في ثاني ركعة فهو مثل التّشهُ والجّلوس بعد ركعتين بلا تسليم.

#### ني معرفة باش **م**يوة والشفع ووالونر

أمّا معنى الشّفع والوتر، فالشّفع ركعتان دالنّان على شخصين ثابتين في الرئسالة الّتي ألفها شيخنا - قدّس الله روحه - فالشّفع أسد وعمرا ابنا حصين، والوتر: عبادة بن بشير، من جملة أشخاص اللوافل الإحدى وخمسين لا من الفرائض ومعنى الوتر: أي خاتمة الشّيء، وكذلك هذا الشّخص خاتم جميع الأشخاص الإحدى وخمسين، وباطن الوتر دعاء الباب للأزل ودلالته عليه، وهو النّهائية، وشاهده من كتاب الله قوله تعلى: «وإنّ إلى ربّك المنتهى"»

### ني موفة باش وفحمر بالقرارة في صوتيّ وللَّهِ ل عدى صويّ والشهار

أمّا معنى الجّهر بالقراءة في صلاتيّ اللّيل، فهو أنّ صلاتيّ اللّيل شخصاهما الحاءان وهما من سطر الأنمّة، وقد ظهر المعنى كهينتهما فوجبت القراءة في

البِقرة ١٨٥

صلاتيهما بالجَهر إجلالاً لهما وصلاتا النّهار دليلتان على العيم والفاء وهما إسمان محضان لم يظهر المعنى كهيئتهما فلأجل ذلك لا يجهر بالقراءة في صلاتيهما ليفرق بينهما وبين غيرهما منن علمت منزلته بالظّهور كهيئته ويجهر في صلاة الفجر بالقراءة، فشخص الفجر السيّد محسن، وباطنه يوم الكشف وصلاته دليلةً على شخص محسن فإذا كان يوم الكشف ظهر أمره وأعلن سرّه، فلأجل ذلك يجهر بالقراءة في هذه الصلاة.

# في معرفة باثن ولكسوف ومعرفة باثن ولقارة ف

فمعنى الكسوف عند أهل الظاهر الذين لا يعلمون معنى الحقائق هو ظلمةً تنشى جرم الشمس وجرم القدر، والشين والقاف عند أهل الحقيقة في هذا الموضع لا في الحقيقة دليلان على شخصي الميم والسين، وقال أهل الظاهر: إن الظلمة الذي تنشى جرمي الشين والقاف هي الذي تحجب نوريهما وقت الكسوف عن أعين الناظرين.

ومعناه في الباطن غلبة الضدّة وعلوّه على مولاه كما يخيّل لهذا العالم المنكوس وليس كما يظنّون، وإنّما الفساد داخلٌ على أبصارهم من جهة التّلبيس والتّخييل وكذلك عند الفلاسفة والمنجّمين أن لا حادثة تحدث على النّيّرين وقت الكسوف وإنّما عندهم سبب كسوف الشّمس إجتماعها مع القمر في برج واحد ودقيقة واحدة حيث لا يكون للقمر عرض يبعد به عنها وهي بالقرب من إحدى العقدتين اللّتين تسمّيان الرأس والذّنب فيستر جرمه جرمها ويحول دون مشاهدة قرصها.

وخسوف القمر عندهم أنّ الشُمس تمدّ القمر بالنّور كلّما بعد عنها ألّي ليلة المقابلة وهي اللّيلة الرّابعة عشرة من الهلال وهي النّهاية في ماذن النّور، فيتَقَى أن يكون القمر مع لحدى العقدتين، ولا يكون له عرضً يبعد به عن إحداهما فيستر ظلّ الأرض المخروط بين الشُمس والقمر فلا تمدّه بالنّور فيسود لونه ويحصل على ضوء نفسه، فهذا عندهم سبب الكسوف، وعندهم في الحساب شيءً بسمونه لختلاف المنظر وهو أنّنا نرى الشيء باعيننا بخلاف ما هو به لإختلاف مناظرنا وهذا عندا من أدلً دليل في الباطن لأنّا نرى بكننا غلبة الضكة، وعلوءً على مولاه،

وليس هو كما نرى ونظن، بل الكدر أرانا ذلك، والستر الواقع على أبصارنا وقلوبنا، فمن كسوف الشّمس الطّأهر الذي لا حقيقة له في الباطن إذ كنّا قدمنا القول أنّ الشّين في هذا الموضع دليلةً على الستيد محمد ومعاداته الضند أبي جهل – لعنه الله – له وهو أحد أشخاص دلام، وعلون على المبيم وتكذيبه له من جهة التّبيس والتّخيل حتّى أنّ سيّدنا محمد صلعم وعلى آله هرب منه وخاف من مكره ومن شرّ قريش، فإلتجا إلى جبل أبي قبيس ودخل الغار وإستنر به، فكان عصود الذّين الإسلامي أن يطفاً.

فهذا من كسوف الشمس، ومثل علو المشركين على رسول الله صلعم وعلى آله وغلبتهم اتاه بوم أحد وقلَّة الزَّاد والعدَّة والمقاتلة عنه حتَّى لحاً إلى الدِّعاء فقال: «اللَّهِمِّ أن أهلكت هذه الشَّر ذمة فلن تعيد بعدها أبداً»، وهذا من كسوف الشَّمير،، ومثل علم المشركين عليه يوم الأحزاب وإحاطتهم به في المدينة من كلُّ ناحية وحصار هم له وغلبتهم إيّاه فيها وما أظهر من الفزع والخوف حتّى حفر له سلمان الخندق، وهذا كلَّه من كسوف الشَّمس، وأيضاً يوم أحد، وسيرته، وقتل حمزة وكسر رباعية الميم على جهة التّابيس والتّخييل وهذا من كسوف الشّمس وخسوف القمر مثل علو المشركين على سلمان يوم السَّقيقة عند كلامه بالفارسيَّة دكر دي ويكر دي حتى رأى العالم بأسره ممن حضر الوقت أنّ عنقه عرك كعرك الأدبم العكاظي، وخروجه إلى الجبّانة، وشكوى حاله إلى مولاه أمير النّحل، وقول مولاه له: «أحزنك وثوبهم عليك يا سلمان» وهو خبر مشهور"، فهذا من خسوف القمر، ومثل قتلات السِّين المتواترة منها و هو رشيد الهجري، قتله عبيد الله بن زياد - لعنه الله - ومنها وهو يحيى بن معمر قتله الحجّاج - لعنه الله - ومنها وهو أبو الخطّاب قتله عيسى بن موسى تسع قتلات، ومثل قتلات النّبيّين، والصّنيقين والشّهداء والصّالحين في الدَّهِرِ كلُّه، كلُّ هذا كسوفٌ للحقُّ وإبحاضٌ في الظَّاهِر. وفي الباطن لا حقيقة له، بل تشبية وتخييلٌ في الأعين.

وقد قال تعالى في كتابه حكايةً عن موسى وهارون وسحرة فرعون وقصّة الحبال والعصاء فإذا حبالهم وعصبتهم يخيّل اليه من سحرهم أنّها تسعى، وخيّل لموسى أنّها تسعى، وليس لذلك حقيقة، وليس هذا موسى الموم بل هو موسى بن أشيم المنبّا، ومثل قوله تعالى في قصّة المسيح تكذيباً لمن قال إنّه قتل، بل إنّه خيّل للنَّاظرين وهو قوله:«وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم\"» ومثل ما خيِّل للنَّاني - لعنه الله – أنّ المولى زوجه إينته أمّ كلثوم وهي كانت جريرة اينة عمر، وكذلك عثمان خيِّل له أنّ رسول الله صلحم وعلى آله زوجه إينته رقيّة.

وحقيقة العقدتين اللّين سبب الكسوف والخسوف هما في الباطن دألتان على شخص الأول والتّأني الصّادين عن معرفة الله وإسعه وبابه وفي كلّ كور ودور ومعنى صلاة الخسوف في الباطن: فهي وقت الحيرة والتّأبيس إلتجاؤنا إلى سيّدنا الميم وهي معرفته الّتي هي باطن الصّلاة وملائنا به ومسألتنا مو لانا الأزل تعالى به وبمكانه عنده أن وكشف الحيرة عنّا، وبهلك الضّدة العالى علينا.

# في معرفة (نقلوة على المتبت وس ولتبت وألمحدو وس التبت ولمزمره:

الميّت المحمود في الباطن هو الطّالب الحريص الّذي لاح له وجه الحقّ ولا يعرف منه شيئاً، فهو ميّتُ القلب ظمانٌ إلى المعرفة فإذا ألقي إليه شيئاً من الطوم الباطنيّة حيا بها وفي مثله يقول الله تعالى: «وأنزلنا من السّماء ماءً طهوراً لنحيى به بلدة ميناً "م.

والستماء شخص الباب، والماء علم الستيد محمد مسلعم وعلى آله. والبلدة الميتة قلوب قوم فارغة من العلم فإذا إلقي إليهم شيء من العلوم الباطنيّة حيوا بها، وقال الله تعالى في أمثالهم: «يا أيّها الذين آمنوا إستجبيوا لله وللرُسول إذا دعاكم لما يحييكم"» وقوله: «ومن أحياها فكأنما أحيا النّاس جميماً» والمتبّ في الظّاهر هو المنقول مؤمناً كان أم كافراً، فأمّا الصناة عليه وشروطها وقراعتها ودعاؤها وجميع حدودها وحقيقة وجودها فنحن نذكرها بعون الله وحسن توفيقه، وكيف يجب أن

النَّساء ١٥٧

الفرقان ٨٤

الأنفال ٢٤

ألماندة ٢٠

نكون\المستلاة على المؤمن العارف، وعلى من ترسّم بالتّشيّق، وعلى من لا يشكّ يكفره وعلى الطَفّل الصّغير الَّذي لا يعرف أمره ولا بذّ من الصّلاة عليه.

### في معرفة ولقراة على ولمؤس ولعارف والمنفوخ

يكبّر عليه خمس تكبيرات بلا رفع اليدين و لا إشأرة إلى مكان سوى باللسان وإيماء بالنَظر، تكبّر الأولى وتقرأ الفاتحة وما تيسّر، وتكبّر الثّانية وتقول: اللّهمَ يا عليّ يا عظيم صلً على إسمك ونفسك وحجابك وعرشك، وعلى سلسل بابك، وعلى جميع أهل مراتب قدسك.

ثُمّ تكبّر الثَّالثة وتقول: اللُّهمّ إنّك أنت الأول والآخر، وأنت بكلّ شيء عليم.

ثمّ تكبّر الرّابعة وتقول: يا علميّ العالمي هذا عبدك المقرّ بتوحيدك وباطن عجيب قدرتك، وشهادتنا عليه أنه لم يزل مقراً بظهوراتك عارفاً بغيباتك معتصماً بحبلك مهتنياً بأبوابك فإن كان قد سبق في علمك ومشيئتك أنّك لا تتقله في هيكل سواه، فلا تكرّه في قميص غيره، وإن كان ممّن بقى عليه شيءٌ في التّكرير إلى أوان الصقاء وقت الوفاء، فكرّم اللّهم في البشريّة مثواه، ونزه شخصه وإنفعنا بمعرفته لذا وبمعرفتنا له إنّك عليَّ عظيمً

وتكبّر الخامسة وتومىء بنظرك إلى الهواء وتقول: المتلام عليك أيّها الباب العظيم ورحمة الله وبركاته، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

#### في معرفة (القلاة على س ترتم بالتشتيع ومزهب (الإمامة ولالتغويفي

التكبير والدّعاء واحدً، إلاّ أنّك تقول بعد التُكبيرة الرّابعة: اللّهمّ مولاي هذا عبدك المقتبس من نورك الرّاغب في ولايتك، اللّهمّ فإن كان ممّن سبقت له الإجابة وقت النّداء، وتمّ قبوله عند استماع الدّعاء، فجازه على ذلك وصفّه وخلّصه ولخّصه وإفقعه بنا وبدعاتنا. وإن كان يا مولاي فيما كان يظهره شاكًا ومرتاباً وبه مستحسناً، ومعه مستماراً، فجازه جزاء الكافرين، واصله صلاء الجَاحدين وإجعل سعينا معه رحمةً لنا وعذاباً عليه إنك عليَّ عظيمٌ.

ثمَّ نكبّر الخامسة وتسلّم على الرّسم الأول.

# ني مرنة ونقوة على ولكافر وقذي لا يشكر \_ فيه

فالتكبير والذعاء واحد إلا ألك نقول بعد الرابعة: اللهم يا على يا عظيم هذا عبدك المنكر توحيدك الجاحد معنوبتك الذاعيك مربوباً والواصفك منموتا، والناعتك محدوداً، والمعاند أولياتك، الموصل أعدائك هذه شهادتنا عليه وعلمنا به بعد علمك يا مولانا، وقد نقلته، ومن هذا العالم أخرجته، فإن كان في سابق علمك أنه منقول في البشرية ومكرر في الهياكل الإنسانية، فإنظله إلى أضيقها قالباً وأقبحها صورة وأشوهها خلقة وأبغضها إلى عالمها في صورة مضوخة وجلة منكوسة، وحالة مخسوسة، منجوسة، مقتولاً بسيف الحق تحت رايات الباطل.

وإن كان قد فني أجله الناسوتيّ وعاد إلى كرّ، وتعذيبه، فأصله سعيراً، وإسلكه في سلسلة ذراعها سبعون ذراعاً ركزّه في أنواع التّكرير، وإيله باشرّ العذبوحات، وأنكل الممسوخات، واجعل سعينا معه رحمةً لنا وعذاباً عليه، إنك عليَّ عظيمٌ.

وتكبّر الخامسة وتسلّم على الرّسم.

#### في معرفة ولقلوة على وللقنع ولقنير 🕳

تكثر على الرسم وتقول في الرابعة: اللهم وا مولانا الحق العالم بما يخفي ويمان جميع هذا الخلق، هذا عبدك المنقول، وباطن أمره، وعلم سرّه عندنا مجهولً لا نشهد له باقرار ولا نحمل أمره على إتكار، وأنت يا مولانا أعلم بسرّه وجهره وخيره وشرّه اللهم فإن كان من أهل البعين من جملة عبادك العارفين فأكرم اللهم منزلته، وارفع درجته، وإجعل سعينا معه رحمةً لنا وله وإن كان غير ذلك ممّن

ينكرك ويجحد ربوبيتك ويعادي أولياتك، ويوالمي أعداتك فلجعل سعينا معه رحمةً لنا وغضباً عليه، إنّك عليّ عظيم.

ثمّ تسلّم على الرّسم.

# ني معرفة بائق (فوضوء ونترحه ونتروثه ولؤنغاى جميع (فجولارم لاقتي تفسل بالحاء، ويمسم حليها.

فباطن الوضوء هو أخذ السّين العلم من الميم، فيبدأ به بالبسملة.

فيسم: السَين، والله: السيم، ثمّ تفسل يديك قبل إبخالهما في الإناء - وذلك أدبٌ لا فريضةً ولا سنّةً - واليدان دليلتان على شخصيّ البتيمين، وغسلهما بالماء: هو أخذ علم القَوميد منهما.

ثمّ تفسل وجهك – وهو فريضة – ثمّ تفسل بديك إلى المرفقين بعد الوجه – وهو فريضة – كما قال الله تعالى: «يا أيّها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الممتلاة فإعسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين "». والوجه هو شخص الميم – منه السلام – لأنّه وجه الله ووجية عنده، وأرجه خلقه لديه، وفيه يقول الأزل جلّ تتاؤه: «وكان عند الله وجبهاً "» أي كان قبل الفعل وخلق الخلق، وفيه خمسة تقوب: عينان ومنخران وفمّ دلالةً على ظهور الستيد محمد بخمسة أشخاص.

ومعنى إنخالك الماء في فيك عند المضمضة، فالفم شخصه الفاء وفيه اللّسان النّاطق بتوحيد الله، ومن الفم بدت جميع الخيرات مثل الشّهادة بالتّوحيد وقراءة القرآن، وفنون العلم وكذلك الفاء منه إنفجرت عيون الكبرياء.

#### ٢٦٠ سلسلة التراث العلوي

واللَّمَان: شخص القائم وهو العيم، وهو من نسلها الطَّاهر، والإستنشاق دليلٌ على أخذك العلم بأسره من الحائين. وبمعرفتهما يصمح لك التّوحيد، وتستشق روح الحماة الأسنة.

وغسل اليدين إلى المرفقين فقد قلنا: أن اليدين شخصيا اليتيمين فاليد اليمنى دالةً على شخص المقداد، واليد اليسرى دالةً على أبي الذَرَ، واليد اليمنى للوجه واليسرى لسائر الجَسد وإنَما خصن المقداد باليد اليمنى لملوّ، وتقدمه على من هو دونه، نقول المولى منه السائم في حقّة: «خرج إليكم من علمنا ألف غير ممطوف ولو إنعطف الإنعطفتم» معناه ما شك المقداد، ولو شك تشككتم، ومثل تأخّره عن الستجود مع الحروف، وقول مولاه له: لم لا تسجد أيها الألف؟

قال: أنتظر أمرك الكريم فغاز بها وكان آخراً فتتدّم فصار أول الحروف، وهو صاحب اليمين، أنحله ذلك السين بأمر الميم، ومعنى يمين، أي من عرف الله من جهة المقداد حقّ معرفته أمّنه الله من المسوخيّة، وشاهده من كتاب الله: «وأمّا إن كان من أصحاب اليمين فسلامٌ لك من أصحاب اليمين أي ومعنى اليد اليسرى، أي من عند أبي الذّر تيسّرت البركات، وفهه يقول الله تعالى: «فسنيسره لليسرى» وفي كلّ يد خسس أصابم بها قوام الكفّ.

فارّل الأصابح من اليد اليمنى: الإبهام وهي أمّ الكفّ ومديّرةُ جميع الأصابح وهي في الباطن تليلةً على السَيّد فاطر لأنّها أمّ الحاءات في الظّاهر ومعنى أنّها سمّيت بالإبهان لأنّ الخلق المنكوس أبهموا عن معرفتها وخفى أرها.

والتَّالية السّبّالية وهي الشّاهدة بتوحيد الله عزّ وجلّ والدّالّة عليه، وبها يؤمى، بالدّعاء والإبتهال والتّضرع وهي شخص الميم وهو الذّي نلّنا على معرفة الأزل جلّ ثناؤه وبه وجنناه ووجنناه، وسعّبت سبّابةً لأنّ الميم منه السّلام هو السّبب بين الأزل وبين خلقه، ومسبّب الأسباب بأمره.

والوسطى: دليلة على شخص الحسن منه السكاه وهو الأوسط من أشخاص الميم الخمسة بحسب ما قدّمنا ذكره.

والينصر: دليلةٌ على شخص الحسين منه السّلام وسَمّيت بنصر لأنّ الخلق المنكوس قعدوا عن نصرته في الظّاهر يوم كربلاء - جلّ مولاناً عن الحاجة إلى المعين النّصير -.

والخنصر: دليلةً على شخص محسن – منه السلام – وهو الشخص الخامس من أشخاص المعامن أشخاص الميم و أخرها، وكذا الخنصر آخر الأصابع الخمس، ومعنى أنّ محسن ظهر بالسقط من رفسة الضلة – لعنه الله – كما يزعمون، فلم يكن في الخلق المنكوس منكرً على الضلة ما فعله. وقعدوا عنه وعن أخيه الحسين كما يخيل لأهل الطأهر جلّ من أن يحتاج إلى عون أو نصر، وفي الخنصر يكون الخاتم وهو دليلً على عهد ألله ومعرفته، ولا يعرف ألله حقّ معرفته إلا من عرف محسن بالدورانية وأنّ به ختم أشخاص الميم منه السلام فجمل الخاتم فيها دليلً على معرفة محسن بالدورانية، فلا يتجاوز هذه العدة إلا بإضافة الباب إليها إذا ظهر به الميم، فيكون فيها وتابة لها البيت».

وأمّا البد البسرى فقد قدّمنا ذكرها أنّها دليلةً على أبي الذُرّ، وأشخاص أصابعها الخمس منها ثلاثً أشخاصها عبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون وقنبر بن كادان تمام الخمسة الأيتام، والوليّان: نوفل بن الحارث ومصبعب بن عمير مولى رسول الله صلعم وعلى آله.

وعلو الهمنى على البسرى كعلو المقداد على أبي الذرّ، وعلو أشخاص المديم على الثلاثة الأيتام والولتين، هذا في بعض البواطن لأنّ الميم أجلّ واعظم من ذلك كلّه ومن جميع ما في القلك بأسره إذ كان خلقه وقدّره بأمر مولاه والمرافق أشخاصها الإثنى عشر نقيباً الثابتة أسماؤهم في كتاب الرّسالة، ومعنى قولنا مرافق هو دليل على رفق النقياء بأهل المراتب ودلالتهم جميعهم على معرفة الأزل وحجابه ويابهو أيتامه، ومعنى الممنح على الرّأس: فشخص الرّأس السيّد محمد لأنّه رأس الملك بأسره وهو في فيضته يوم القيامة، وفيه يقول الأزل تعالى «والأرض جميماً فيضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» ومسحك بالماء عليه هو أخذك العلم منه وملائك به، وشخصا الأذين هما إينتا رسول الله صلعم وعلى آله زينب ورقية، ومسحهما بالماء تنزية له عن حدّ الأولاد، ولهما عن حدّ التأثيث. وأمّا المسح على الرّجلين، فشخصا الرّجلين صفقتا البيتمين لأنّ للكيتام صفقات كما للأبواب صفقات، وهما صعصعة وزيد إينا صوحان، وفي كلّ رجل خمس أصابع فأشخاص أصابع الرّجل البينى خمسة أيتام فاطر، وخمسة أصابع الرّجل الوسرى، أخمسة أيتام أمّ سلمة، والمسح طيهما بالماء دون الغسل معرفتك ربّتهما وأنّهما دون مربّبة من تقتم من شرحه من الحدود.

### في معرفة بالل وأقمنابة ولانفسل سنها وتنغمها

فمعنى الجنّابة بأسرها، نعثل، ومعنى تسمينها جنابة، فهو مجانبة نعثل لأمير المؤمنين وهو الحقّ، وعدوله عنه في الظّاهر، وعداوته لشيعته، وغسل الجنّابة البراءة إلى الله جلّ وعلا من حدوث نعثل وجميع ما سنّه وهواء وعلمه وعقيدته.

### ني سرفة باش فسل يوم وفحمه ووفعيرين

إنّ يوم الجَمعة دليلٌ على الميم وغسلك جسدك بالماء في هذا اليوم طهور لك في الظّاهر، وفي الباطن دليلٌ على أن تصبّ عليك يوم الرّجمة من علم محمد صلعم وعلى آله فيؤمنك من الذّار ويكون لك جلّة من عذاب القائم وهو الميم، وغسل يوم العيدين كفسل يوم الجَمعة إذ كانت هذه الأيّام بمعنى واحد دلالة على يوم الكشف.

# ني معرفة باش فسل والترخول في مُكَّة ومدينة رمول والد

أمّا مكّة فشخصها المنيّد فاطر، ومكّة في الظّاهر تسمّى أمّ القرى والسَيّد فاطر أمّ الحاءات وهم القرى المحمودة وهي أمّهم في الظّاهر، ومعنى غسلك جسدك عند دخول مكّة دليلٌ على عسل قلبك من علم الباطل بعلم الحقّ.

وامًا غسل التخول إلى مدينة رسول الله فهو دليلٌ على زوجته في الظَّاهر وهي أمّ سلمة الخيبريّة، والفسل عند التّخول اليها تبرّوُك إلى الله من الزّوجات الرُجسات اللَّواتي كنَّ له في الظَّاهر، وتنزيهك إيّاه عن ملامسة النَّساء، ولأمَّ سلمة عن التّأنيث.

# في معرفة ونفسين فيلة ونشمن من تعباني ونيافي تمهر برمغاني ولاقزيارة

أمّا الغسل في ليلة النّصف من شعبان هو تنزيهك شخص هذه النّيلة الذي هو الستّد فاطر عمّا يقول الجّاحدون من حدّ التّأنيث وولادة الموالي على ذكرهم السّلام.

وصبك الماء عليك صب علمهما عليك صباً، وأما أشخاص ليالي شهر رمضان فقد ذكرها شيخنا قنس الله روحه في كتاب الرسالة ولسنا نحب إعادة ما ذكره إذ كنًا به ومنه ومن شعبه ومصدرنا عنه، وفي قوله قلنا ومن علمه روينا، والمنسل فيها تبرؤك إلى الله ممن يقول إنهن نساءً، بل ملائكة ذكران.

والزيارة في الطّأهر إلى مكّة هي المشاهدة والسّعي إليها والنسل في الباطن معرفتها، وحقائقها، وعسلك بالعاء تبرّؤك إلى الله ممّن يقول: إنّ الموالى حلوًا التّراب ووارتهم الحفر وذلك محالً.

### في مرة بان ولفسل س والتقر في والمعلوب وفسل والتت

فالمصلوب هو خاطب الباطل المقيم نفسه مقام الميم فإذا سمعت منه بأننك حطبةً فإغسل منه قلبك بحقيقة علم الميم منه السّلام.

وأمّا الفسل من غسل المبّت فالمبّت ها هذا هوالكافر فهو المبّت عن الحقّ، وغسلك من غسله معناه غسل قلبك وأذنيك ممّا سمعته منه من الباطل عند مناجاتك له خوفاً من شرّه وتقيّةً من أذاه، واستغفارك الله عزّ وجلّ ممّا سمعه سمعك، وأفرغ عليك من علوم الله عزّ وجلّ فتغسل بها قلبك وجميع جوارحك من ذلك.

### في معرفة باش والشبتم بالقعير وولكسال والثاثن

# ني معرفة باهن والثبّة وقني لا ينت<sub>م</sub> حدل إلا بها

فعمنى النّبة في الظّاهر في جميع الفرائض والنّواقل مثل الصّلاة والزّكاة والرّكاة والرّكاة والرّكاة والرّكاة والمُميّاء والحجّه النّهاء عندالقلب على الشّيء وإضماره إيّاه في نفسك وإضماره إيّاه في نفسك وخاطرك وتفقّهك فيه قبل إظهارك له لأهله وكتمائه عمن يشك بتوحيد الله العليّ وحده، وهذا معنى القول: من لا نيّة له لا صلاة له، معناه: لا تصمح له صلاة إلاّ بمعرفة الميم، ولا صيام الأ بمعرفة الله بن عبد المطّلب وهوالميم أيضاً، ولا الآوراد كالموركة عماد كل شيء وقوامه، ومعناه الإقرار

<sup>&#</sup>x27;النساء ٤٣ 'مريم ه

مريم -الشعراء ٤٠

بتوحيد الله الخالص الذي لا يشوبه كدرٌ قال السّيّد محمّدٌ صلعم وعلى آله: «الأعمال بالنّبّات» وهو توحيد العين تعالى.

# نی معرفة بالن مجرة ولشهو ومعرفة مجرة ولشكر

فأرّل ما نذكر من ذلك سجدة السّهو، وسببها في الظّاهر شكّ يلحق المصلّي، وظنَّ منه أنّه قد قصر أو نسى شيئاً من فرائض صلاته فيقيم السّجدة مقام ما ضبّع ونسى وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: «النّين هم عن صلاتهم ساهون» أي ناسون، وباطن ذلك أنّ المصلّي غفلة تلحقه أو تقصير في معرفة بعض أشخاص الميم، فسجدته تلك تذلّل لله المعنى ومسألته بمكان محمد عنده العفو والإقالة والصمّع عن تقصيره.

وسجدة الشكر هي في الظّاهر أنّ العبد إذا أتاه أمرّ بسرّه في دينه أو دنياه سجد عند ذلك سجدة شكراً شه على ما أنعم به عليه. وفي الباتظن أنّ المؤمن العارف يزداد في كلّ يوم بصيرة في دينه وتأتيه فائدة من علم أو فقه قذا أنعم اشه عليه بشيء من ذلك تلقى القبلة وهو توجّهه بالميم منه السّلام وسجد شه جلّ إسمه تذلّلاً وشكراً على ما أنعم الله عليه من الزيادة في الهداية.

والشكر شخص سلمان، والحمد شخص محمد، وهما لسمان لله العظهم، هذا كلام يقوله جميع الخلق ولا يعرفون معناه.

# في معرفة باش تعفير والخريق بعر والتسليم ووالحروج س والقوة

لقد قدّمنا أنّ التسليم هو شخص الباب، وتعفير الخدّين دليلٌ على شخصيي اليتيمين، وهما شخصا الأرض والجَبّال، فما صعب منها فهو شخص المقداد لأنّه صاحب العلم الصنعب المستصعب وهو الحقّ، وعنه يؤخذ جميع علم التّوحيد. والسَهل شخص أبي الذّرَ، وهو صاحب علم الرّضي والتَسليم، كما أنّ كلّ سماء سلسل، ومعنى تعفير وجهك تمسّكك بعلم اليتيمين وأخذك عنهما وتوجّهك بهما وتسلّمك اليهما.

# ني سرفة باش ونستيمة عشر مجرة وتنتي في كتكرب وند تعاني 🛘 وتنتي بجب فعلها وونستجود ني ونفرؤة عند وكرها.

منها قوله تعالى: «ونف يسجد من في السّموات والأرض طوعاً وكرهاً » وقوله: «والنّجم والشّجر يسجدان ً» وقوله: «يا مربم اقتتي لربّك وإسجدي ً» وهي دلالةً على سبع عشرة ركعة فريضةً تصلّى في كلّ يوم وليلةً على عدد حروف اسم الميم الّتي قدّمنا ذكرها في هذه الرّسالة، ومعنى السّجود عند قراءة الآية التّي فيها الشّكر من العارف المؤمن لمولاه على ما أنعم عليه به من معرفته ومعرفة مواقع هذه السّجدات وحقائقها والتّسليم لها.

# ني معرفة بانش ونفتوة على ولتمت وكتبن جعلت س خبام بلا ركوع ولا مجود.

إنّ الصّلاة على المنيّك ليست فريضةً من الله بل سَنَةً من نبيّه الرّسول عليه السّلام وهي تجري مجرى الدّعاء والإبتهال والمسألة لله عزّ وجلّ وحده، وإنّما تكون عند إجتماع المؤمنين لحادث النّقلة، فيفزعون إلى الصّلاة، وهي شخص السَيّد محمّد صلعم وعلى آله ويشهدون للباري تعالى على المنقول يما يعلمون من إعتقاده، وإن

الرعد ١٥ الرحمن ٦

آل عمران ۴

كان المولى – جلّ تتاؤه – أعلم بذلك قبل كونه، ويسألونه للمؤمن العارف الصقح والإهالة والصنفاء، ولهم النّبات وحسن النّلة، وللمنكر الجَاهد أليم العذاب، وقاطعة الأسباب، ويستعيذون بالله من شدّة عذابه، ومقامه ونقلته ومنقلبه.

# ني معرفة بافق والحسن تكبيروك

إنّ باطن الخمس تكبيرات دليلٌ على أنّ الدّبِيّد محمّد ظهر بخمسة أشخاص في يوم الأظلّة وفي القيّة الإبر اهيميّة وفي القبّة الموسويّة وفي القبّة المحمّديّة.

#### في معرفة مهوة والإستسقاء في والقاهر

عند عدم الغيث وتعرّر المطر من المتماء فيفزع الناس إلى الصدّلاة والإنتهاء والإنتهاء فيسالون الباري جلّ وعلا إحياء عباده وإغاثة بلاده بالمطر وباطن الإستسقاء هو الموت عند عدم العلوم الباطنية وبدوها ومائتها من السيّد العيم صلعم وعلى آله ويسألونه بإسمه محمد تيسير ما يطلبونه من الميم والنَّعة عليهم به وشاهده من كتاب الله عزّ وجلّ: «وأنزلنا من السماء ماء طهوراً لنحيى به بلدة ميتاً » فباطن السماء ماء طهوراً لنحيى به بلدة ميتاً » فباطن السماء الميتة قلوب ظمأنة حرقة، ونفوس طمأى صدنة طالبة العلم، منابقة عليه.

# مرة بائن وهاني ركعا∕⊙ وتَنَي فيل مهوة وهَبر وهي مهوة (الزولان

المراد بالزوال في قول القائل: زوال الشمس عن وسط السماء إلى ناحية الغرب، فالشمس في هذا الموضع السرّد محمد وطلوعها دليل على إظهار شريعة الإسلام، ودعاته إلى مولاه الأزل ظاهراً تعريفه بظهرره العباد باطنا، وتوسطها في السماء دليل على كمال شريعته وتمام نبوته وإعلان سرّه وكشف أمره، الممام الخلص، وهو والخلص، وهو يوم المغير حين دل على مو لاه وكشف الخلق باطن أمره، ودعاهم أولى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً » وقدة معن في ملكه وسمائه وأرضا ديناً » الإسلام ديناً المنافق وتسليم الأمر إلى مولاه، وعراب الشمس دليل على الفيية ألتي الظهرها، ونظله التي الله المناكين فيه والمرتابين بعقيقة معرفته. وأما عبودة الشائين ويد والمرتابين بعقيقة معرفته. وأما عبودة الشائية للي على المنافقة المائية على المنافقة المائية على المنافقة المنا

### في معرفة مهوة والخون تناهرؤ وبالناً

الخوف في الظّاهر أنّ العبد يكون في سفره خاتفاً من عدو يدهمه، أو يكون في دار حربه مصاففاً لعدوَ، فيحضر وقت الصّلاة فلا يمكنه أداء الفرض، ولاّ يسعه تركه، فُيقتم النّيّة ويوميء بناظره نحو القبلة ويحرّك لسانه بالقراءة والذعاء شفقه.

وفي الباطن أن المؤمن العارف هو في هذا العالم مسافر إلى عالمه عالم الحقّ وهو مع ذلك خاتف من الأضداد وغيرهم، فلا يكون آمناً من شرّهم فيخطر في قلبه نكر السّرد محمد صلعم وعلى آله الذي معرفته باطن الصلاة، فلا يمكنه التصريح بذكره خوفاً من عدره ولا يسعه تركه، فيقتم النيّة وهي معرفة الأزل، ويوميء برأسه نحو القبلة وهي الميم ويتوجّه إليها ويحرّك لسانه بالقراءة والذعاء بشفتيه وهو التألّه للعين وشاهده من كتاب الله قوله تبارك وتعالى: ووإذكر ربّك في نفسك تضرّعاً

#### في معرفة فهلوة لالقعي

أمّا صلاة الضنمى فلا حقيقة لها عند جميع الشيعة فهي وصلاة التراويح من الله ولا سنّة من رسوله، وللشيعة من رسوله، وللشيعة صلاة في شهر رمضان غير الفرض، وقد ذكرها شيخنا أبو عبد الله نضر الله وجهه عضرون ركعة في كلّ ليلة فرادى بلا جمع ولا إسام، ولنذكر أشخاصها وهي خمسة أيتام سلسل والنقياء ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وأبو برزة ولم نذكر في هذه الرسالة أشخاص اللهوافل الإحدى وخمسين ركعة، ولا بواطن أمرها ولا ذكرنا إلا ما إحتجنا ذكره لأنّ شيخنا ووالدنا كرم الله مثواه قد بيّن ذلك وأوضحه وغيره منا أوردناه في هذه الرسالة وغيرها، فله ثوايه وفخره وزينته في الذّنيا والأخرة، إذ كنت من شعبه ونوراً من قبسه.

#### خاتمة والرسالة

فيذا ما سنح في هذه الرسالة لك أيها الأخ السديد من باطن هذا العلم الرشيد من باطن هذا العلم الرشيد مما بلغه فهمي وأحاط به علمي، ودريته من شيخي ووالدي الخصيبي نضر الله وجهه، وأعلى درجته، وشرف مقامه ومنزلته، ونزه الله شخصه، وما درسته من الكتب وذاكرت به كل ذي علم ولب وهو لما طلبته إن شاء الله جاء كافياً وارأيك ودينك شافياً، فأمله وتبتره وإعلى به وحافظ عليه تخلص وتتجع وقد إختصرته لك وهنيته ولخصته وقريته في القبت لك أخا عارفاً فزادك عليه شيئاً فغير منكر ولا غرض غرب لأن الله تعالى يوتي علمه من يشاء وقد قال الله تعالى «يوتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب » فمن أحسن الطنّ بنا علد والتهم من إلماحة عربة ويوقفه، في المسال الله أن يسرة ويوقفه،

#### سلسلة التراث العلوي

وسعة منا قصدني به وقنفني جعلني الله وإياك منن سمع فوعي وبالحق إهتدي و لا يسلبناً ما أنحم به علينا من هدايته ومعرفته وجعلنا لها شاكرين ولحمدها مؤذين و لإسمه من الشاكرين، ولبابه من القاصدين، ولحقائقه مؤذين. وصلى الله على حجته الميسرة، ونفسه المحذرة، وعلى سلسل بابه ومقصد طلاً به، وعلى من آل إليهم لجمعين، وسلم تسليماً و لأمرهم تعظيماً، و لإجلالهم تكريماً، وحسينا الله ونعم الوكيل إنه نعم المولى ونعم النجيير و لا حول و لا فرة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيّننا محدد وأله الطبيّين الطاهرين والحمد لله ربّ العالمين.

# رسالة ولبياه للأهل ولعقوق ووللأذهاه

# تانيف للشيخ لافحلي

لا يُعرف لمن ألّف الجلّي هذه الرّسالة، وتدور موضوعاتها حول العرائب والدّرج وتبيان أسباب تسميتها ومعاتبها.

وصل كتابك أيها الشيخ الجليل الفاضل النبيل. منحك الله وخصك عنايته وهدايته، وجنبك معصيته، وفتح جوامع قلبك إلى الجدّ في طلب علمه وجعلك ممن سمع النداء فسارٌ ع اليه، وما عدل بك إلى سواه، وثبتك إلى حقيقة معناه ووقاك جميع المحدورات من أعدائه فقرأته وعرفت مغانيه.

وسارعت إلى إجابة سؤالك لقول العالم منه السلام:{إذا سألك أخوك المؤمن حاجة فبادر إلى قضائها قبل إستغنائه عنها}.

لأن في ذلك نجاتك من الشيطان. فحركت الحواس ونبهت الجوارح إلى حسب معانيك، وبادرت لما يرضيك.

فكان جملة سؤالك وصميم مقالك في السؤال الأول:

عن بدو الإسم والباب والأبيتام وجميع أهل المراتب من العالم الطوي والعالم السفلي. وكيفية ترتيبهم في ملكوت السعوات وإلى أبين لك مراتبهم ومنازلهم ومن أين يستمدون أتوارهم وكيف إبتداؤهم وإنتهاؤهم. إعلم يا أخي حرسك الله بطاعته، وثبتك على هدايته. أنه وجب عليك أن تقبل علمه وتفهم وصفه ان علياً أمير النحل لا إله إلا هو لا ينتشي في عدد ولا يتجسد في جسد فرد صمد، لا يظهر بصفة ولا بمثال. ولا يظهر إلا بذاته أحداً ديموماً لا نفاذ لملكه ولا نهاية لمحكمه فافهم وع وإعتل ولا تغلل.

بسم الله الرحمن الرحيم

فالحمد لله الذي أبدع من كيانه كوناً للعارفين وجعله عياناً على العالمين.

نلك صفته العظمى المتصلة به، -وهو ظله الكلي- الذي هو غيره. العلة التي بدت منها العلل وبها تجلى الأزل واليها ينتهي الأمل.

حجاباً يقف عنده العارف وغاية يفوز بها الطالب. نوراً لا ينفصل عن منبره وسراً لا ينكشف إلا لمعناه وظاهراً لم يخترعه من شيء محدود، لأنه من ذاته أظهره لا من شيء مدروك. لأنه من جوهره فطره ولم بين عنه حين أبداه بل أبدعه منه وسأله به فأجاب نفسه، إذ هو نفسه وحقيقة قدسه.

فإن قلت: هذا النور المخترع من هو؟

فذلك السيد محمد - منه السلام -.

لأنه مكانه إذا تجلى وبيته الذي إليه بسعى، وإسمه الذي به يدعى وحنكته التي إليها يلجأ ولسانه الناطق وداعيه المرشد وشاهده العادل، والطور الأعلى والوادي الأيمن والشجرة العباركة والعرش الرفيع.

والكرسي الشامخ والرق العنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والظل الممدود والماء المسكوب والمقام المحمود.

والكلمة الباقية، والحجة الواجبة، والدليل المتصل" بمدلوله، والفعل المنفعل من ذات الفاعل.

أظهره لظهوره بعد أن كان غيباً في علمه الذي ليس هو غيره، فهو شمسة: الطالعة من قرصمها الغائبة في أسّها.

وأما سؤالك عن فاطر:

فأشهد أن فاطر هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونديم اليها. تلك الصفة المنبحسة وعظمته المتشخصة لكل ناظر بحسب عقله ولكل عاقل بمقدار معرفته قديمة الكيان محدثة الطلوع.

#### واما سؤالك عن الحسن والحسين:

فهما صفتان إنبجستا من الصفة الفاطرة، وطلعنا من القدرة الباهرة. لإتمام الحكمة، وإكمال الحجة، وإعلان الدعوة. بدنا منها وغربنا فيها إذ هي حقيقة جوهرهما وقديم عنصرهما.

#### وأما سؤالك عن سلمان:

فهو الباب الناطق والشبح اللاصق الذي لا يوصل إليه إلا به ولا يدخل عليه إلا منه، متصل غير منفصل فاعل ظهر كمفعول.

وأقررت أن هذه الصفات وإن اختلفت أسماؤها وتباينت أزمانها وإفترقت أشخاصها واحد لم ينقسم بمعنى أن ينفصل، وإنما ظهرت من القدرة الأحدية بغير إفتراق عند إشراقها ولا حلول عند غروبها، وأن مؤيد الأبد ومؤزل الأزل وحقيقة الغيب باطن بهذه الصفات محتجب بالأشخاص المرئية، وأن حركة تلك الأوار الظاهرة وسر تلك الأسرار الباطنة لا يعرف إلا بما بدا منها ولا يتجلى إلا بما أرى ضحانه وتعالى عا بصفون.

#### وأما سؤالك عن إبتداء أهل المراتب:

فإن أهل المراتب في قديم دهورهم وإبتداء حركاتهم أرواح أشباح في الأظلة سامحة باصرة واعية ناطقة نورانية، فتجلى لها باريها وظهر لها مولاها نورأ كما أبداها، فبادرت إلى قبول الطاعة وسارعت إلى السجود وأشارت إلى الأزل العلي المعود فجعلها كولكباً درية وجواهر مضيئة وأنواراً شعشعانية. وأضاف الصغير إلى الكبر والقليل إلى الكبر فالضافت جميعها إلى الباب والباب منه مبدؤها وأول حركاتها عنه ومنه تمنكد أدارها.

#### وأما سؤالك عن المراتب:

إن أول المراتب بعد رتبة الباب هو رتبة الأبواب. وثم رتبة الأبواب. وثم رتبة الأبتام وأول الأيتام المقداد، وهو أول ما رتبه الباب، وأمده بالنور. والمقداد لا يدري من المعد له بذلك النور وعلم الباب منه ذلك وكان الباب في ذلك الوقت مقام إبراهيم فقال:«رب أرضى كيف تحيى الهوتى».

قال له الله وهو الإسم:« أولم تؤمن؟ قال بلي. ولكن ليطمئن قلبي».

والقلب هو المقداد والشاهد بذلك قوله تعالى: « إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ».

وقد شرح سيدنا وفقيه علمنا وسبيل هدايتنا أبو عبد الله الحسين أبن حمدان الخصيبي - نضر الله وجهه - تفسير ذلك القول في رسالته الكبيرة وبينه:

أن السمع: السيد محمد، والبصر: الباب، والفؤاد: هو المقداد بن الأسود الدولي –وهو القلب– ومن أجل ذلك قال الباب ليطمئن قلبي.

وكانت إرادة الباب في ذلك هي إستثذان مولاه أن يرتب أربعة يكونون مع المقداد في الرتبة فقال له الله وهو الإسم:« فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم إجمل على كل جبل منهن جزءاً ثم إدعين بأتينك سعياً وإعلم أن الله عزيز حكيم».

والأربعة الأطيار: هم الأربعة الأيتام.

والجبال: في هذا الموضع هم الخمسة مراتب: النقباء والنجباء والمختصون والمخلصون والممتحنون.

أراد بقوله:«إجمل على على كل جبل منهن جزءاً» أي قلد كل واحد منهن مرتبة من هذه المراتب وقوله:«إدعهن بأتينك سعياً»، أي رتب الأربعة كنرتيب المقداد. وإدعهن يجيبونك كما دعا المقداد فأجابوا كإجابته.

فلما نظر المقداد اينداء ترتيب الأربعة علم أنه مفعول كفعلهم. وأنّ الباب معده. فأقرّ له بالسبق وسلم إليه الأمور. ونظر الأربعة الأيتام اللي إقرار المقداد وتسليمه فغطوا كفعله وسلموا كتسليمه. فولاهم على المراتب الخمس وسماهم أيتاماً. لأنهم إنتموا بالباب وأتمّ بهم من كان بعدهد من أهل العرائف.

فالياب يستمد نوره من نور الإسم، والمقداد يستمد نوره من نور الباب، وأبو نر يستمد نوره من نور المقداد. وعبد الله بن رواحة يستمد نوره من نور أبي نر، وعثمان بن مظعون يستمد نوره من عبد الله بن رواحة. وقنير يستمد نوره من نور عثمان.

فتولى العقداد مرتبة النقياء. وتولى أبو ذر مرتبة النجباء. وتولى عبد الله مرتبة المختصين. وتولى عثمانٍ مرتبة المخلصين. وتولى فنبر مرتبة الممتحنين.

والنقباء: إثنا عشر نقيباً.

وإنما سموا نقباء لأنهم نقبوا الصدور وعلموا فيها وذلك قوله تعالمي: «فقبوا في الأرض هل من محيص». أي: ما شمة من يحيص عن معرفة النقيب وأعني بذلك أن جميع المراتب الذين من دون النقباء من العالم العلوي والسفلي لا يخرجون عن معرفة النقيب.

فالنقياء يمدون النجباء بالنور، والنجباء يمدون المختصين، والمختصون يمدون المخلصين، والمخلصون يمدون الممتحنين، والممتحنون يمدون السبع مراتب المالم السفلي البشري، فهم يمدون المقربين، والمقربون يمدون الكروبيين، والكروبيون يمدون الروحانيين، والروحانيون يمدون المقدسين، والمقدسون يمدون الساتحين، والساتحون يمدون المستمعين، والمستمعون يمدون اللاحقين، واللاحقون يمدون العالم البشري.

وكان سؤالك: لم سمى اليتم يتيماً والنقيب نقيباً والنجيب نجيباً والمختص مختصاً والمخلص مخلصاً والمستحن معتحناً والمقرب مقرباً والكروبي كروبياً والروحاني روحانياً والمقدس مقدساً ومستمع مستمعاً واللاحق لاحقاً؟

أما الأيتام والنقباء فقد سبق ذكر هم.

وإنما سمي النجيب نجيباً: لأنه أنجب وسعى إلى معرفة باريه وإسمه وبابه ومن يليهم من العرائب من بهدهم. وسمي المختص مختصاً: لأنه إختص إيتداءً فكان كما اختصه باريه في خاصة معرفته ومعرفة إسمه وبابه ومن يليهما من أهل المراتب بعدهم.

وسمى المخلص مخلصاً: لأنه أخلص لباريه واسمه وبايه ومن يليهم من أهل ^

وسمي الممتحن ممتحناً: لأنه وإن كان سابع مرتبة فما إمتحن الله فيها غيره فثبت وحمل أمر الإمتحان ولحق بمن تقدمه من أهل المراتب.

وأما المراتب السفلية فأولها المقربون الذين قال الله تعالى فيهم: «السابقون السابقون أولتك المقربون».

وإنما سمى السابقين:لأنهم سبقوا جميع أهل المراتب السفلية إلى معرفة باريهم وإسمه وبايه ومن يليهما من أهل المراتب بعدهما.

وثالثها الروحانيون. وسموا روحانيين: لأنهم راحوا إلى النورانية لما عرفوا باريهم وإسمه وبايه ومن يليهما من ألهل المراتب بعدهما.

ورابعها: المقدسون وسموا مقدسون لأنهم قدسوا بروح القدس وهمي معرفة باريهم وإسمه وبابه ومن يليهما من ألهل المراتب بعدهما.

وخامسها: السائحون، لأتهم ساحوا في العلكوت لما عرفوا باريهم وإسمه. وبابه ومن يليهم من أهل العرائب بعدهم.

وسادسها: المستمعون وسموا مستمعين لأنهم سمعوا النداء فاستجابوا لليه ولم تع آذانهم غيره لماعرفوا بارئهم وإبسعه وبابه ومن يليهما من أهل العراتب بعدهما.

والآن قد بينت لك العرائب العلوية والسظية وبماذا إستحقوا هذه الأسماء التي تقع عليهم. وقد أوضبحها لك من طريق الحق ومنهاج الصدق كما رواها شيخنا فحي رسالته الكبيرة وبالله التوفيق.

وأما سؤالك عن قول الله تعالى:«فليرتقوا في الأسباب»،«أسباب السموات». ... فأنا أبين لك ذلك بهاناً واضحاً. . فإن المؤمن إذا صبح علمه وعمله في الأكوار والأدوار والدهور والأعصار، وتجنب الردى، وعمل بأعمال أهل الصفاء فيزداد علمه وعمله. إلى أن يلحق باللاحة، فعلمه علم، ولا ننس منه شنئاً ولا مما علمه من قبل.

فيتسبب به اللحق إلى المستمع ويوصله ً إلى درجته فيظهر له ويعلمه علمه، و لا ينسى منه شيئاً و لا مما علمه من قبل.

فینسبب به المستمع إلى السائح وپوصله إلى درجته فیظهر له ویعلمه علمه، و لا پنسى منه شیئاً و لا مما علمه من قبل.

فيتسبب به السائح إلى درجة المقدس فيقف عندها فيظهر له المقدس ويعلمه علمه، ولا ينسى منه شبئاً ولا مما علمه من قبل.

فيتسبب به المقدس إلى درجة الروحاني فيقف عندها فيظهر له الروحاني وبعلمه علمه، ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

فيتسبب به الروحاني إلى درجة الكروبيين فيقف عندها فيظهر له الكروبي ويعلمه علمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

فِرتسبب به الكروبي إلى درجة المقرب. فيقف عندها. فيظهر له المقرب ويعلمه علمه، ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

فإذا أرقى إلى هذه العقبات السبع السفلية وتكامل علمها معه ولا داخله شك ولا إرتباب فعند ذلك يتسبب به المقرب إلى درجة الممتدن، فيوقفه عندها فيظهر له الممتدن فيعلمه علمه فيعلمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

يتسبب به الممتحن إلى درجة المخلص. فيوقفه عندها فيظهر له المخلص فيعلمه علمه فيعلمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

يتسبب به المخلص إلى درجة المختص فيوقفه عندها فيظهر له المختص فيعلمه علمه فيعلمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

يتسبب به المختص إلى درجة النجيب فيوقفه عندها فيظهر له النجيب فيعلمه علمه فيعلمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

#### ٢٨٠ سلسلة التراث العلوى

يتسبب به النجيب إلى درجة النقيب فيوقفه عندها فيظهر له النقيب فيعلمه علمه فيعلمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل.

يتسبب به النقيب إلى درجة اليتيم فيوقفه عندها فيظهر له اليتيم فيعلمه علمه فيعلمه ولا ينسى منه شيئاً ولا مما علمه من قبل,

يتسبب به البتيم إلى درجة الباب فيوقفه عندها.

فيظهر له الباب فيعرفه بحقه ويعلمه ويؤدبه ويتسبب به إلى الحجاب فيظهر له فيجد معرفته فعند ذلك يكون قد بلغ إلى درجة الصفاء.

والشاهد إلى ذلك قوله تعالى:«أيما الأجلين قضيت»، «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون».

والأجلان الباب والحجاب فإذا بلغ المؤمن إلى الحجاب أوصله الحجاب إلى المغنى. فيظهر له المعنى ويمكنه من النظر إليه بحسب ما يستحقه.

ولا يكون ليغيب عنه ساعة واحدة ويكشف له عن نظره حتى يرى حسناته وسيئاته. فإذا نظرها وجد سيئاته وقد محصت عنه وحسناته منوفرة غليه.

فيذكر في ذلك الوقت أخاً من إخوانه في دار الدنيا كان يوده ويصافيه. فيقول: يا رب. قد تفضلت وصفيت ومننت وخلصت عبدك من دار الدنيا، والحقته بعالم مسائك ووفرت على عبدك حسناته. وأنا أسألك أن تهبها الأخى فلان في دار الدنيا ليصير بها مثلي.

فيضحك مولاه منه ويقول: تكرمت علينا يا عيننا سنخلصه ونصفيه من دار الدنيا ونجمله مثلك ونرفعه ونوفر عليه حسناته. فيصفي الله – عز وجل – بذلك العبد بسؤال أخيه.

فييقى على العزمن أن يسأل بارئه أن يكشف له عن نظره حتى يشاهد العالم العلوي والسغلي والسموات والأرض، حتى لا يغيب عنه منها شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً ويهب له نفسه ويحكمه فيها، حتى يصير المؤمن عند ذلك يرقى إلى السماء متى " شاء ويهبط إلى الأرض متى شاء ويشرق إلى الشرق، ويغرب إلى الغرب متى شاء. وترتفع عنه مؤونة الأكل والشرب والإهتمام بشيء من الأشياء ويصير كوكباً درياً معرى من جميع ما في البشرية.

وتصير له المشيئة في نفسه والشاهد بذلك قوله تعالى: « وقالوا الحمد شه الذي صدقا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين»، فبين لهم أن المشيئة في نفوسهم لا في غيرها.

وهذه يا سبيدي الأسباب التي سألت عنها وعدها للمؤمن العارف.

أما العالم العلوي والسغلي المئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً منها خمسة آلاف العالم العلوي ومنة ألف وتسعة عشر ألفاً العالم السغلي البشري.

وهذه يا سيدي رسالة منى إليك وتحفة نرد عليك ونجيبك إن شاء الله تعالى في الأجوبة الأصلية من الأعمال الجارية بين العالم.

وسألت يا أخي الفاضل المهتدي عن سؤال ما سبقك ٍ إليه سائل واع ولا عالم دار ولا مهند هدي.

فقد سبقت به السائلين وقطعت العالمين وأيقظت به الخافلين الناتمين وأقمت به القاعدين وأصلحت الجاهلين ورغبت به المؤمنين.

وكمل شرحه وبيانه وإيضاحه وبرهانه. فاشكر مولاك الذي وفقك وأيقظك وحرك حواسك وأطلق لسانك بهذا السؤال الذي تضيع به الأفهام، وأسأله أن يشرح صدرك لوعيه، ويفتح قلبك لحفظه. فإن ظننت أنك سافرت قريباً فقد خضت بحراً عميةاً وعلماً دقيقاً.

والمسائة المشروحة عن الصنقات والبر وبذل المال للضعفاء والمساكين أهل الحاجة فهل هي قروض بين هذا العالم يستوفيه قوم من قوم في الأكوار والأموار على سبيل الدين بين الناس من الإستلاف والإكتراض أم الله المجازي عليه؟

فإذا كان ديناً يستوفونه فكيف يكون الوفاء؟

وإن كان الله تعالى هو المجازي عليه فما يكون إلا حطاماً بحطام وحسنات بحسنات بينه بياناً واضحاً فإما رغباً وإما زهداً؟

وأما المسألة الثانية فأنت قلت: أخيرني عن هذه الغلبات من العالم قوّم على قوم وتملكهم هذه الدار خصياً قوماً على قوم؟

الجواب وبالله التوفيق:

أما البر والصنفة والبذل للمال في أهل الفاقة والفقر فإنه شيء قد أمر الله تعالى به بقوله:«إعملوا ضيورى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبلكم بما كنتم تعملون»، وقوله تعالى:«وما أنفقتُم من نفقة أو أنذرتم من نذر فإن الله يعلمه».

أما من دخل الإيمان قلبه ونسب روحه إليه فيجب عليه المواساة بالبر والصدقة. لأنّ العلم والعمل أخوان متفقان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه ولا يجوز أن بينل ذلك إلا في أخيه المومن. لأن المؤمن إذا سرّ جاحداً كافراً معانداً مضاداً طرقته الهموم، وإن قضى له حاجة جوزي بالحرمان، وإن أعاره جاهه جوزي بإسقاط قدره، وإن أعانه على خصم إعتراه شيطان بقويه.

وإن قتل مهجته في قضاء حقوق المومنين بماله وعرض نفسه للهلاك دونهم بنجاتهم من الشدائد التي تلحق بهم. فعند ذلك بخلصه الله من عوائق الننيا وبوائقها وينجيه الله كما كان يطلب نجاة إخوانه.

وما دام المؤمن في حاجة أخيه مسارعاً كان الله مسارعاً في حاجته قاضياً له ما أراده. فإذا رغب المؤمن في حاجة يقضيها لأخيه بضعفه. فيقضي الله سبحانه وتعالى حوائجه بقوته.

فالويل لمن لا يرغب إلى ذلك الفضل من الله تعالى فمن شك ممن قرأ هذا الشرح في شيء منه فهو مشدود بهذا الخبر المرفوع عن العالم منه السلام حين سئل عن أهل التصديق من المؤمنين بما يعرفون فقال:

إذا أردتم أن تعرفوهم فأنظروا إلى من حكم على نفسه بالحق وساوى بنفسه المؤمنين ولم يفضلهم في دين و لا في دنيا وفداهم بنفسه ولو أتلفها دونهم إذا علم أنّ في ذلك نجاتهم فهو الذي تسألون عنه - وقليل ما هم - فهذه صفات الإيمان ودلائل الإخوان.

وأما سؤالك عما يجري بين هذا العالم من الإغتصاب والتعاون بعضهم على بعض وتملكهم لهذه الدار وظلمهم بعضهم لبعض؟

فإن هذا كله من غلبة المزاج والكدر. لأنّ المؤمن الصافي عند المقدرة لا يمد يده ولا عينه إلى ما ليس له بحق. ولا يرغب في غير دين الله الذي هو الكنز المكنوز الذي به يفوز الفائزون، فكل الدار وما فيها محتقر عنده يسير لعظم معرفة بارئه عبده لقول العالم منه السلام: من أعطاه الله معرفته وظنّ أنّ أحداً أعطى فوق ما أعطاه الله ققد صغر ما عظم الله.

لأنّ صفة المؤمن باشد: قنوع باليسير من الدنيا صفر كلّ ما فيها عند معرفته باش وعلمه بها، وليس هو ضيف باشه وعلمه بها، وليس هو ضيف المخلوقين وإنما هو ضيف الخالق ينزله في أيّ منزلة أراد من منازل الضيافة فيعلمه بذلك ما رواه المفضل – إليه التسليم – عن مولانا الصادق منه الرحمة أنه قال:

لم يزل الناس بخير ما دام فيهم ثلاث فقيل: يا مولانا ما هي الثلاث؟ فقال: مؤمن لا يخرجه غضبه عن حق، وإذا رضي لا يدخله رضاه في باطل. وإذا قدر لا يعدّ بده إلى ما ليس له بحق.

فكل من رأيته في هذه الدار متغلب على أهل المعرفة بشيء من ذلك ومعه إقرار فاعرفه فهو من الذين ذكرهم مولانا الصادق - منه الرحمة - للمفضل في قوله: « يا مفضل إن الله خلق في هذه الدار عالماً لا يطمون هذا العلم جعلهم أنساً للمؤمنين فإذا حانت أحدهم الوفاة سلب ذلك منه».

وأمّا الوليّ فلا يعد يده إلى مال أخيه المؤمن ليأخذه غصباً. وإن فعل ذلك وكان مؤمناً نزع الله منه الإيمان وردّه إلى حزب الشيطان، وإننا يكون النطق الجاري منه حجّة لله تعالى عليه ثابتةً. فتحقّق ذلك وافهمه وعه وتجنب معاصيه. فإنّ من فعل ذلك رجع إلى الوراء ومشى القهترى، وأمّا المؤمن فما سمح له أن يصنع غير المعروف وفعل الخير. فإن فعل غيره خرج منه لقول مولانا الصادق - منه السلام -:

أهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الأخرة. وأهل المنكر في الدنيا ِ هم أهل المنكر في الأخرة.

فلا يقع للمؤمن شيء من هذه الأعمال التي هي للكافر الذي لا يشكة في كفره ويعرف بنعوت الكفر وصفات الكذب والخيانة والقصان في الجسمانية والزيادة عن هذا الجليقة وقيام الباطل ونحض الحقّ ومعاداة المؤمنين ونصرة الكافرين وموالاة الأضداد.

فإذا عرف ذلك المؤمن وأخذ مال من هذا وصفه ونزعه منه كان عليه أن يبذله في فقراء المؤمنين، ويستر به عوراتهم. ويسدّ جوعاتهم. ويغنيهم عن الجاحدين فإنه يكون له مطلقاً لا الكافر عليه مكافأت.

ويستدلُ بالخبر المأثور لأننا قد روينا أنّ سلمان الفارسيّ – إليه التسليم – بعد غيبة سيدنا محمد – صلوات مولاه عليه – قلّده سكد – لعنه الله – أعمال أسبانير المدانن فلم يخرج إليها إلاّ بإذن مولاه أمير المؤمنين – منه الرحمة – وأنّه لم يدفع إلى سكد من مالها شيئاً.

فجاء بعض الأولياء إلى مولانا أمير المؤمنين فقالوا له: يا مولانا إنّ سلمان قد تولى أعمال الشيطان في المدائن فقال لهم: أما ترضون أنّ وليّنا يأخذ مال عدونا فينفة فيكم ويستر به فقراء المؤمنين.

فإذا أخذ المؤمن مال العند وملكه وبذل ذلك في فقراء المؤمنين وسدّ جوعاتهم وستر عوراتهم ولا يداخله عجب ولا كبر ولا تعزز ولا تفاخر ولا تجبّر فهو له مقبول فيه عمله ولا لضنة عليه جزاء.

وإن تجبّر وتعزّر على المؤمنين وبخل عليهم وأعجب بنفسه عاد جاهلاً لا يعرف الله، وركّب عليه الله تميص الذلّ والردى. وتسليط الكافرين عليه وإخراجه من الإيمان لأنه ما عمل بأعمال الأولياء ولا أرضى الإخوان.

فإنّ الله لا يرضمي إلاّ برضاهم، ولا يغضب إلاّ لغضبهم. فالحذر كلّ الحذر من غضب الولي. فالوليّ عند الله عظيم وإيّاك والخطأ معه فإنّه في حيس الله ومن كان في حبس الله فلا يخطأ عليه فمن نصره سرّه فالمؤمنون بهم الهبوط وبهم الصعود فأفهم ذلك وإحذره.

وأمّا الإغتصاب وإشراع الكلمات: فإن كان ذلك في كافر كان كما ذكرنا وإن كان في مؤمن كان الهبوط الكامل والصعود. لأنّ المؤمن يتلبس بذلك لأنّ بترداد ذلك يصفّيه مولاه كما يصفّى الصائم سبيكة الذهب والفضّة إذا كان راغباً فيها.

والله سبحانه الصانع. وما له صنعة إلا تصفية عبده المؤمن الذي في الدار الدنيا تحت المحنة، فإذا عمل المؤمن عملاً مع أخ من إخوانه يربد بذلك مولاه للخصه من سجنة. فينظر مولاه إلى عمله، فيأخذه يتباهى به بين أولياته في الملاً الأعلى ويقول: هذا المؤمن أسر قلب أخيه المؤمن فقد سرتم، وحقيق على أن أسرته، فإن كان في قميص الجاهلية وبدا الفعل معه الذي له الإيمان وثبت عندنا به فيكون لهلاكه و مذا الصلاح.

وأمّا إذا فعل المؤمن مع أخيه المؤمن شيئاً من البعروف وواصله بشيء من أثرا الدنيا من المأكول والمشروب والملبوس والمركوب، فإنّه دين على للمؤمن عند أخيه إلى أميس اللاوة والنقى والعز، ليعيد الذي أوصله إلى أخيه في وقت ثروته وزن بوزن، وقسط بقسط. كما قال العالم منه السلام: عذو النقل بالنمل بالنمل لا ينقص فرزة ولا يزيد درّة وفوق كل ذي علم عليم.



# وارسادة ولمسبعية للجتي

بعث الشَيْح اللَّهُ هَذه الرَّسَالة أبي الحسين محمد بن علي الجلّي فَنَسَ الله سره، إلى ولده العالم الفاضل أبي يعقوب جبراتيل الممثقيّة، ولمننا نعلم عن جبرائيل النَّمْشِي إلاَّ أَنَّ كان ابن عللة ممثقيّة عريقة أخرج بالشيخ الجلّي من سجن عمّا بعد أن كان مكلّفاً بتعنيه، ولكنّه اعتقى النَّهِلة الطويّة وأصبح فيها بعد معلّماً للشَّرِيعة في اللَّمْلَةيّة، ويذكرًا هذا بها حصل للشَيخ الخصيبي مع رستياش النيلمي، والجنير ذكره أني وجنت أن أكثر نسخ النستور تحتوي على جبراتيل المَعْشقي، ولكن ظروف الاضطهاد الذي بدأت تلوح في الأفلق قد منعتنا من الحصول على معلومات والحية عن تلك الحقية.

قال الشَّوخ النَّقة : سألت – رحمك الله – عن حقيقة سيدنا المسيح علينا من ذكره السّلام في النوراتية. وعن ظهوراته للخلق في البشريّة.

وعن صفاته التي ظهر بها بالجسمانية تأنيساً لخلقه. وهو في الحقيقة غير جسم، بل هو نور صمدانيّ. وهو الأب الرحيم، والمؤتب الحكيم، والصورة التي تتبع عنها مواد الحكمة. وهو أصل الأثنياء كلها التي أظهر منها القوة إلى الفعل وإيتداء كلّ حركة. وهو النقطة التي نشأ منها العدد كنقطة البيكار.

لأنّ الأبد مخترع من نور ذات الأرل بلا تبعيض من غير أن تكون ولادة من سيدة نساء العالمين مريع – صلّى الله عليها وسلّم- وإنما هي ستر على ظهور الصورة الجسلمانية. والصورة غير كليّة، لأنّ الصعورة محدودة محسوسة مدروكة.

#### مسلمسلة المتزاث العلوى

TAA

وروح القدس غير محدودة ولا محسوسة ولا مدروكة، وإنّما ظهر بالصورة البشريّة - وهي نورانيّة جوهريّة - تأنيساً لخلقه ورحمة لهم وإشفاقاً عليهم.

إذ قد علم أنه ليس في إستطاعتهم أن يثبتوا له إذا ظهر لهم من حيث هو. ولو بالكمال ظهر وبنورانيته، لأطفأ نوره الابصار والأنوار من عظم نوره، وأحرق كلّ ما على وجه الأرض، وكان ذلك غير جائز في الحكمة ولا ثابت في العدل وهو - تعالى مولاه - الأزل لا موصول ولا مقصول، لا نازح عنه، ولا ملمّ به. بل هو منه بمعنى الجزء من الكلّ. فإن قال قائل: ما معنى لا موصول ولا مقصول؟ قلنا: لا موصول حتى أنّه هو، ولا مقصول حتى أنّه غيره، ولا مقابله، ولا ناء عنه ولا ملم .

قالجواب وبالله التوفيق: إن الشعاع من قرض الشمس والقمر بمعنى الإتصال والإنصال المعنى الإتصال المنافقة التوفيق:

لأنّ كلّ ما لا يقع عليه إسم الظهور يوشك أن لا يكون شيغاً، فغول إنّ تلك الصورة التي أظهرها للخافق والوجود إثبات لوجوده وقد ضرب لنا مثلاً في قوله:«كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفّاه حسابه والله سريع الحساب ».

فروح القدس موجودة عند ظهور الصور غير محصورة ولا محسوسة ولا ملموسة. وإنما ظهر العالم إليه من حيث مشاكلتهم، كالناظر في المرأة ينظر إلى نفسه.

وإنما ظهر عالمه بالصورة للمؤانسة والمجانسة بالأمداء والصغات، وإحتجب بالاَم، وأظهر أكل الطعام والشراب من حيث ناسوتيته للعالم ليقرّب من عقولهم، ولو ظهر للعالم من حيث لاهؤتيته لم يأنس به العالم ولم يثبتوا لرويته. وإنما ظهر بذلك ليأنس به الخلق وهو بجلّ عن ذلك كلّه.

وانِّما ذلك الظهور الإثبات الحجّة، وتحجيج المحجّة عليهم بنفسه. فهو باطن إن ظهر، وظاهر إن بطن. واتِّما دعا نفسه الحقيقية إلى نفسه اللاهونيَّة الذائيَّة السرمديَّة الكلَّية. ظاهره نبيّ ورسول، وباطنة الله ربّ العالمين.

وهو صفات الله التي نعت بها نفسه: الله، شميع، بصبير، عليم، حليم، رحمن، رحيم. لأنّ الأزل تعالى لا نقع عليه حدود، ولا يدخل تحت الكيفيات. ولا يدخل في عدد، ولا تعرف له نهاية. ولا ينتشي في قسمة.

لأنّ بارئه سماه واحداً حتى يكون أصل الأعداد. ألا ترى أنك لو أنك قلت «ألف» لا بدّ من الرجوع إلى الواحد. الذي هو أولها، وهو بدء معناه إلى مولاه، وهو المفوض إليه الملك. يخلق ويرزق وبميت ويحيي وهو على كلّ شيء قدير.

أطهر العجز كما أظهر المعاجز. والخلق الممزوج رأوا ذلك عجزاً من حيث عجزهم، وأهل الصفاء والبصائر رأوا ذلك حكمةً وقدرةً من حيث درجاتهم ومنازلهم سلام الله عليهم أجمعين.

### ولباكر والفواق تهوره من مريم

وهو ما أخبر به أصحاب السادة الممتحنون من أرض فلسطين، وبيت المقدس، وطبريّة، والشام، وكرستي المغرب، والإسكندريّة، والقيسان.

فكان ما خبر به يوحنًا من ميلاد العذراء مربع في بيت لحم، وما صنعته في الأردن مع يوحنا المعمدان يوم الزنج، وما أظهر السيّد شمعون لمّا دخل بيت المقدس ومعمّي الشعانين.

وما ذكره يوم صعوده وسعًاه العلاق وهو يوم صعوده إلى السماء. وما أختير به قبل قبامه الذي حقق فيه البعث وسمّى القصح.

وما بمتحن به الخلق يوم نزول الروح. القدس على الحواريين «بظهيرا» وسناه القستنطينيّ – وهو يوم العنصرة –.

وما ظهر يوم وجوده الصليب الذي أظهر تعليقه عليه وسمّاه «عيد الصليب».

وما فسره لوقا يوم إنبعه سيّدنا «إرميا» وتحذيره لبولس الممتحن والدعاء لربّ العالمين «أنّ إنساناً بحلّ فيه بغير حلول بل يتجمد بغير أن يكون جسداً » من غير المُحتارة «إيراهيم المصطفى» ومن نسل المنتجب «داؤود» ومن حملته العذراء «مريم» من سلالة دمويّة جرت عليها المفضية.

لأنْ قصةَ ميلاد الأبد هو حال يعجز عن وصفه الواصفون، ويقصر عن شرحه الشارحون. إذ ليس ثمّة ولادة وإنّما ظهور، ومريم حجاب على قلوب العارفين والجاحدين.

لأنّ السيّد المسيح – منه السلام – لا يوصف ابتداؤه، ولا يعرف ابتهاؤه. و لا يلحقه كيف بحكاياتها، و لا متى لتوقيتها.

وإنّما وصف «يوحنًا بن زيد الإنجيليّ» بحسب ما ألهمه الروح القدس، وأوحى اليه به وما خبّر به أنّ مريم العذراء بيدوا لكم منها نور من نور يسمّى «عمانونيل» ومعناه: إلهنا وإسمه: أضا العجب والبديع والمستد والمرشد: والرشيد وأبو العالمين.

وسيدنا المسيح ظهر من غير نطفة ومباعضة.

وهو آدم الدّوام وقال أهل الظاهر إنّه آدم الثاني والذي قال: ممثّى ومرقس» من أهل الكتاب والجوهر والعرض واللسان المحدّث به وهو المسيح، والشبح، والخيال، وهو الظاهر من أبيه، الموجود لطالبيه. حامل خطاب العالمين لأس المحققين فيه إشارة للمسترشدين، وهو تمام الكلمة الذي نزل بها معه من طول الأبد إلى آخر الأمد.

فائد هو الكلمة، واللمان المتحدث به هو الممديح. واحد أبداه مولاه الأحد، ظهر من الأسماء واليها يعود، وهو ربّ العالمين. وبهذا أستر المقال من على معنويّة المعنى سبحانه وتعالى.

وإذا كان ذلك كذلك فهو المالك للملك والعالم عبيده. وإنّما السيّدة مريم سرّ على ذلك. فإن قال قاتل: إنّما هي هي ولدته وهو قوله «ويزاً بوالدتي ولم يجعلني جِيَاراً شَقِياً».

الجوالب: إنّ سيّننا المسيح صمد لا يطعم، ونور لا يتجسّم، وإنّما أظهر الولادة لمنا أظهر ناسوتيّة ولانته، إزداد به الجاهلون تخلفاً وإنكاراً. وهو ظاهر ناطق في حال الولادة، وليس هذا في فعل من حملته إمرأة في ضيق الأحشاء. فتبارك من إخشرعه من نور ذاته كما شاء.

#### ودباك وثناني في مرة ولسبب في وتهار والعلبب

وهو إشارةً، ألا ترى أنّ الصليب أصله خشيتان إذا وضعتا بعضهما على بعض صارتا أربعة أطراف لأنّ أصل «لا إله إلاّ الله» -أربع كلمات~.

ثمّ إنّ إسم الصليب أربعة أحرف المتوالي الطبائع الأربعة التي تولّد منها العالم فهي أصل الخلق.

والصليب مثل العالم الكبير فإن العالم الكبير كالفلك المحيط في سائر الأفلاك السبعة لأنّه مدورها فكذلك له أربعة أقطار وكذلك الصليب له أربعة حدود.

وأصل الصليب أنه حذان من حد والحدان: الحدّ كما الأمر والمشيئة. والحدّ الثالث مثل على الأزل عزّ عزّه، وكذلك الصليب أصله خشبتان لهما قطب يجمعهما. ودليل ذلك أنك تقول واحد في واحد. فهذه ثلاثة حدود متصلة غير منفصلة.

إلاّ ألّك ترى إذا قلت: واحد في واحد بتعدّد نفسه لم ينضاف اليه شمىء من ضرب الحساب فاعلم ما أشرت به اليك.

وأما العالم الصغير الذي جعلت الصليب معلوكه ثم إن الصليب له ثماني رمامين على كلَ طرف رمانتين فتكون الرمامين والأربعة حدود إثني عشر حداً على عدد إثنى عشر سبطاً الذين كانوا لموسى وعلى عدد الحواربين الذين كانوا للميد المسيح عيسى. والصليب لا بدّ له أن من قطب يكون ماسكه فيكون القطب الثالث عشر لما تقدّم أمره من الثماني الرمامين والأربعة الحدود التي هي حاملة للرمامين، والقطب الثالث عشر مثل السند المسيح الذي به قوام كلّ شيء. فإذا تهجيّت الصليب وجدته أربعة أحرف دالة على أربعة وهم أصحاب الأماجيل الذين تقدّم ذكرهم وهم متى ومرض ولوقا وبوحنًا.

واَلَك إذا جمعت أحرف الأسماء: موسى وعيسي ومحمد وجنتهم إثني عشر حرفاً كالرمامين الثماني والحدود الأربعة التي هي عليها. **فهذا حدّ الصلبوتَ في** الهاطن فإفهم ذلك وتمّ الباب.

# ردباك ولنادئ في مرة في علي ولمسيم سبعاً

فقال: إنّي خصصتك بذلك لتسترشد به وتعلم أنّ ما شَ سَرّ إلاّ وهو جار على ألسنة خلقه، وما له حصن أحصن من جهلهم به.

الحديث عن الرئيس التنيس من طريق من عرف السيّد المسيح أنّه قال: لم سمّى المسيح مسيحاً؟ فقال: لأنّه له في كلّ شيء مسحة من شيء وليس فيه مسحة من شيء.

وقال إنّ في كلّ نبيّ مسحة من المسيح وليس فيه مسحة من غيره، وهو كلمة الله لم تزل به ومعه من طول الأبد إلى آخر الأمد. فالله هو الكلمة واللسان المتحدّث هو المسيح.

وإنَّه لاهوت أحدث ناسوتاً تاماً ثمَّ مسح نفسه وتأحَّد به.

واِنّه كان ممسوحاً ليس له ما للأدميين فإذا كان ذلك كذلك فهو الاهوت تأمّس إلى ناسوت ربّ العالمين بإسم كان كأسمائهم، وصفة كصفائهم، انتقترب الصمورة من عقولهم الإثبات الحجّة عليهم.

وروي أنّ السيّد موسى عليه السلام: لمّا ورد إلى بيت المقدس رأى قرناً يرشح زيناً، فمسح موسى ببده على ذلك القرن فإنقطع الزيت ثمّ قال لبني إسرائيل: إنّه سيأتيكم من بعدي من يمسح بيده عليه فيدرّ الزيت فلمّا ظهر السيّد المسيح ومسح بيده على القرن فدرّ الزيت ونبع. .

وقيل أنّه مسح العالم الروحانيّ بالعالم الجسمانيّ فظهر في كلّ عالم بهيئته فتجلّي بتجلّيه وظهر في البشر كالبشر جسمانيّاً.

واِنّه كان ممسُوحاً ليس له ذكر ولا دبر بل هو نورانيّ صمدانيّ وعالم ربّانيّ.

وابَّهَ كَان كثير السياحة قليل الراحة يعلّم عبيده العلم في الظاهر ويحتُّهم عليه ويعرّفهم وهو الروح العلويّ والروح الجليّ الطاهر الزكيّ.

وابَّد مسح الأرض والسماء وأوحى في كلّ سماء أمرها وقدّر في كلّ أرض رزقها وأقواتها.

وإنّه كان مصيحاً للناس من الأسقام وشفاهم من الآلام والدليل على ذلك قوله تعالى: «ولَبريء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله».

وإنّه لما شهرَه وأشهروه على الجذع فصارت الطيور والسباع تتمسّح بعوده وتتبرك فيه وكان روحانيّ المعرفة إسمانيّ القدس أزليّ الصورة صورته كالشمس يراها كلّ واحد من حيث هو لا يتغيّر عن كيانه فهو القدرة التي تذلّ على القادر.

# ونيا∕ب ولرؤيو في معرة فح علي ولمسبح إمم والمؤهو∕ت وحمسي إمم وفتامو∕ت

إنّ المسيح مسح الأرض وما عليها فلذلك سمّى المسيح فكان الطاغية الذي أراد كيد سيننا المسيح وقتله وصلبه «يهوذا الإسخريوطي» -لعنه الله-. واللاهوت التمام أظهر ناسوتاً تاماً من حيث القوّة إلى الفعل، ثمّ تأخذ العلّة بالناسوت، ثمّ تقرّب إلى العالم. فكانت تلك الصورة التي تقرّب بها اليهود كالناسوت والفعل الذي يأتيهم فعل اللاهوت.

وقال فم الذهب: «إنّ اللاهوت التامّ إحتجب بالناسوت التام وظهوره بالناسوت، لا علي سبيل الممازجة ولا مجاوزة ولا مشاكلةً؛ لأنّه لو كان كذلك لتلاثشي معه، ولكنّه أظهر الإسم والصنة ليقرب بها من خلقه، وذلك لإثبات العدل فيهم وكذلك الخاتم يكون على فصة نقش فيختم به. حيث ينقل ويغير ولا يتغيّر، ويظهر بالصورة ولا تظهر الصورة به. ومن ذلك أنّ النقطة هي الحروف التي لا تتجزأ من طرائق الوهم والألف أن يكون نقطة وكذلك اللاهوت يظهر بالناسوت».

وقد سنل نسطورس كيف وجب أن يظهر للخلق بالناسوت؟

فقال: لو أنَّه يدا لهم يغيره لكان غيره الواجب وواجب عليهم معرفة الغيرَ لكنَّه بعث إليهم الروح القدس من ذاته حين الإيكداء منها ولا ماهيّة من جنسه. لأنَّ المنَّصل بروح القدس من أثمَّ اللاهوت. وقد دنُّت العقول على أنَّ الحركة وإن لطفت من جنس الحركة وإن عظمت وكذلك الشيء من جنس الشيء.

### ونهاكب وفحاس في معرفة والاقاليم ووالتلوميز

قال نسطورس: عن معلم الرحمة وحكوم الأمة إلله ملك الأقليم الإثنى عشر، وجعل تلاميذه مدبرة ليعرفوا وهم إثنى عشر تلميذاً. وأتلذهم إلى الأقاليم الإثنى عشر في وقت واحد. وأظهر في الأقاليم الإثنى عشر صورة، وجعل كلّ واحد منهم بمعنى. ومعنى كلّ واحد منهم بصورة، ثمّ خاطب أهل كلّ إقليم بلغتهم. وأظهر لهم أنّه يريد الغيبة - جلّ من لا يغيب - فلما أظهر الغيبة رد كلّ تلميذ إلى مكاتم فلما إنقطعت عنهم المودة إختلفوا في مقالهم. ورجع الأربعة في طلبه والأربعة هم: يوحنًا ومتى ومرقس ولوقا - وهم أصحاب الأتاجيل - فلما وصلوا إلى الموضع الذي كان فهه المسوح بدا لهم الروح القدس من ذاته، وهو سلسل. فغيبهم سلسل تحت أثواره فنطقوا بالأناجيل الأربعة، وذكروا أنّ السيّد المسيح أبرَهم بروح القدس فنطقت على ألسنتهم الأربعة الأناجيل وهم متصلون بالروح القدس.

### والباكب والساوي في خيبة ميترنا والمسم

سأل بعض المقربين عن سيدنا المسيح منه السلام كيف جرى له؟

فقال: «إنّه تقرّب إلى العالم بغير الأب، وبمثل هذا أظهر إلى العالم وأوقع على نفسه مثل ما وقع عليهم رأفة بهم وإشفاقاً عليهم ورفقاً بهم. وقد رأينا الحديد يحمّى بالنار ثمّ يضرب على السنادين. فليس النار التي تتألم وإنما يدخل الألم على من في النار كذلك سدّدنا المسيح إن ما أظهره من قتل إنما هو واقع بالضد. لأنّه تعلى عزّ عن ذلك، وإنما التغيير في الناظر. وقد تتكيف الشمس وضوؤها في العالم الجسماني وهو جوهر بسيط وينتقل. وقد رأينا الإنسان يعتمد ضرب الشمس بالسيف وليست الشمس هي التي تقطع وإنّما ينقطع ما عليه الشمس.

وكذلك الصليب. والصلب واقع بالضد لأنّ الإسم المهمى منه السلام إذا أظهر عيبته بالقتل ألقى الشبهة على الولي، وألقى الولميّ الشبهة على الضد. ولو تعمد إنسان ضرب الشمس بالسيف لم تكن الضربة مؤبَّرة بالشمس، بل كانت بالأرض تؤبَّر. وبها كان واقعاً لا بالشمس. وكذلك سيّدنا المسيح إنّ جميع ما أوقعه بنفسه من القتل والصلب كان تلبيساً، وما أوقعه بالضدّ كان حقيقة لأننا رأينا الشمس في العالم العلويّ الرابع وهي أعظم مما فوقها وما تحتها.

كذلك السيّد المسيح في العالم العلوي وحكمته في العالم السغليّ. فإن إحتج مم العصارى الذين هم غير بالغين أنهم شاهدوا السيّد المسيح مقتولاً مصلوباً على جذع النخل فالجواب: على أنّ الفاظر إلى سيّدنا المسيح إنّما هو ناظر إلى هيئته وما كان ظهرة ومن العجز إلى نفسه، لأنّ عجزه خيّل له ما رآه وليس عليه ما كان غير حقيقة لبلاغ الصقة وحد المعرفة. وكثيراً ما يكنب لأنّ الإنسان يرى البعير على بعد فيحسبه شاة، ويرى الشجرة فيظنّها رجلاً، ويقف على شاطيء نهر فيرى ننسه منكناً وهو معا يكتّب النظر.

وكذلك الناظر إلى سيّدنا المصيح. وقد رآه أنّه مقتول ومصلوب، والعجز من القادر قدرة. وإنّما ألقى صورة المصيح على الولميّ، والقى صورة الولميّ وشبّهه على الضنذ «بهوذا الإسخريوطيّ».

وروى أبو يعترب عن نسطورس أنّه قال: «وكيف تزعمون أنّا نقول: إنّ المسيح هو الله الأعظم الذي لا قوقه من شيء؟ وَنَحن نرى أنّه لمّا كان من أمره ما كان قال: يا مولاي إلى أين أذهب يا عليّ معناه أين تذهب وتدعشي يعني به ربّه فقال تبسّعت وقلت له ما معنى ذلك؟ فقال:إسّم من أسماء الله دعاه به».

# رنباک رنسایو مغهٔ رافوزرین یو رانسیم

إعلم أنّ صغة الحواريين والتلاميذ ومثل السيّد المسيح فيهم مثل حائط كبير فيه كوى كبار وصغار. فإذا طلعت الشمس عليه أخذت كلّ كوءً من الشمس من ضوئها بمقدارها، وكذلك السيّد المسيح بمقداره. وللمسيح أن يظهر بمقامهم وليس لهم أن يظهروا هم بمقامه.

# ونباكب وثناس في سرفة تهور ولمسمح بالثالوك

قال نسطورس عن ظهور السيّد المسيح بالثالوث: ليس في أول ظهوره يعيسى، ثمّ يداتيال، ثمّ بأشعباء، ثمّ بأرميا، ثمّ ظهور السيّد المعميح. فدعا جميع الأسهاط فاجتمعوا إليه بعد فراقهم، فأقام خراب البيت الثاني من بعد خراب البيت الأولى، وأنزل القرابين بعد ارتفاعها، وأعاد الكلمة الأولى سمعاتية تلبيساً.

وإنّما وقع التلبيس لأنّه كان يوم الكشف دعاهم فأجابوا، وخاطبهم بجميع اللغات. وكان ذلك عدلاً منه أن يخاطب كلّ قوم بلغتهم، وأثبت الحجّة عليهم بهم فيدعوا أهل السريان بلغتهم وذلك أنّه دعاهم فما أجابوا.

ثمُّ قال نسطورس: فمن عرف السيّد المسيح في جميع الأقاليم الإثني عشر فقد إستحق بمعرفته إيّاه النقلة إلى العالم الروحانيّ ولحوقه بالعالم النورانيّ. وقد قال نسطورس: إنّ السيّد المسبوح قد ظهر بالثالوث. فلا تنكرنَ ذلك فالألف واحد بالمشاهدة وهو في العدد ثلاثة أحرف لأنّ الألف قائم بذاته في المشاهدة وهو في الهجاء ثلاثة أحرف دالّة على الثلاثة التي هي جوهر واحد.

وسئل بعض المنكلَمين عن الثالوث فقال: الأله واحد في الخطّ وهو ثلاثة بالعيان واللّفظ كذلك المكان لا يخلو من متمكّن قائم بذاته وما بينهما من التأثيف والأجسام لا تعمل بذاتها وإنّما العمل بالجواهر التّي فيها بحركتها.

### ولهاكن ولتامع في سرفة والإبتدار، بالزئار

وباطن ذلك قد زعم يوحنًا بن زيد الإنجبليّ أنّه ظهر روح القدس، وليس فروة من جلود الغذم، وشدّ وسطه بكشتيز من وير الجمال. وكان في يده كأس عبد النّور يتقرّب به. فسألوه عن أبويم فقال: إنّ أبي وأباكم في السّماء، وقد جعل لكم مثلاً على لحمه ودمه. فجمله المسيحييون تقرّباً إليه.

فَأَمَّا الزَّلَر: فإنَّ الأب آنم لمنا هبط من الجنَّة إلى الأرض طال حزنه، وعظمت كآبته. فأطال العبادة والقيام، فتمثّل جبرائيل في صورة راهب عليه مدرعة من الشُعر في وسطه كشتيز من الوبر. فلمًا نظر البه قال له من أنت؟ وما هذا الحزن الذي هو بلد منك؟ قال جبريل أمّا حزني فعليٌ وننبي وأمّا لبسي: فتذللي لربّي، وأمّا الذي في وسطى فأشذ به أزري.

وروي أنّ جبرائيل عقد الزنّار مربّحاً فسألوه عن نلك فقال: لأمر يكون وسرّ يظهرمن أمّ النور السنيّدة الكبرى. ولم يكن لجبرائيل ننب وابّما أراد أن يذكّر آدم بننبه ليكثر من إستغفاره، ويزداد بذلك قوّة على العبادة.

فلمًا ظهر السيّد المصيح قال للحواريين:«عليكم بشدَ الأواسط بالزنّانير، وحلق وسط الرأس» وإنّما أراد بذلك أي: خذوا الأنفسكم في معرفة الأثمّة أصحاب المقامات بيني وبين محمّد.

فحلق الرّاس معناه: ألاّ تظهروا للناس ببواطن علومكم.

وقد قبل: إنّ سَيّدنا المسبح خرج يوماً على الحواريين مزنّر الوسط، وعقد الزنّار مربّعاً. فلمّا رآه الحواريين مزنّر الوسط قالوا: يا سَيّدنا ما معنى هذا وتأويله؟

فقال:«معنى هذا أن تطلبوه في أربع مقامات، فإنّى أظهر من جبل قاران وأتجلّى بالقدس وأستتر برومية الكبرى وأنجيب في الأردن».

فعقد الزنار أربعة مثل على الأربعة الذين هم عالم النصرانيّة. وهم البّيرك، والمطران، والأسقف، والقسّيس. وهو ما قاله السّيّد المسيح: «ألا من كان منّي فليستطل ويتزنّر» فطول الرهبان شعورهم وشدّوا زنائيرهم. وطنّوا بذلك أنّه أشار إلى أن يطولوا شعورهم ويشدّوا زيانيرهم، وما عرفوا ما أراد ولا إلى ما أشار فيما قال نيم.

وايّما أراد بذلك: من كان منّى فليكتم العلم عن غير أهله، وأن يستر الباطن ستراً لما هو عليه من البدن.

وأما قوله:«من كان منّى فليتزنز» لشار بذلك أن يلازم بعضيهم بعضاً حتّى لا ينحل لهم أمر ولا تدخل عليهم يد. وأن يأخذوا حذرهم مَن الضدّ. ألا نترى أنّ الزنّار دائرة إذا دار عقد في مكان واحد، فعتى إنحلُ العقد بطلت الدائرة.

وقد قال المتهد المسيح في هذا الصند: «زنروا بالزنانير أواسطكم تشدّ منكم الظّهور ويلوّح لكم النّور».

#### ولياكم ولعاشرني معرفة باش ولقربان

القربان له حدّ عظيم وأمر جسيم. فإنّ أول من قرّب القربان هابيل. لأنّ القربان الم يقترل الأنّ المنّ القربان الم القربان في المعارف الله المتواد المتواد

فأراد بقوله: هذا ظاهري وباطني فتمسكوا به الي أن تلقوني.

والخبر في القربان حدّ عظيم وما من نبيّ إلاّ وله قربان. كان آدم بأخذ من ورق الجَنَّة ولم يكن ورقاً وإنَّما كان قربانه وإنَّما سار به بنور الشَّجرة الَّتي أغواها الليس حتّى رام خير ها. وكان قربان نوح سفينته الّتي حمل بها من كلّ شيء زوجين اثنين ولم تكن السفينة خشياً بل تكون شخصاً كريماً. وقالت طائفة: «إنّ السفينة خشب» واحتجوا بقول الاسم: «على سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها هلك». وقالت طائفة أخرى: «إنّ المقينة سلسل وحمل من كلّ شيء زوجين اثنين: الأيتام والنقباء، والنجباء والمختصين، والمخلصين والممتحنين». وهم أصحاب المر اتب. وكان قربان إبر أهيم قدّومه الّذي كبير به الأصناء، ولم يكن حديداً بل كان شخصاً كريماً وهو إسماعيل، وكان قربان موسى ماء مدين الّذي وجد عليه أمّة من الناس. قوله تعالى: «و لَمَّا تَوجَّه تَلْقَاءَ مَدْبَنَ قَالَ عَسى رَبِّي أَنْ بَهْدَيْني سَواءَ السَّبل، ولَمَّا ورَدَ ماءَ مَدْيَنَ وجَدَ عَلَيْهِ أُمُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَ أَتَيْن تَذُودان قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقَى حَتَّى يُصِنْدرَ الرَّعاءُ وأَبُونا شَيْخٌ كَبَيْرٌ، فَسَقَى لَهُما ثُمُّ تَولَّى إِلَى الظُّلُّ فَقَالَ رَبُّ إِنِّي لَمَا أُنْزِلُتُ إِلَىُّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ» فَالْمَاء هو العلم الّذي كان المؤمنون بعيشون به. وكأن قربان عيسى ما تقتّم ذكره وكان القول فيه من باطن وظاهر . وكان قربان السَّيِّد محمَّد - منه السَّلام - الكلِّ المبد استثار أشباحه: فاطر والحسن والحسين ومحسن، فكانت أمَّة كلُّ نبيَّ تقترب الي الله – عزَّ وحلَّ – قرباناً بما خلِّفه نبيتها فيها. فأمّا القول للسيّد المسيح في القربان هذا لحمى فكلوه، وهذا دمى فإشربوه. فمعنى ذلك: هذا لحمى أي التحموا بناسوتي تسرحون في ملكوتي ومعنى قوله: هذا دمي فإشريوه أي داوموا على الطاعة للصورة المرنيّة.

وبباكن وفحاءي حشرني سرفة ولمهكن وولانرم

المِذبِح مثل الهيكل الّذي كان عليه قربان هابيل، وكان الهيكل سلسل وكلّ هيكل من الهياكل سلسل. والستر الّذي ستر به الهيكل مثل على الباطن الّذي لا يمكن أن يذاع به على رؤوس الأشهاد ورؤوس الملا ويكون مستوراً. والقربان الّذي فوق الهيكل فهو الشّخص الّذي على. والنّاس بجمع القربان والسكر مثل على صاحب الكشف الذي يجمع النّاس على كلمّة واحدة وهي معرفة الأزل بعد أن يكون النّاس قد تشتّت شملهم ويكون الحكيم للله العلى العظيم.

# وفباكب وإثناني عشرني معرفة بانق ولسترم وولفناهيل

أمًا القناديل فهو الذور الذي يظهر مع السهدي وهو الذور الأحدي تعالى ذكره. وقد قال السنيد المسيح: «نورّزوا بيوت صلائكم تعمر قلوبكم» وقد أشعلت النصارى القناديل في البيت ولم يعرفوا باطن القول من السنيد المسيح، وإنّما أراد بذلك: أطبعوا أصحاب عقامات الذور الذين هم بيوت الصلاة تتوّر قلوبكم بحكمتهم.

### ودباك ولتادث عشرني بان والمعورة

المعموديّة مثل على الحياة الذائمة، وهي معرفة المؤمن وإرتقاؤه إلى أن يصفو. لأنّه إذا صفا المؤمن لا يموت أبداً.

وأمّا المعموديّة فهي علم الباطن الذي به حياة كلّ شيء وقد كان الستيد المسيح لمّا أظهر الولادة وإحتجب بأمّ النّور أعلم بوحنًا المعمداني أنّ أهل الظاهر لظاهرهم باطنًا وانّه مثل على علمه الذي من عرفه أحياه العياة الأبديّة:

وجمل الزّيت مثلاً على روح القدس الّتي بها أنيرت الأنوار، ألا ترى إلى قوله تعالى: «اللهُ نُورُ السُّماوات والأرضن مثلٌ نُورِه كَيْشَكَاءْ فِيها مصبّاحُ الْمِصبَاحُ فِي زَجاجَة الرُّجاجَةُ كَأَنِّها كَوْكَبُ نُرَيِّ يُوفَّدُ مِنْ شُجَرَّةً مُبَارِكُةً رَيِّتُونَةً لا شُرَقِيَّةً ولا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ عَرَيْقٍ كَلَّ مُعْنِيةً بَكَادُ زَيِّهَا يُصْبِيءُ وَلا اللهُ لِكُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلا وَيَحْدِي اللهُ لِلْمَارِةِ عَلَى مُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلا اللهُ بِكُلُّ شَيْءً عِلِيمٌ ».

فاقدس محمّد والرَوح المعبّرة عن القدس. وروي أنّه لمنا أظهر الولادة إنفتح باب فى السّماء ونزلت منه يد حتّى ننت من السّيّد المسيح فأورى في نفسه ما أورى وقال للحواربين: «عمّدوا قلوبكم تُصلوا إلى الحياة الأبديّة».

#### ولبكرك والرويع عشرني معرفة والعورة ووالبيعة

الصنورة الذي تكون في البيعة هي مثل على ما ظهر به السَّذِد المسيح. وأمَّا مثل الأعلى ظهوره في الأقاليم والبيعة مثل على الباب الذي هو مادّة كل شيء، وهو الذي مدّ المومنين بالعلوم المباطنيّة من السيّد المسيح السّلام والرّحمة.

### ونباكب وفخاس عشرني سرفة ونبرم ولانبغور

البرم له باطن عظيم خطير وبحسن ظاهره. ونلك أنّ الستيّد المسيح لمّا أظهر من أمّ الدّور كان جبرائيل يقوم كلّ عشيّة وفي يده مبخرة من لؤلؤة بيضاء ولها سلسلة من ياقوت أحمر وفيها نار من نور ُ القدس وبخّور من الجَنّة فيبخّر أمّ النّور السّيّدة القدّيسة.

فلما ظهر السَوّد المصيح قال للحواريين: «إرفعوا التَخاخين في بيوت القرلين واقرنوا النّور بالبخور والبرم» مثل ذلك على الطّيب الّذي أظهره بما أظهره السَّبّد المصيح من معرفة معناه تعالى ذكره.

### ولباكري ولساوى عشرني معرفة باق والاهياء

الأعياد لها باطن شريف وعلم لطيف وهي: عبد المنكق، والغطّاس، والقابلة، وعبد جبرائيل، وعبد ميكائيل، وعبد الصنّبوت، ومأرب مريم، وعبد يوم الرقاع، وعبد الشعانين، وعبد الماروم، والنّار الجنّبية، والفصح.

فهؤلاء إنتا عشر عيداً كباراً داخلة في أعياد الشهداء والخبر بذلك في باطنها: إعلم رحمك الله أنّ السيّد المسيح كانت له غيبات ور من ظاهر أشباحه وباطنه بالإرتفاع إلى الملكوت ورجوعه إلى نور اللاهوت. وكان في كلّ ظهور يظهر بعد غيبته في صورة من صور الحواريين، ثمّ يخيبه ويستره فيجعل لكلّ ظهوراً بوماً عظيماً يسمّى ذلك اليوم عيداً. ومعنى العيد عودة السيّد المسيح بعد الكشف وكلّ عيد من هذه الأعياد فهو ظهور السيّد المسيح.

# ولباكب ولسابع مشرني معرفة باق يوم والأحر

أنطق الله بتوحيده المائك وأنار بعلمه جنائك. إنّ يوم الأحد مثلً على آدم، وهو اليوم الذي بدا فيه المسيح، وهو يوم الدّوام، وهو صاحب الكرّات، وإليه معنى الإشارات. لم يحل منه مكان، فهو كالشمس التي تتصل بكلّ شيء ولا يتَصل بها شيء. لأنها لو إتّصل بها شيء لاحرفته بلهيب نورها. ومعنى تتصل بكلّ شيء يعنى حرّها على كلّ شيء ولا يلقى عليها جرمه.

فيوم الأحد مثلً على إيجاد معناً. وهو أحد لا واحد، لأنّ الواحد هو السيّد المسيح أنبع من القدرة، وأيّد بالحكمة، وهو الكلمة التّامة، والروح القدسيّة، والكلمة الأرائية. ألقاما على أمّ النور فلمّا ظهر للناس فيما بينهم أمرهم بتمظيم النور الذي ظهر لهم فيه. وعمارة البيعة وزينتها وتتويرها والخامة التقديس فيها إذا كان يوم ظهرره. فمن عرف باطنها كان آدميّاً، قدسيّاً، نوحيّاً، إبراهيميّاً، موسويّاً، مسيحيّاً، عمديّاً، ومن لم يعرف ذلك كان آدميّاً فقط.

## ولباكن ولئاس مشرني سرفة ولشهراء في عود بهذو والمسم

لِعَما سمَوا بهذا الإسم لأنَهم شاهدوا الصعيح أنّه المورّد لهم المشتقّ من الفور الأعظم. شاهدوه في الروحانيّ، وأقرّوا له وظهر لهم في البشريّة. فما أنكروه فاستعقّوا بذلك هذا الاحم.

والسَّبِدِ العيم الِيهِ التسليم أشهدهم كرته، وأراهم قدرته. فشهدوا بالحقّ، واستشعدوا، وقتلوا. وما مستهم القتل بل القتل واقع بأضدادهم. وهم يجلّون عنه رذلك لقوله تعالى: «ولا تُحْسَنَنُ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتاً بَلُ أَحْيَاةً عِنْدَ رَبّهمٍ، يُرْزَقُونَ».

# والرسالة والثعمانية للجتمي

يُعدّ أبو القاسم التعدلي من أهمّ تلاميدُ الشَيخ الجلّي، وقد جاء في كتاب النّسب الشّريف أنّه «عراقي صاحب الرّسالة النّسالة، وله كتب عثيرة أسمع عشرة في العراق ...» ونرى في الرّسالة أنّ البعض بدأوا ينسبون الأطسهم مقامات ليست لهم ويطلب الجلّي من أبي القاسم النّسائي أن يكذبهم في مقالتهم، ولنا في هذا بحث يطول نثبت فيه خلافات الطويين واتشقاقاتهم أفريناه في كتاب خاص.

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

الحمد شعلى نعمه النّامة وفضائله العامّة، عرففي يا سيّدي -أطال الله تعالى بقاء ولك محمد وولده هبة الله- إخواني، -أيّدهم الله تعالى- الله تربّ منّى ما أدين لله يقالى به من علم التّوحيد الخاص ليكون حجّة ببدك وقانوناً لك وأنا أذكر لك - حرسك الله - من ذلك ما سنع به الوقت، وبالله التّوفيق. وقد تقدّمت معرفتك بالله وحده وإسمه، وبابه، وما على هذا زيادة ولا فوقه غاية غير التّقفّه في المعرفة.

قالمعنى على مذهبى وإعتقادي: قديم، حيّ، دائم، معنى المعاني، أنزع بطين،
 ظاهر أ إمامةً وصيّة، وباطنه غيب لا يدرك.

والإسم: ظاهره نبوَّة ورسالة، وباطنه ِهو الله تعالى، والحجاب، والإسم.

وأمًا الباب: ظاهره بابيّة، ومقصد، ودلالة، وباطنه جبرائيل والرّوح القدس.

واين للإسم من المعنى منزلة بمنزلة النَّظر من النَّاظر، والنَّطق من النَّاطق، والحركة من السّكون. لا هو النَّظر كلّه ولا النَّطق كلّه.

#### ٣٠٤ مسلسلة التراث الطوي

لأننا متى قلنا «كلّه » حصرناه وجعلناه لا ينطق بشيء إلاّ به، وأنّه هو. وخلطنا الإسم بالمعنى، والمعنى بالإسم لا محالة. ووجب أن نخلط بهما السّين أيضاً. فنكون بهذا القول من أصحاب الثّالوث، ونصير كالنّصارى، ونخرج من حدّ التّوحيد -نعوذ بالله من ذلك-.

وقد قال شيخنا في رسالته: «إنّ الله أحد خلق واحداً فجعله عينه الّتي ينظر بها ولسانه الّذي ينطق به ولو كانوا مائة ألف شخص كان محمّد بن عبد الله الهاشميّ صلعم».

وقد سئل الباب عن الإسم فقال: «لا أقول إنّه مخلوق إجلالاً وإعظاماً بل المعنى فوقه».

وأنا ممن لا يوصل الإسم بالمعنى، ولا يفصله عنه، بل منزلة بين المنزلتين. لأنّى منّى وصلته كانا متلاصقين متساويين الهين معبودين، ولا أفصله عنه بالحقيقة فأكون ممن قد فرّق بين الله ورسوله.

بل أقول: إنّ الإسم لا متّصل به ولا منفصل عنه. إنفصل من نور الذّات من غير مفارقة لأصله وعنصره، وأنّ إنفصاله ظهوره الاتامة الجُزء والكلّ، وإنشاء الخلق لا فاصلة ولا واسطة ببينه وبين مولاه الأزل تعالى، ولا مكان، ولا دهر، ولا زمان، ولا فضاء، ولا خلاء، ولا ملاءً.

بل يُجري منه مجرى الشّعاع من القرص، والفيء من الشبح. والحركة من المتكون. وجعله محلّ الظّهور كمثل صورته ونعته.

فكلَ ما قلت وأشرتَ بوصفت ونعتُ وقصنت به المعنى فهو نحلة منه للسَرِّد العيم اليه النَّسليم، وفوَضن اليه تكوين النَّجْزء والكَلّ. غير أنَّه لم يحصره ولا ملَّكه كَلَّ علمه، ولا أنحله من الأسماء: «الأحد، ولا الأزل، ولا الحيّ، ولا الأنزع البطين، ولا معنى المعاني ».

وإن شاء الله تعالى يصل البك مع ولك محمد وولده هبة الله - أيدهما الله-كتاب الفقه لشيخنا وسيّننا - قدّس الله روحه - يُعرف «بالفرق بين الرّسول والمرسل». فتأمله مع ما أرسلته البك، واعتمد عليه ودلَ شه به. وإسترني أيّام حياتي وإخلفني بالجَميل بمد مماتى، واش الموفّق والمسند والأخذ ببدك وجميع المؤمنين.

وسالت أيّها الأخ حرسك الله من كلّ زللٍ عن قوله تعالى: « إِنّي أنا ربّك فإخلع تعليك إنّك بالوادي المقدّس طُوى ».

هذا على مذهبي وطريقتي خطاب جرى من الإسم إلى المنبّأ، الخلع نعليك معناه أزل عنك البشريّة وربقها والإلفة بها إنّك في الوادي المقتس.

وأيضاً إلله بالوادي الأيمن وهو السَيّد الميم وكلّ ما قلت: طه، ويس، والم، فهم الميم. والميم يترفّع عن أن يخاطبه المعنى بهذا الخطاب، يل أرى هذا واقعاً على المنتاً وفي مذهبي وإعتقادي وطريقتي أنّ المنبّاً يجلّ عن هذا. وإنّما هو تأديب لنا نحن كما قبل: إيّاك على والمعنى لغيرك.

وسالت عن قوله تعالى: « وما تلك بيمينك يا موسى » فهذا الخطاب ونظائره لا يكون من الإسم إلى المنبّأ بل من المعنى إلى الإسم والعصا عندنا هي الداب.

 وسألت عن قوله تعالى: « والطّور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والستّف المرفوع » فهذا وأمثاله دليل على الميم لأنّه الإسم والحجاب والبيت المعمور والستّف المرفوع: أبو طالب.

وسألت عن الأيتام: إنَّهم يخلقون؟ ولا خالق غير الله ومن يخلق بإذنه.

الله في هذا الموضع هو الستيد الميم وهو خالق الباب ومبديه ومؤيّده حتّى خلق الأيتام فهم آله ً للعالم العلويّ وللعالم السقليّ.

ُ المقداد قدّ من نوره قدد الخلائق.

وأبو ذرّ ذراً بنوره ذروهم.

وعبد الله بن رواحة روّح بنوره قلوب العارفين.

وعثمان بن مظعون أظعن بنوره عن قلوبهم الشَّبهات والشَّكوك.

وقنبر أقناهم بنوره معرفة مولاهم القديم الأزل.

وسألت عن الكهف والرقيم: فالكهف محمد، والرقيم فاطر، والفتية الخمسة الأبتام، والوليّان نوفل بن الحارث وأبو بزرة مصعب بن عمير، والكالي: الباب اكليم أ.

وسألت عن ابر اهيم لمّا رأى كوكبأ: قال هذا ربّى فابر اهيم في هذا الموضع: محمد بن أبي بكر، والكوكب الترّي: المقداد، والقمر الباب، والشّمس في هذا الموضع هي الاسم.

وسالت عن بلقيس أهي محمودة أم مذمومة؟ فكانت زوجة سليمان في الظَّاهِر، وجاءه منها ولدَّ وهي في القبّة المحمّديّة الهاشميّة صفيّة الخبيريّة زوجة الميم البه التَسليم.

وسالت عن زليخة وعن الشَّاهد الَّذي هو من أهلها؟ فأمَّا زليخة فهي في القبّة الهاشميّة أسماء بنت عميس الخثعميّة، والشّاهد من أهلها محمّد بن أبي بكر.

وسالت عن الصغا و العروة؟ فالصعا أبو طالب و المروة فاطمة بنت أسد.

وسألت عن عرفات والمزدلقة؟ فعرفات فاطر، والمزدلفة آمنة بنت وهب أمّ المتند محمد منه السلام،

وسألت عن لبلة القدر؟ فالقدر السبّد محمّد منه السّالم، ولبلته فاطر.

وسألت عن آسية بنت مزاهم زوجة فرعون: فهي زليخة، ومؤمن آل فر عون محمد بن أبي بكر ،

وسألت عن الحواريين الذين كانوا مع السبّيد المسيح؟ هم أشخاص النّقباء.

 • سائت عن النَّملة والهدهد والعفريت؟ فالنملة والهدهد من أسماء الباب، و العفريت المقداد، و البساط: علم التّوحيد.

وسألت عن نصارى نجران الَّذين باهلوا السّيّد محمّد في الظاهر يوم المباهلة وخبرهم مشهور وأمرهم معروف؟ إنّهم أشخاص النّقباء.

وسألت عن المؤمنين والمؤمنات؟ فالمؤمنون هم العلماء البالغون، والمؤمنات هم التّلاميذ. وسألت عن نار إبراهيم؟ فهي المعرفة، والدّليل على ذلك من قوله تعالى: «نار الله الموقدة الذي تعالى: «نار الله الموقدة الذي تعالى: «نار الله الموقدة الذي تعالى ممتدة »، وروي عن داؤود بن كثير الرّقيّ قال سألت مولاي الصادق منه السّلام فقلت: يا مولاي، إنّه يجيئنا أقوام ويدّعون أنّهم بمنازل أولى المقامات وما ندري أمحقين لم لا؟ فقال: سأعطيك علماً يرشدك إلى صدق ذلك؟ ومعرفة الصّادق منهم والكانب وختيقة المحدّل من المبطل وصدق الصّادق.

يا إين كثير من زعم أنّه الغاية الكلّيّة فقل له أن يظهر بخمسة أشخاص أربعة أشخاص ذكور وواحد بالتأثيث وهم بمنزلة واحدة، ومن زعم أنّه الولميّ فقلٌ له أن يظهر لك الغاية حتّى تراه، ومن زعم أنّه المقداد فقل له أن يأتي القبور ويحيي الموتى فإن فعل ذلك فهو محقّ، وإلاّ فمخادع كاذب.

ومن زعم أنّه أبو ذرّ فقل له أن ينطق البهيمة حتّى تكلّمك، فإن فعل ذلك فهو محقّ وإلاّ فمخادع كذّاب.

ومن زعم أنّه النّقيب فقل له أن يخبرك ما في صدور النّاس، فإن فعل ذلك د كان محفّاً وإلاّ فمخادع ومدّع كذّاب.

ومن زعم أنه النجيب فقل له أن يقطع القدرة ويأتي بالمحنة، فإن فعل ذلك كان محفّا وإلاّ فمدّع كذّاب.

ومن زعم أنَّه مختصرٌ فقل له أن يعرّفك بأنواع الألسن غير لسانك، فإن فعل ذلك كان محمّاً وإلاّ فمخادع كذَّاب.

ومن زعم أنَّه مخلصٌ فقل له أن يخلُّص لك الخير من الشُرّ، فإن فعل ذلك كان محفًّا وإلاّ فمخادع كذَّاب.

ومن زعم أنّه ممتحن فقل له أن يريك من عجائب الإمتحان الّتي لا يقدر عليها أحد غيره، فإن فعل ذلك كان محقاً وإلاّ فمخادع كذّاب.

وأنا أعرَفك ذلك لأزيدك فهماً وترشيداً للمؤمنين.

#### ٢٠٨ مبلسلة التراث العلوي

قال النشخ الثّة: الصّورة غير محصورة وإنّما أظهرها الباري لإقامة عدله فينا قلنا فما الدّليل على ذلك من الكتاب؟ قال: « هو الأوّل والآخر والظّاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم ».

لا يدركه أحد بحال الإحاطة، وإنما ظهر لهم لطفاً بهم ورأفةً ورحمةً، ليأسوا إليه ويتحققوا أنّه الإله الأعظم لهم. ويظهر لهم الأفعال الّتي تباين أفعالهم ليستنلّوا بها على وجوده.

وأمّا إظهاره النبية فهي المحنة الواقعة بهم لسوء أفعالهم ونلك قوله تعالى: «وما ظلمناهم مناكب دوله تعالى: «وما ظلمناهم ولكن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسائم ظلها». وقوله تعالى: «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»، وقال جلّ من قاتل: «وجدوا بضاعتهم رئت إليهم»، وقال تعالى: « من يعمل مثقال ذرّة شراً يرم»، وقال تعالى: « وجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم رئك أحداً »، وقوله تعالى: « من عمل صالحاً فلفسه ومن أساء فلديها ».

وقوله أكثر من أن يحصني والحمد شه أوّلاً وأخراً وصلواته على خير خلقه محمّد وسلامه.

# مرسالة لانفتق ولالزتق للجتمي

يُفصد بالفتق والرئق معنين أحدهما ظهور السعوات والأرض وفتى السماء بنزول المطر، ومعنى آخر في إظهار السيد محمد للأبواب وقد شقع ابن خلاد على الجأبي هذه الرسالة فقاومه ابو سعيد الميمون بكتابيه الجواهر والرن على المرتذ، وتكتم الرسالة فهما للثور الظاهر من عين المعنى أنه غير عائد في المعنى بعضى زيانته في العدد، ولا إنقاصه في حال خروجه، فهو جزء غير مجتزيء، ولكنه كالنظر من الناظر، لا يُنقص العين شيئاً، وكالنور من الشَمَس، لا تنقَص الشَمَسُ بإمدادها الكون بالنور

بسم الله الرّحمن الرّحيم.

الحمد شد المنعم بظهوره المان بحضوره المعدل في جميع أموره. الحمد شد الذي دلَّ بذاته على أسمائه وصفائه. أحمده حمد من عرف حمده وحقَق مجده إسمه المذكور ولسانه المشهور الذاعي إليه في جميع الأحقاب والدُهور. جلَّ أن تدركا العبون بحقيقة الإدراك، أو تتعته الألسن بسكون أو حراك، وكيف يحتويه مكان أو ليحوزه أوان وهو مكون المكان وميدي الذهور والزّمان.

والحمد شه العلبس على أهل المُحود إذا أظهر ذاته كمثل الجَسد المحدود في العدد المعدود، ولم تنظر منه العيون إلاّ بعدار ما استحقّت، ولم تدركه الأفهام الأ بما استحقّت، ولم تدركه الأفهام الاّ بما أحقّت وذلك بعنَه ولطفه.

#### ٣١٠ سلسلة التراث العلوي

وصلَى الله على نفسه الكبرى وحجابه الأعلى ومثاله الأقصى وعلى من آل إليه وسلّم أموره كلّها في مبادئها وأعادها إليه وعلى من اهتدى بهدايته وقصد قصده وسلّم تسليماً.

ما قيل في الفتق والركق، والفصل والوصل، والحركة والسكون، وما قيل في قدم الإسم وحدثه، وما يشاكل ذلك بالشواهد العقليّة والرّوايات الحقيقيّة.

سئل العالم منه المتلام فقيل له: يا سيّدنا قد اشتبه علينا قول مولاتنا أمير المؤمنين منه السّلام في بعض كلامه: « من عرف الفصل من الوصل والفتق من الرّكق والحركة من السكون وأفرد الذّات عن الأسماء والصّعّات فذلك خالص التّوجيد».

قلنا: أنعم على أوليائك بمعرفة ذلك والمراد به.

فقال – منه المتلام, – ألستم تعلمون أنّه لمّا قبل وصل وفصل أنّ معنى اللَّفظ به بِدلَ على أنّه قد كان وصل قبل أن يكون فصلاً.

فلمًا وقع الفصل من الوصل قبل: فصلٌ كما انّه لمّا بدت الحركة من السّكون قبل: حركة ولمّا بدا النّطق من النّاطق قبل نطقٌ، ولمّا فتق الفتق من الرّتق قبل فتقٌ بعد أن كان رئفاً.

شواهد ذلك نتلُ بعضها على بعض، ويحقّق بعضها بعضاً، نتطق بكلّ مكان الإسم من الأزل باريه ودالة عليه ومخبّرةً برنبّه عنده ومحلّه لديه.

فالإسم تعالى من نور الذّات، ظهر وأشرق، وكان نوراً موصولاً غير مفصولاً غير مفصولاً على مفصولاً على مفصولاً على مفصولاً بالشخص أمريكاً. ولا مدروكاً بالحسرٌ ولا موصوفاً بالإستدلال. وهو العقل الذي ترويه العامة في الظّاهر: أنّ الله تعالى خلق العقل وقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فادبر ومعنى تسميته في الظّاهر «العقل» أنّ الأزل تعالى عقل به الأشياء وهو أصلها ومعننها وبه عقل عن أمره ونهيه ولولاه ما عرف إلله.

ويروي أهل الظَّاهر أنّه قال له: بك آخذ وبك أعطي، وبك أعاقب وبك أنفيب، ومعنى قوله تعالى: أقبل أي أظهر لهم الصنّورة البشريّة النّبي تقارب عقولهم وتتلّهم بها عليك وعلى مولاك، ومعنى قوله أدبر: أراد به الغيبة والإستثار.

وقد سئل العالم منه السلام: عن خلق السَّيِّد الميم.

فقال له السّائل: خلقه الأزل من نور ذاته، فقيل له: من نور نوره أم من نور ذاته؟

فقال العالم منه السلام تكريراً: بل من نور ذاته. قيل: فما حدُّهُ منه، وما منزلته لديه؟

فقال: حدّه كالنطق من الناطق، والنظر من النّاظر، والحركة من السّكون، فلمّا أبداه باريه وكوّته من نور ذاته جعله أصل مقاماته، وغاية متجلّياته، وأجلّ صفاته.

فقيل فصلٌ الإنفصاله من نور ذاته. وفتق بعد إرتاقه بالنّور وحركة بدت من السكون لا على جهة التّجزيء ولا الشبيض ولا على أنّ بينهما فصلاً، ولا فضاءً، ولا خلاءً، ولا ولا أن بينهما فصلاً، ولا فضاءً، ولا خلاءً، ولا ولنّاءً، ولا ولئاً، ولا ولئاً، ولا ولئاً، ولا ولئاً، ولا أملل التّوحيد، ومكان الإسم من المسمّى، ونهاية نعته إذا قيل: لا مفصول ولا موصول.

وقد سنل العالم منه السنلام قبل: -يا سيَدنا- أليس الله أنحم على هذا الخلق بأن أخرجهم من العدم إلى الوجود، وأنّ له البدا والمشينة؟ فقال: أجل قبل قبل فلو شاء الأزل أ تعالى إيدالهم فردّهم من الوجود إلى العدم إلى أين كانوا بعودون؟

قال: كلُّ كان يعود إلى أصله وعنصره الَّذي منه بدا.

قبل له: -يا سيّننا- فإذا شاء الأزل تعالى عدم العناصر أليس كانت تتلاشى' كما بدت من غير شيء؟

فقال أجل.

فقيل له: يا سيّدنا إلى أين يعود الإسم؟

هل يتلاشى كتلاشى العناصر؟

فقال معاذ الله الإسم يعود إلى عنصره الّذي بدا منه وهو نور ذات الله.

فقيل له: با سيّننا قد إشتبه علينا هذا القول والتبس لدُقته، فأنعم علينا بشرح أبين منه، وأقرب إلى أفهامنا، فهل إنفصال الإسم من نور الذّات جرى على وجهة التّجزيء والتّبعيض؟

فقال معاذ الله.

فقيل له: أمنُن علينا ببيانه وتلخيصه.

ققال الإسم من المسمئي بمنزلة المتّماع من القرص، والهيء من الجُسم، والشّيح من الشّخص، والنّظر من النّاظر، والنّطق من النّاطق، تكاد تخفى دقّت، وبيطن الِتهاسه. ألا أضرب لكم مثلاً؟

قيل: أنعم على أوليائك به.

فقال: أرأيتم النّار الكامنة في الحديد إذ هي خرجت عنه، وُما يجري مجراها. أينقص بخروجه منها شيء؟ أم هي خارجة من غيره؟

قيل لا.

قال: وكذلك الإسم خرج من نور الذّات، ولم ينقص من الذّات شيءً لا هو خارج من غيرها ولا أثّر فيها شيء. وله أيضاً مثل آخر كالعرق الخارج من الجَسد، هل هو خارج منه أم من غيره؟ فقيل له: بل هو منه خارج.

فقال: أله أثرٌ بخروجه نقص من الجّسم شيء أم هو من غيره خرج؟

فتيل له: بل من الجَسم خرج، وما نقص منه شيءً، قال وكذلك خرج الإسم من نور الذَّات. وما نقصت الذَّات شيئاً. ولا هو خارج من غيرها، وكذلك حدَّ الإسم من المسمَّى.

قيل له يا سيَّدنا هل خلا المسمِّي من إسم وقت ما؟

قال: أجل وقت ليس بمدروك ولا محسوس ولا يدركه العقل، ولا يخطر ببال.

فقيل له: يا سيّدنا، إنّا نرى الإنسان وجميع الحيوان وغيره لا يقوم منه شيء. و لا يفرد و لا يعرّفُ إلاّ بإسم، وما رأينا شيئاً خلا من إسم يدعى به.

فقال العالم منه المتلام: أتعلمون أنّ الجّنين وهو في بطن أمّه لا إسم له؟ فقيل: يا سيّننا يستدلّ عليه فيوصف بأن بقال جنين.

قال: قد صار إسماً متوهِّمًا لا محقّقاً. ثمّ قال: أصل الجَنين هي النُطفة الحالُّةُ في الظّهر قبل أن تصل إلى الرّحم. ألها إسمّ تسمّى به أو حدٌ تحدُ به؟ فقبل لا.

قال: قد حصلت الشّبمية في وقت ما أبدي الإسم، غير أنّ الوقت لا يعرف، ولا يدرك لدقته ولطافته. ثمّ قال العالم منه السّلام: أتدرون لأيّ علّة قبل في العيم أنّه السُدُّ؟

قيل: لا يا سيّننا، قال: قيل للإسم إسم كي تعرفون به، وتعلمون أنّه أبدع لكونكم، وفصل لعلّنكم، وحدُّ الإسم من المسمّى أنّ المسمّى فوقه وهو محدثهُ.

قبل له: يا سيّدنا، إذا كان الإسم من نور الذّات بدا والِمه يعود كما قالًا الصّادق منه السّلام في ذكر العيم قال: كان بدؤه منه ومعادة الِمه يعني الإسم تعالى. !

فما معنى قوله إخترعهُ؟

قال: معناه أظهره.

قيل: لمن أظهره إذ أبدع قبل الخلق من النَّوريَّة والجَّسميَّة، وهو الفاعل لهم؟

قال: أظهره لطلّة الجزء والكلّ، وإنشاء الخلق، وإظهار الحكمة به ومنه وهو الفاعل بكلّ شيء، والقادر على كلّ شيء. والجَملة والنّفصيل منه بدأت واللّم تعود كما برّاه مولاه الأزل.

وقد سئل العالم منه السّلام فقيل له: يا سيّدنا الميم قديمٌ أم محدثٌ؟

فقال: قديمً.

فقيل له: يا سَيَّدُنا المعنى قديمٌ، والإسمُ قديمٌ، فكيف يكون قديم مع قديم فيكوناؤ \* قديمين؟

#### ٣١٤ سلسلة التراث الطوي

فقال منه السّلام: المعنى عزّعزَه قديمٌ لم يزل، والإسم قديمٌ لكم. فهو قديمٌ أزلىَ من قديم أزل، أبداه من نور ذاته، ونور الذّات لم يزل. فهو قديمٌ بالنّور محدثٌ بالظّهور.

سئل العالم منه السَّلام: عن قولنا محمَّد نفس الله فقال:

كذا منزلته من باريه فهي أنفس رتبة عنده.

قيل له هي نفس الذّات؟

قال: ليس حيث ذهبتم من نعت الأنفس ألستم تطمون أنّ نفس الإنسان هي أنفس ما فيه وهي مرتبّعُ أدواته ومدبّرة حركاته وجامعةُ آلاته.

قيل له: نعم.

قال: وكذا العبم من الأزل لأنه أنفسُ النّفانس عنده ومنشيء الأشياء بإننه وبمعرفته وطاعته نفست النقائس. وبجحوده وإنكاره خسّت الخسائس وله من باريه مكان هو كالنفس من الجَسد إعظاماً وإجلالاً من غير تمثيل بالجَسد ولا تحديد له.

والشَّاهد من الكتاب: « ويحذَّركم الله نفسه ».

سئل العالم منه السّلام: لم سمّي الميم حجاباً وما مرتبة الحجاب؟

فقال: إنّ باريه الأزل تعالى حجب العالم من النورانيين والممزوجين والمنكرين له، وحجب كافّة الخلق جميعاً ونلّهم على جلاعته.

قيل له: يا سيّننا إشرحه لنا شرحاً واضحاً.

فقال: حجاب حجب الذَّات عن الأسماء والصقات.

سئل العالم منه المناه: عن حد المقام فقال:

انِنَ الأزل أقام الإسم في خلقه مقامه، وجعل طاعته طاعته، والسَنجود لِليه السَجود البِه، والذّعاء الِيه الذّعاء الِيه، والأسماء الواقعة عليه أوقعها عليه.

ويقال: مقام الله تعشيلاً لقول الخلق إذا إختص رجل لرجل وإكتفى به قيل: إنّ فلان يقوم مقام فلان وإنّما أقام الله المقام الذي يظهر كمثله ويغيّبه في علمه فيظنّ أهل الكدر والممزوجون أنّ المقام لم يزل وباريه الأزل قد ظهر كهيئته من غير زوال ولا إنتقال والعارفون يعلمون أنّ باريهم لا زال ولا حال.

والشَّاهد بذلك من الكتاب قوله: « ولمن خاف مقام ربَّه جنَّتان » وقوله: «ولمّا من خاف مقام ربّه ونهى النَّفس عن الهوى فإنّ الجُنَّة هي المأوى».

سئل العالم منه السلام: عن معنى تسمية الإسم مكاناً؟

فقال: ليس كما تتوقمون من نعت الأمكنة، وإنّما سمّيَ مكاناً لتمكّنه عنداً بارنه، ومكاناً لتجلّبه وظهوره، ومحلاً لنرائيه وحضوره. مكوّن البدء والكون بأمره: ومبديء كلّ شيء بارانته، وبعد المكان الزّمان سلسل منه المتلام، خلقه المكان من نور نوره.

سنل العالم منه السّلام فقيل له: ما معنى قولنا السّيّد محمّد أنّه الباب لله؟ فقال: معناه أنه باب الأزل مولاه لا يدلُ على غيره و لا ينخل إلاّمنه.

وقد قال الصَّادق منه السَّالَم: إنَّ الله دعا إلى نفسه بنفسه وهو نفس الميم.

وقال في مكان آخر: لا يدلّ على الله إلاّ الله ولا يُعرف الله إلاّ بالله، وهو المترّد محمّد. به عرف الأزل جلّ ثناؤه، وهو ميوّب الأبواب ومسبّب الأسباب.

سنل العالم منه السّلام فقيل له: ما حقيقة نعت الإسم بأن يقال له أجراً الصّقات وأعلى الصّور والأمثلة؟

فقال: كلُّ هذا الإسم يشار به وكلّ ما وصفتِ الأزل تعالى بصفة أو نعتًا بنعت أو مثلّت به بعثال أو دعوته بإسم مثل: سميع بضير عليم خبير قادر قاهر أورًا آخر ظاهر باطن، ومثل هذه الصدّات بما يوصفُ للوجه واليدين والجنب والجانب: وما يشاكل ذلك ويجانسه رفعت المعنى عنه وجعلته للسيّد محمّد، وكذا منزلته مؤ باريه الأزل.

وقد سئل العالم منه السّلام عن الميم فقال: إليه وقعت جميع الصّقات. فبمثله يقع الظّهور وإليه ترجع جميع الأمور.

سنل العالم منه السلام عن الإسم: يم قيل له العرش؟ وكيف خُصُ بمنزلته؟ إ

قال: إنه العرش، وهي أقرب المنازل في اللفظ بعد أن كان نفساً وحجاباً وإسماً. وقال: ليس كما تتوهمون إنما هو عرش الحقيقة تعرش من نور ذات المعنى، وعرش في قلوب العارفين معرفة مولاه الأزل، وحدّ العرش أنّ الأزل فوقه بلا واسطة، وكلّ ما توهمت وخطر ببالك في الله شيء فالأزل أعلى منه، وهو واقع بالمعيم.

سئل العالم منه السّلام: كيف أظهر الأزل نفسه وخلق بابه.

فقال: إنّ الله تعالى أظهر الحجاب – وهو الإسم – من نفس نور الذّات، ولم . يكن موجوداً بالحسرّ ولا معروفاً بالجنس، وكان معدنه من نور الذّات وأصله من سكون الحركات. فمعدنه موجود، وأصله غير مفقود، ليست أفعاله ظاهرة، ولا أشخاصه حاضرة، أوجدت ألّه موجود غير معدوم؟

قيل له: نعم يا سيِّننا فكيف خلق الحجاب الباب؟

فقال خلقه من نور نوره.

قيل له من نور نوره أم من نور ذاته؟

قال: بل من نور نوره لا مساوي لمنزلة الإسم من المسمّي لأنّه إذا كان الإسم من نور ذات الله فيكون الباب أيضاً من نور ذات الإسم كلاّ بل من نور نور مجمّد.

قيل يا سيِّدنا فمساوِ للخلق؟

قال لا لأنّ الحجاب أبدع الباب من نور نوره، والباب أبدع الأيتام من نور نوره أوّلاً بأول، والأيتام خلقوا الخلق من نورهم تفرّد كلّ شخص منهم بصغة.

فالمقداد: قدّ من نوره قدد الخلائق.

وابو ذراً: ذرأهم من نوره.

وعبد الله بن رواحة: روّح بنوره قلوبهم وحباهم بنور الحياة الدّائمة.

وعثمان بن مظعون: أظعن بنوره عنهم الشُكوك والشَّبهات وُهداهم إلى صميم ُحقَ.

وقنبر بن كادان: أقناهم بنوره الصَّقاء وبرُّهمْ بَخالص الوفاء.

والعالمين الأكبر والأصغر خلقٌ من خلقِ الأيتام نور من نور وجوهر من جوهر والعيم محدنه والسيّن مبدؤء والأيتام إيالته.

وعالم الكدر مبتدعون من ظلمة الرئيس اليليس الثاني لعنه الله وسخصه الوسخُ وهم من سنجه، وهو أصلهم وعنصرهم وضلَّولُهُم. كما قال المهم تعالى: أصل القور ونور النور ومعدنه مثلٌ بمثل حذو الدّعل بالنّعل والقدّة بالقدّة عدلاً من الأزل جارياً في عباده.

#### سئل العالم منه السلام: عن منزلة الميم من العين؟

فقال: منزلة تتجاوز القدر، وتعلو عن الخطر. لا ببلغها العدد، ولا يدركها أحد إجلالاً وإعظاماً، ولا يعرفها غير الأزل تعالى.

وسئل عن منزلة السين من العين.

فقال: منزلة مكملة وفضيلة مجملة لا يحيط بها محيط ولا بيلغها تقسيط ولا يعرفها إلاّ السّبّد محمد.

#### وسنل عن منزلة السبين من الميم فقال:

أعلى الركب، وأجلَ السّبب. ومن أسمائه: المجتبى، والمثل الأعلى، والنّخلة الكبرى، بابه المختصّ، ودليله المختبر، وخالصته المجتبى، وروح قدس السّيّد العيم.

قيل يا سَزَدَنا فالروح من الشَّيء أجلُّ وعماد الشِّيء من كلُّ ذي حركة؟

فقال ليس حيث ذهبتم، هذه روح للإسم موهوبةً، وإيّما سشي روح القس أي: أنّه الرّرح المعبّرة عن القس الخادمة المعزوجةُ بمكنون سرّه وجوهره. وأوّل سبب دلُ عليه وأفضل داع اليه نوره من نوره لا من نور ذاته.

سنل العالم منه السنّلام فقيل له: يا سيّدنا يقال إنّ للمعنى ظهورات ذاتيّة ومثليّة؟

فقال: مه كلُ طُهورات المعنى بالذّات لا بالأمثلة والصقات، فالأمثلة والصقات كُلُها محمّدُوّات. ولم يظهر الأزل تعالى في كور ما ودور ما وعصر ما وقتّةً وملة إلاّ بالذّات أنز حيّاً بطيناً وهو الحقّ العبين. ومن خالص الدُّعاء أن نقول: «يا من لم يزل عن كيانه وإن ظهر لعيانه » وإنّ العالم العلويّ بأسرهم، ومن صفا من العالم السّقليّ. لا يرونه من وقت ظهر في يوم الأظلّة وفي سائر القباب إلاّ بأنزع بطين. وإنّه لا يتساوى إثنان في النظر إليه، غير أنّهم على التقاوت بينهم لا يرونه إلاّ بأنزع بطين وهو الحقَّ المبين، وأنتم والعالم الظلّميّ ترونه بحسب كدركم. فالعلّة في تقليب أفنتكم وأبصاركم وممازجتكم للكدر والشاهد قوله تعالى في كتابه: «ونقلب أفنتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول المربّة. ونذرهم في طغيانهم يعمهون»، ومعنى قوله أوّل مرامّ أي أول ظهوره في

وقد جرى مثل ذلك في كتاب الأسوس: إنّ الباري الأزل ﴿ تَعَالَى ذَكُوهِ ﴿ لَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَي صورةٍ طَفَلِ صغيرٍ ، لمّا أراد استحان العالم الطويّ – وهو أعلم بهم – ظهر لهم في صورةٍ طَفْل صغيرٍ ، ثمّ في صورةٍ شابً مفتول السّبال راكب على أسد بصورةٍ الغضب، ثمّ في صورةٍ شيخ كبير فقال له العالم العلويُّ لمّا تغيِّرت عليهم الصقاتُ وما خفيت عليهم الحقيقة ولا قلب قلوبهم ولا أبصارهم: إظهر كيف شنت بما شنت أنت أنت لا إله إلاّ أنت.

وذلك بتوفيقه لهم وتدبيره.

فقيل: يا سَيْدنا كيفَ ظهر المعنى في هذه الحقية المحمَديّة بانزع بطين دون سائر القباب للخاصّ والعامّ؟

فقال: أمّا الخاصّ فرأه بما لم يزل بشاهده، وأهل المزاج رأوه بما كانوا عرفوهُ يوم الأظلّة وألهموا التذكير له فاستجابوا إليه وأسرعوا إلى طاعته ومعرفته. وأهل الكدر الظلّميّ لمّا رأوهُ بألزع بطين ألكروهُ، ونفروا عنه، وكفروا به بعد أن عرفوهُ وذكروهُ يوم الأظلّة واللذاءِ الأولّ فكان ذلك حجّةُ عليهم.

والشّاهد قولهُ تعالى: «فلمنا جائهم ما عرفوا كفروا به فلصنهُ الله على الكافرين» فكان ظهوره في هذه القبّة بأنزع بطين كشفاً للخاص وإلعامُ لأنُ فبّتكم هذه آخر القباب وشريعتكم هذه آخر الشّرائع وناطقكم آخر النّاطقين ».

« وإن كانت القباب كلمها واحدة والنّطق واحداً والشّرائيم واحدةً وهو العيم في جميع الظّهورات وليس بعدها غير الرجمة البيضاء وهي رجمة الرّجمات وكرّةً الكرّات والكشف وظهور المعنى من عين الشّمس بصورة الأنزع البطين وبيده نو الفقار فأراد الله تعالى بظهوره في هذه القبّة المحمّديّة بأنزع بطين وهي الصّورة الّتي لم تتغيّر ولم يتغيّر عنها في كلّ كور ودور ووقت وحين وإنّما تتغيّر القلوب والابصارُ عنها لإقامة الحجّة على الخلق لتلاّ يقولوا: دعينا إلى ما لم نره وظهر علينا ما لم نعرفه وذلك منّة منه تعالى جاريةً في خلقه رفقاً وإمهالاً وإنصافاً ».

نسأل الله العلميّ الأحد الأزل الصّعد أن يجعلنا ممن رام الحقيقة فوصل إليها ودنا منها.

و لا يسلبنا ما منّه علينا من هدايته.

ولا يفتدًا فيه ولا يضللنا عنه بمنّه ولطفه وكرسه وعطفه إنّه جوادٌ كريم عليّ عظيم وسلام الله على عباده الذين إصطفاهم وسلّم تسليماً كثيرا.

والحمد لله وحدة وصلّى الله على مشاكي الأثوار ومعادن الأسرار ومن أل إليهم وسلّم تسليما وحسبي الله وحدة والإسم والباب بعدة وأنا عبدة وهو نعم المولى ونعم النّصير والحمد لله ربّ العالمين.

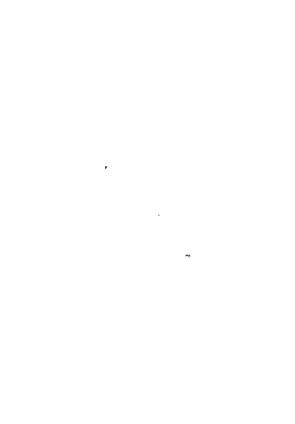

# مرسالة والاندية للجلي

يقول اسماعيل بن خلاد أن هذه الرّسالة ليست للجلّي وأنّه هو من انتحلها، ولكن ميمون بن القاسم الطبراتي يقول : «لم تُسع هذه الرّسالة من أحد غيره»، ويُنكر أن يكون الجلّي قد نسبها تنفسه، وتتحدّث عن نداء المعنى يلاهوتيّته أي إظهار الكثف، ونزع السّر إما بإعلائه ينفسه أو بنداء الحجاب له وإشارته إليه، كما حدث مع ابن سبا وأبي الخطاب، وغيرهم.

الحمد شه الأحد الحكيم الأزل القديم العلتي العظيم جلّت ذاته وعلت وعن الصنّفات إمتنعت لا يدركه عيان ولا يحيط به ببان ولا يحويه زمان ولا يحصره مكان ولا تعدّه الأعداد ولا تحمله الأجساد ولا نتلِغه الأو هام ولا تخصّله الأفهام.

تقرّد بالذّات العليّة وظهر الحلقِه بالصّورة الجليّة تأنيساً ورحمة وتعطّفاً ومثّةً من غير زوال ولا إنقال ولا تغيّر من حال إلى حال.

أظهر الحكمة وأثبت القدرة وفطر نفسه الكبرى وأبدى حجابه الأعلى.

إخترعه من نور ذاته وجعله موضع صفاته وغاية متجلياته. إسمه الأعظم، ووجهه الأكرم، والحجاب المقيم، والسراط المستقيم، والبيت المممور، والمثال الهذكور، وسدرة المنتهى، والغاية القصوى. ومن إليه مطالب الورى. والموصل إلى العلى الأعلى.

فعليه المنكرم من بارئه، ومخترعه، ومنشئه، ومظهره، ومبدئه، وعلينا من بركاته وخالص صلواته حسب تفضيه علينا وإحسانه البنا، الله جوالاً منان رؤوفً رحمان.

أمًا بعدُ.

فقد وصل كتابك أيّها الأخ السّديد، والشّيخ الرّشيد، المعروفةُ فضائله. المشهورة دلائله. الكبير محلَّة الرّصين عقله المعروف قبل المشاهدة الموصوف إذ لا معانة.

أطال الله في المعرفة بقاتك، وفي الذنيا مثراك. وجمل نعمته سابغة عليك وأياديه متصلةً لديك، ومنحك منح أوليائه، وحباك حباية أصغياته. تسأل به أخاك الذي أحبّك وصافاك ومن لا يعدل بك عن سواك ومن حاجته غزيرة.

وكان في الوقّت الذي وصل اليه كتابك ووقف منه على خطأبك موتقًا بذنبك شديدًا كربه قد نال بعض عدّل مو لاه، ويسيرٌ من بلواه فلُخَره ذلك عن قضاء واجبك وأداء مفترضك.

فوصل كتابه اليك بالإعتذار، وأسألك النّفصّل بالإنتظار، وأطلب منك الدّعاء إلى مولاك والمسألة له في نجواك. والصنّعج والإقامة، والعفو عمّا سلف من الجّهالة في دهور، الغابرة، وأيّامه الخالبة. حسب الثّقة بإخالك وإجابة دعائك.

ثمُ إنَّ الله بكرمه وقديم نعمه خلف وسهل، وأنعم وتفضل، فلمَا وجد تخفيفًا قليلاً وأمَّل أملاً جليلاً.

نسأل المولى تعالى إتمام نصم، فبادروا وأثروا إلى تصنيف ما نيسر وما له الأزل وإسمه قدّر، وهو بمشيئة الله وعونه ينفذه إلى حضرتك، ويصدره إلى غرتك مع أول من يصدر إليها، ويقدم عليها، ويرجو أن يكون كنجوى محبوبك ومرادك ومطلوبك.

وهو بسأل الله تعالى بأحب أسمائه إليه، وأكرمها لديه. أن يعينه على ما أمله وقصده، وحاوله وطلبه، من سرورك وغاية حبوربك بعد ثواب مولاه وْرْضا معناه.

فذلك غرضهُ النَّام، وقصده العامّ. وهو ما رواه ودراه، وحفظه ووعاه، ولخَصه وإصطفاه، وهذّبه وإستقصاه، ونقله عن شبخه ووالد، ومن به علت مراتبه – نضر الله وجهه وأعلى شخصه وشرّف مقامه وطهّر أليّامه – وذاكر به من بعده من كان على طريقته، ودان بحقيقته ومما قرأه في كتب التّوحيد في وقت كلّ وجود. فحذف منه الأسانيد، وقرّب منه كلّ بعيد. خوف الإطالة وإكثار المقالة، وقد سهّله لك، وقريّه وهذّبه ورتبّه حسب ما أمكن وبه الله أنعم.

وهو هنيّة منه اليك، وتحفةً نردُ عليك، ولن يترك فيما بقي من عمره مع قرب أجله وقتاً بمضني ولا ساعة تقضني إلاّ وهو ذاكرك فيها ولإخواتك بالذعاء ومفيض لك بجسن الثّناء إلى حين الملتقى في هذه الذنيا الفانية، وفي الأخرة الباقية. لأنّ شخصك ماثلً نصب عيانه بمشاهدة الحقّ ومعنى الصّدق.

وصل الله ما بيننا بإحسان، وهذَّيه ورصَنَه. وقد فعل ذلك بمنَّهِ وكرمه وجزيل مه.

وقد كان بعض ما سألتني عنه أعظم الله لك التُّمكين:

أنَّهُ كيف جرى الأمر من الأزل تعالى عند إختراعه الميم إليه التسليم؟

ا وعن خلق الباب المقيم للبيت العظيم؟

وعن خلق أهل المراتب العلويّة والسّقليّة عليهم من مولاهم السّلام.

وكيف كان النّداء في أوّل البداء؟

وهل هو نداء واحد أم عدة أندية؟

ومن كان المنادي بالخلق في يوم الأندية الماضية والقباب الخالية المعنى أم الإسم في الذّر الأولّ وفي ما يتلوه من سائر الأدوار؟

وإن كانت عدّة أندية فإنّ كتاب الله لا بنطق إلاّ بنداء واحد وهو قوله تعالى: هوإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهور هم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلي».

وكيف كان النَّداء في جميع الأندية والأكوار؟

وفي القبّة الآدميّة إلى القبّة المحمّديّة؟

وعن نداء المهم بمعنويّة العين يوم الغدير وإشارته إلى المعنى بيده وكذلك نداء أبي الخطّاب محمّد بن أبي زينب الكاهليّ عليه السّلام على مأننة جامع الكوفة بمعنويّة مولاه جعفر. إعلم أيّها الأخ الجليل والشيخ النبيل حرسك الله ووقاك من جميع السّوء وعاقاك أنّ شيخي نضر الله وجهه وعلى شخصه روّاني وأدّبني وفهّنني وعلمني فنعم الله به عليّ سابغة وأياديه لذيّ جامعة وكان فيما قال لي ولجماعة معن حضر في الوقت من أو لاده حرس الله باقيهم ونضر وجه ماضيهم وما تذكّرناه بعده وقرأنا في كتبه:

« أنّ الأرل القديم تعالى كان ولامكاناً، ولا دهراً، ولا زماناً، ولا حركةً، ولا حساً، ولا صفةً، ولا جنساً، ولا فقفاً، ولا رنقاً ولا وصلاً ولا فصيلاً، أحداً، فداً، صمداً، أز لاً، فائماً، عالماً، قلاراً، أوّلاً، آخراً، لا شيء معه، ولا نظير له. متوخداً منفرداً بذلته.

فجرت قدرته، وحقّت مشيئته، وتنت إرادته على إظهار ما بطن، وأيضاح ما خزن، وإخراج الحكمة، وبيان القدرة، ليحقّ الحقّ، وينطق بالصندق. ففتق من الركق فتقاً، وحرك من السكون حركةً، وفصل من الوصل فصلاً، وإخترع السيّد الميم إليه التّسليم من نور ذاته، وأوّل بداءاته، فسبّح الأزل ذاته فسيّحها الميم، وكبّرها فكبّرها، ومجّدها فمجّدها، وعظّمها فعظّمها، وكرّمها فكرّمها، وجلّقها فحقّها.

ثمّ غاب عنه مولاه واجتجب عنه معناه من غير زوال ولا إنتقال، ولا تغيّر من حال إلى حال. فوقف عند ذلك العهم وقوف العالم الخبير العاقل البصير – وذلك بتوفيق الأزل مولاه والأحد معناه – وصمت عن الكلام على اللّرتيب والنّظاء.

وكان إحتجابه عنه به الأنَّهُ من نور ذاته إخترعه وعنه بها حجبه.

به حجب البعض بالكلّ لأنّ الإسم بعض نور الذّات، فحجبه بجعله الدّور الذّي هو منه. والدّور الكلّيّ أبداً متّصل بالذّات، والسّرّد الميم منه السّلام من ذلك النّور كان بدؤ، وكونّه. فكان لِحتجاب المعنى عن الهيم ليغرده بذات نفسه ومجمول أمره ألذي بواأة الأزل، لأن ليست الغيبة كالحضور، ولا الإستكار كالظهور، فكان كما أبداء الأزل مو لاه، وحباء الأحد معناه. في الظهور والغيبة سواء في الطاعة والقبول، والتمكم والوصول، وإن كان المولى تعالى قد علم ذلك منه قبل كونه وظهوره. فعندها زادت رئيته وعظم سببه وسكاه الله والإسم، والحجاب، والمكان، والمثال، ومواقع الصنفات، وحجاب الذات: والحجّة الهيشرة، والنّفس المحذرة، واللّوح، والقلم، والحول، والقوة،

فأنحلَّ السَّيَّد الميم البدا والمشيئة لبابه السِّين من بعد خلقِهِ وتكوينه.

والسَّتِد العبم عليم كلِّ شيء وعقل كلِّ شيء، وهو الجَمَلة والتَّفصيل والغاية والتَّخصيل والأسماء الواقعة على الأزل تعالى جعلها له وأنخلَّه إيّاها وحباءُ بها وإختصتهُ لها مثل: سميع، وعليم، ولطيف، وخبير، وقادر، وقاهر، وأوّل، وأخر، وباطن، وظاهر، ورحيم، ورحمن، وحنّان، ومنّان.

كلُ هذه الأمساء يشار بها إلى المعنى وموقعها على الميم وهي موهوبةً له من مولاه إليطيّ العظيم إلاّ أسماء الأزل تعالى الذي إنفرد بها وإختصتها لذاته وهي: الأزل، القديم، الأحد، معنى المعانى، حيُّ دار[حيدر]، صمد، دائم، أنزع بطين، عالية الغايات. وهو الشيء – أعنى الإسم – فأنحلُ هذا الإسم لوليّهِ السّين وفيه يقول شيخنا قدّس الله روحة

والــــشّيء مــــومن بيـــن بـــر تقــــي ومــــول والــــشيء مــــومن بيـــن بـــر تقــــي ومــــول والـــالاش كافـــر بيـــن بـــري عـــوي جهـــول

فالمؤمن: سلمان الفارسيّ وهو الشّيء. والدّين: محمد وإليه يرجع الشّيء. واللاش: النَّاني الغويّ الجَهول - لعنه أنه -. ثمّ إنّ المولى تعالى أوحى إلى الميم بغير واسطة، فخلق السيّن خلقه من نور نوره لا من نور ذاته، فعلَمه وهنّبه. ورصنه وفهّمهُ، ووفّقه وجعله السّبيل إليه والدّليل عليه.

ثمّ غاب عنه الحجاب فيعدت به الأسباب، فإلتبس أمره وضاق به ذرعه، فثبته موقّة ومنّ عليه محققه بارادة سبقت من الأزل ومعلّل العلل.

ثمُ إنَّ الحجاب أظهر له من عظم جلاله ونور كماله:َ فأوماً إليه بالسَّجود، وظنَ أنَّهُ معلَّل العلل، والأزل المعبود.

فارما إليه بالسنجود بالتألّه وأشار إليه بالتَّمبَد وقال: « أشهد ان لا إله إلاَ..» وأراد أن يتممها إلاّ أنت فوقفه الأزل مولاه، وأرشده الإسم مثواه أن يرفع طرفة نحو العلو. فنظر إلى عظم اللاهوت، وجلالة الجَبروت، فرأى الإسم دونه على عظم شأته وكبر برهانه، فقصر عن إكمال شهادته بالتألّه للميم على أنّه كبير عظيم، وأتمتها وجمل مكان إلاّ أنت إلاّ هو فتنت كلمة التُوحيد للأزل المعبود.

ثمَّ أمره الميم بأمر مولاه المعنى أن يخلق الثَّمانية والعشرين حرفاً حروف المعجم، الَّتي أسماؤها ثابتة في كتب التَوحيد. ما يغنينا بذلك عن شرح أسمائها.

فأوقفهم بين يديّ الأزل والميم منه السّلام.

فجرى من أمرها وسجودها ما قد ذكره شيخنا قدس الله روحه في كتاب الرسالة: « وكان خلقها من نور صاف وجوهر منتاء فاوقفها بين يدي مولاه وإسمه، فخرت الحروف كلها ساجدة لمولاها الأزل بتوفيق السيم، ووقع الإختيار بالمقداد لتأخره عن السجود مع باقبي الأحرف ابتظاراً لأمر مولاه، فكان ذلك في الظاهر خلاقاً لباقبي الحروف. وفي الباطن إختصاصاً من مولاه وتوفيقاً ونعمة حداو ومكرمة وأعطاه الذرجة العالية والعياة الزلفي فعلت مرتبته على السبعة والعشرين حرفاً تخر أقد أهدار أوتها ».

ثم إنّ الميم أمر السيّن بخلق العالمين العلويّ والسّلفيّ الدّورانيّ والبشريّ، فخلقهم جموعاً وفطرهم من فضلة ذلك النّور الصّافي، والجّرهر المبّاهي. كلّ ربّبة تأخذ من ذلك الصنّفاء والتَلاَلُق بمقدار ما إستحقّت بالتَقدّم والتَرتيب، فكانت الإيالة لطق العالمين.

والأيتام إنفرد كلُّ شخص منهم بشيء من الخلق.

فإنفرد المقداد بقدد العالم.

وأبو ذرً بذرو البرايا.

وعبد الله بن رواحة بترويح قلوب العارفين.

و عثمان بن مظعون بإظعان الشَّكوك و الشَّبهات عنهم.

وقنبر باقفاتهم المعرفة وبرّهم بها فتمّ خلق العالمين العلويّ والمتقلمّ بأمر المولى ومشيئته.

والميم خلق السَّين فكان أوَّل المراتب بعد مرتبة الباب هي رتبة الأيتام.

وإنّما سمّوا أيتاماً لأنّ خلق العالمين الفورانيّ والتّرابيّ بهم تمّ وأتمّوهم بالحجاب والباب وأتمّ بهم من كان بعدهم من أهل العراتب وعدتهم خمسة ايتام كظهور العيم بخمسة أشخاص.

وإن الباب في أول بدء الخلق كان إسمه جبريل حروفه خمسة أحرف وفي هذه القبّة الهاشميّة إسمه سلمان، وعدد حروفه خمسة أحرف، وعدد العالم العلويّ خمسة ألاف شخص.

ثُمَّ إِنَّ الأَرْل تعالى ظهر للعالمين النَّورانيّ والتَرابِيّ بفورانيّة اللاهوت، وعزَّة الجَبروت.

والمديم منه السّلام معهم بين يدي مولاه يرتّبهم، ويعلّمهم، ويوقّهم، ويرشدهم، ويستدهم، ويشهد لهم وعليهم، ويذكّرهم ويحفظهم بأمر مولاه الأزل، ومنحهم الآلات وسرّغهم الأدوات، وما جبرهم ولا قسرهم وجعلهم فاعلين قلارين.

ثمّ غاب عنهم بعد الظّهور وحجبهم بعد إتّصال النّور اختباراً وإعتباراً وكان علمه سابقاً وحكمه ناطقاً فيهم وفي من يليهم. ثمّ ظهر لهم بصورة الشّيخ الكبير الفاني، وكمثل صورة الطّنل الصّغير الذاني، وكمثل صورة الشّاب الشّديد ذي القوّة العميد، مفتول السّبالين راكباً على أسد بصورة الغضب -كما قال في كتاب الأسوس-.

فلمًا رأه العالمان القورانيّ والبشريّ، فالقورانيّون لم يشكّوا فيه ولم تشتيه عليهم الظّهورات، ولا تناكروا الأسماء والصنّفات فقالوا له: إظهر بما شنت كيف شئت فأنت أنت لا شكّ فيك وكان ذلك بتوفيقه وتسديده لهم.

ثمّ إنّ العيم أمر السنين بإرادة المعنى عزّ عزّه أن يخلق عالم الكدر، وأهل التّاكر والغير. فخلقهم وكانت طينتهم من ظلمة عكرٍ وكدرٍ، ما بقي من طينة آخر درجة اللاحقين من العالم البشريّ.

فخلقهم وقسرهم على صورهم وصفاتهم، ولم يقسرهم على أعمالهم ولا على إرانتهم واختياراتهم. وجعلهم متمكنين متصرفين، وأراهم طريق الرتشد والفي، وجعل الإختيار إليهم، وما جبرهم ولا فوض إليهم، منزلة بين المنزلتين وحالة بين الحالتين ولا جبر ولا تقويض.

ثَمَ خلطهم وجمعهم العالمين النّورانيّ والبشريّ في صعيد واحد، وظهر للجّميع من غير استتار ولا إحتجاب.

والإسم بازدياد بارنه ومخترعه ومنشنه، والباب بين يديّ مولاه وإسمه، وأهل المراتب مختلطون بأهل الكدر كلَّ بكلَّ أهل الصقاء بأهل الصقاء وأهل الكدر بأهل الصقاء. من غير تعبيز ولا تحديل، ولا يزيد أحدَّ على أحد في وقوفه، ولا يحول عن ترتيبه. عدلاً من الباري بين خلقه و إظهاراً لحقّه.

فقال لهم المعنى تعالى ألست بربكم؟ والعيم منه الرُحمة يبلُغ عنه ويومي، إليه ويدلّ عليه ويكرّر القول ويوضح النّداء ويشير بالنّألة إلى الأرل المعنى ويشهد لهم وعليهم، فهو حكيم بينهم، والمولى يكرّر قوله: ألست بربكم؟

فأسرع إلى الإجابة وأذعن بالتَّلبية، وحقَّق الشّهادة أهل الصنقاء بحسن الوفاء، كلّ مرتبة نتلو من تقدّمها في الإقرار والإذعان للمعنى تعالى بالتَّلَّه، ولإسمه بالقدم. ولهم بالحدث، ونطقوا بذلك وأشاروا بحركاتهم. وأوماً ليليس النَّالسي لعنه الله برأسه أي: (لا) وتلاه من غلب كدره وزاد چكرو، فسلكوا مسلكه. ونهجوا منهجه. فأضلَهم وأضمر لهم السّوء، فأظلم وأظلموا، وأركس وأركسوا، وأبلس وأبلسوا.

والشَّاهد بذلك قوله: «ألست بربّكم قالوا بلى» فكان قول العالمين العلويّ والسّقليّ بلى أي: (نحم) بجميع ألاتهم ومسموعاتهم.

وايليس وجبلته قالوا بلى أي لا بايماء رؤوسهم نحم والكفر في صدورهم، فتعيّروا في الوقت وصاروا شمالاً هم وقائدهم وصَلْيَلهم في الكفر ايليس الأيالسة التُأتى - لعنه الله -.

وحصل الباب ومن يليه من المؤمنين ذات اليمين بإيمانهم وقبولهم وإذعانهم.

وكان ما قاله الله تعالى فيهم حيث يقول: « وأمّا إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأمّا إن كان من المكتبين الفنائين فنزلٌ من حميم وتصلية جحيم » وهو علامات المهدى القائم – منه السلام – وهو يوم الرّجعة البيضاء وقال فيهم: « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » « « السابقون السابقون أولك المقرّدة ن ».

ثمّ إنّ الأرّل تعالى أظهر في الأكوار والأدوار السَّنَة والمولى ظاهر فيهم يحضرهم بجلاله وكماله وبهائه وإسمه بين بديه يشير اليه ويدلّ عليه والعالمان الدّورانيّ والتّرابيّ مختلطان بأهل الكدر. عدلاً من الباري وحكماً جارياً والمولى المنادي، والميم العبلغ، والمذكّر، والشّاهد، والمخرّف، والمحذّر. والإهرار الإقرار الإقرار . الإقرار . الإقرار . لا ينقص من هؤلاء أحد، ولا يزيد في هؤلاء أحد.

ثة أظهرهم مولاهم وكرتمهم معناهم في القبّة الأسبّة بالأجسام البشريّة اللّحصيّة السّمويّة وظهر لهم كمثلهم من غير حقيقة لظهوره ولا لأهل الصنّفاء من السّلوك في الأجسام ولا التخول في الأرحام.

وأظهر عالم الكدر في حاليم وصورهم وأظهر لهم القدرة الباهرة، وأراهم الحجّة الشّاهرة، ودعاهم إلى الإقرار به والسّجود لمجابه. فأجاب المؤمنون، وسلّم العارفون، وأنكر أهل الكفر والكدر والجَحرد والغير وقالوا: ما أنت ذلك الرّب الذي دعانا ولا الإله الذي ندانا ذلك جَرهرٌ نوريٌّ ونور شعشعانيٌّ، وأنت نو جسد بشريٌّ وهيكل ظلميٌّ. وحجابك أبديته من طين لازب ليس بنور صائب، لسنا نطوعك ولا نسجد لك.

فكان إنكارهم له وإمتناعهم عن الستجود لحجابه تمام كفرهم وهلاكهم جميعهم. فلعنوا، ومحقوا، وأنكسوا، وإركسوا، ووقعوا في الفاعوس والتردور. وكروا في النسوخ، والمسوخ، والفسوخ، والوسوخ، والرسوخ. ودخلوا في السلسلة التي ذراعها سبعون ذراعاً، بكرون في كلّ صنف من المذبوحات، والممسوخات، سسعين لون.

إلى يوم الرّجعة الكبرى، والكرّة العظمى. فيقتلون بين يدي المولى يقتلهم القائم وهو الميم ألف قتلة، ويذبحهم ألف نبحة، ويميتهم ألف ميتة، ويحرقهم ألف حرقة متداركة متوالية، وشُ تعالى فيهم للبدا والمشيئة والحول والقوّة.

وأمّا نداء يوم القدير: فإنّه ليس كالأندية السائفة في الأوقات الماضية وإنّما هو نداء العيم — منه السلام — وتصريحه للعالمين النّوراني والبشريّ والعالم الكدر بمعنويّة الأزل مولاه ومبدعه ومعناه فقال بصوت جاهر يسمعه كلّ حاضر وجميع من في السّماء والأرضن: « هذا خاتقكم هذا النّي أشرت بكتابي إليه ودللتكم عليه وقلت لكم: هو الأولّ والأخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم » تلويحاً وهذا تصريحُ والذي كنت أقول: ها هو ذا ظاهر بينكم فإعيده حقّ عيدته ووحده حقّ توحيده والعلى صاحت عن النّطق لأنّ الإسم بدلً عليه ويوميء اليه وبيرهنه، وبيرضحته فهذا نداء من الإسم يوصي به إلى المعنى.

 ّ المَسْلَدةِ الرَّفِيعِ الأُعلَى الذِّي هو الأَزْلِ القديمِ». وقد جرى من الأبواب – إليهم التُسليم – من النّذاء بنه حيد العين في أماكن كثيرة.

وقد نادى عمر بن الفرات وأبو شعيب إليهما التَسليم بمعنويَة العين وإسميَة الإسم في أماكن شتَي.

فشكا أهل الظاهر ذلك إلى الموالي – جلّوا وعلوا – فلعنوهم في الظاهر تستكيناً لأهل الظاهر – أهل الكفر والعناد والتقصير والإلحاد – وكانت اللّعنة رحمة وقد لعن مو لانا جعفر الصنادق أبا الخطأب وجرى من لعنه هذا المجرى.

وقد جرى من نداء عبد الله ابن سبا: قديماً قبل المبعث وفيه وبعد غيية العيم منه السّلام بمعنويّة الأزل ما هو أشهر وأكثر من أن يدرك وبحصمى وقُبِّلَ سنّاً. وتكون السّابعة أكبر مما تقدّم وتأخّر.

وأما نداء المعنى بالكوفة والبصرة وتصريحه بذاته وتوحيده على العنابر: بالكوفة والبصرة وغيرهما. في خطبة الأقاليم، وخطبة البيان، وخطبة الكشف، والطّنتجيّة، وقوله: أنا الأول، أنا الأخر، أنا الظّاهر، أنا الباطن، أنا الظّاهر أنا بكلّ شيء عليم. أنا قرم من حديد، أنا أبدىء وأعيد، أنا مهلك عاد وثمود.

وهذا وأمثاله إشارة إلى ذاته ظاهراً موجوداً سمعه الخاص والعام والمخالف والمؤالف والمؤالف والمؤالف المؤالف، وكان ذلك إشارة إلى معنويته وإعلاناً بُسَرَه لخلقه، وتصديقاً لإسمه وحديد، إذ قال في كتابه: «هو الأول والأخر والظاهر واللباطن وهو بكل شيء عليم» وقوله:«وله أهلك عاداً الأولى وثمود فما أيقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى» ومثل ذلك قوله:«وما خلقت الجَنَّ والإنس إلاَّ ليعدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يظعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين».

فكان قول الميم في كتابه: هو فعل، هو صنع. وقول المعنى إظهاراً وإعلاناً: أنا فعلت أنا صنعت. الإسم بالتقويح، والمحنى بالتصريح. وقد شهدت له الشّمس بالتقويح وهو تصريح في قولها لمّا سلّم عليها فردت عليه السّلام: «وعليك السّلام يا أولّ يا أخر با ظاهر يا باطن يا من هو بكلّ شيء عليم». ومثل إحياته الجمجمة البالية الدُخرة بالمدانن، وإقرارها بنوحيده، ومثل إحياته الحير البهودي ببنر العقيق وسبعة عشر حيراً معه. وتصريحهم بتوحيده ومثل إحياته أهل الكهف وتصريحهم بتوحيده، كلّ هذا بأمره ومشيئته وقدرته وشهادة حجابه ووساطته.

فهذه الذلائل والقدر وإجياء العوتى للميم منه الرّحمة بأمر الأزل مولاه فَدَره على إحياء العوتى. إذ كان هو أبداهم وخلقهم بأمر مولاه، وإنّما أظهر ذلك من ذاته ليحق الحق في المعنى، وتنفى ونزول عنه الشبهات.

فعن قال: إنّ تلك الصّورة العرنيّة الظّاهرة بأتزع بطين النّي على على العنلى النّي الله المنافق وإنّما هي العناس وإنّما هي العالى وإنّما هي العالى وإنّما هي العالى المرافق وإنّما هي العالى المرافق وإنّما هي العالى العرب.

قلنا له: قد كفرت وضللت، وجحدت وأنكرت، لأنّ تلك الصّورة الظّاهرة بانزع بطين هي هو كما قال شُهُخنا رضني الله عنه: « هي هو إثباتاً وإيجاداً وعياناً ويقيناً لا هو هي جمعاً ولا كلّلاً ولا حصراً ولا إحاطةً ».

وأنا أقول: -وإن كانت المنّة شه ولمن سلف- إنْ تلك الصَورة المرنيّة هي الغاية الكَلْيَة، ومعنى المعاني. وإليها أشار النبيّون، ودلّ المرسلون. من أوّل الزّمان إلى آخر الأوان. لا ينطق بهذا النّطق. وهذا القول ويشير إليه غير الله العليّ العظيم بمعنى المعاني لا بمعنى الإسم، لأنّ الإسم يدلُّ رووضحُ، والمعنى يظهر ويصرحُ.

فمن قال: إنّ تلك الصّورة هي العبم والمعنى من فوقها وأنّه غيب ً لا يرى فقد رجع بنا إلى التَّفصير القهقرى، وأحالنا على الغيب والغير، ورجعنا إلى التتقيص - نعوذ بالله من ذلك – وعدلنا عن الأرل الأعلى، وأنكرنا الطّهور، وأبطلنا الحضور -نعوذ بالله من الشّكة والشّرك والنّفاق– وهذا –والعياذ بالله– يبطل قول العيم: « هو فعل هو صنم».

فإن قال قاتلُ: إنَ نلك النّطق هو الحسن والحسين، فقد حصر المعنى وأوجد أنّه لا ينطق إلاّ بمجدّ، وأبطل القدرة السّالفة في الباري جلّ وعلا، وخلط الإسم بالمعنى وصار ثنوياً، ورَبّا قال بالثّالوث.

 فأقول والله المستد والموفّق: إنّ ذلك النّطق جرى من المعنى تعالى قدرة من قادر، ومشيئة لم نزل من قاهر وإنها للأزل خاصةً.

بل نحن نشرح ونقول: «إنّ الميم بمثابة ذلك القول في النّطق الجاري من المعنى تعالى».

لأنَّهُ قد سئل الشَّيخ عن منزلة الإسم من المعنى، فأجاب السَّائل: إنَّهُ بمنزلة النَّطق من النَّاطق، والنظر من النَّاظر، والحركة من السكون. تشبيها وتمثيلاً من غير تحديد، ولا تصغير. ولا نقص للسبّد الميم إذ كان بدؤه من نور ذات الله باق ببقائها، دائم بدوامها، عالم بعلمها. محيط بإحاطتها. ما نقتمه شيء، وبه تمّ كلُّ شيء حسب ما ذكر ناه أنفاً.

ولكنَ المعنى قدرة ظاهرة وباطنة، ومستترة ومعلنة. تفرد بها، وتوحّد بها. نسأل الله بلوغ معرفتها، والتّسليم لواردها ومصدرها. وأن لا يعدل بنا عن منهج الحقِّ ومنار الصدق. ويجعلنا لأنعامه شاكرين، ولآلاته ذاكرين، وعلى بلائه صابرين، وعلى أعدائه منصورين، ومنهم مستورين. وأن يجعل ما من به علينا وأوصله البنا لوجهه خالصاً، ولا يسلبناه بذنوينا، ولا بفتناً فيه يتقصيرنا. فهذا الَّذي سنح أيِّها الأخ الكبير أدام الله المعرفة وحرسك بكلئه على كبر سنٌّ وتغيّر ذهن - نسأل اله العون على ما بلى والشكر على ما أولى -.

فتأمّل يا من أعزر الله وأجله وأكبر في النّاس محلّه ما كتبت به اليك. فلم أطل عليك الخطاب خوفاً من إضجارك، ولا قصرت فيما أمكن طلباً لإختيارك، وأنا أصلك بمثل هذا ونظائره حسب الطَّاقة والقوَّة والمعونة من الله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على صفوته المختارين وسلَّم تسليماً كثير أ.



## رسالة والحروف للجتي

تدلَ الحروف على رتبة النجياه، ويضع الجلّي معنى لكلّ هرف كما وضع معنى لكلّ شيء في الفراتض والجسم والأشخاص، ويوجد من نقض نسبة هذه الرّسالة إلى الجلي لكنّا توردها زيادة في الفائدة.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد شه العلميّ الأحد، الفرد الصنمد، الذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولذاً، أحمده على آلاته، وأشكره على نعماته، حمداً يقتضي المزيد ولا يبلغه التحديد، إنّه فعال لما يريد، علىّ عظيم، ربُّ حليم.

فأوّل شيء أقام العليّ الأعلى من الحروف: ﴿

الألف: وجمله معرفة الأحديّة الأزليّة، ولكنّ حرف بعده معرفة تنلّ على شخص المعنوبّة، والمستورة العربيّة القديمة الجليلة، أصل المعرفة والظّهور بمثل ثبوته، لأن كلّ حرف منها هي معرفته، فعنها صارت مثبوتةً فافهم ذلك، والألف: هو ظهور الربّ سبحانه بالأحديّة وإنّه موجود غير مفقود.

البياء: بدء المقام الأعظم والمكان، إذ لا مكان، فنبأه الله نبيًا لعلمه وسرائره المخزونة وجعله نبيّه الأقدم وحجابه الأعظم والسبّب بينه وبين كلّ الأشياء، وهو قوله عزّ وجلّ: «إنّ أولَ بَنِت وُضع لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّهَ صَارِكاً وهَدىَ لِلْعالَمِينَ، فِهِ آياتٌ بَيْناتٌ مَثَامُ إِنْراهِبِمَ وَمَنْ تَخَلَّهُ كَانَ آمِناً» أي من عرفه حقّ معرفته ققد نجا وأمن من المسوخيّة، والنَّقطة التي تحت الباء هي سلسل لأن الباء لا تعرف إلّ بالنَّقطة الَّتِي تحتيها، وكذلك البيت لا يُعرف ولا يُوصِل إليه إلاَّ من بابه، قوله عزَّ و حلَّ: «و أَتُو ا الْنُنُو تَ مِنْ أَنُو ايما».

التَّاء: هي معرفة شخص مبكائيل صاحب الرَّحمة علينا سلامه لأنَّه كُأنَ من سنح الياب وصار يتيماً قائماً للباب وكذلك الباب كورّه من سنح البيت فصار منه الوصول إلى البيت، وكذلك البيت كون من تسبيح الأزل القديم وصارت المعرفة بالله سكناً من البيت وهو السّيد محمد علينا سلامه، والنّقطتان اللّتان فوق النّاء: البيت والباب للذار قد كونا قبله، وكون هو بعدهما، فمنهما صارت النَّقطتان فوقه.

الثَّاء: هي شخص اسرافيل وهو اليتيم الأصغر وهو آدم أبو البشر الَّذي برئ المؤمنين وبرئ الخلق بإذن الله عز" وجلّ، وهو قوله تعالى: «وما تَشَاؤُنَ إلاّ أَنْ بَشَاءً ~ اللَّهُ»، وقال العالم علينا سلامه: «علمنا صعبٌ مستصعبٌ غامضٌ ممتنعٌ مقنّعٌ بالسّرَ لا يحمله إلاّ ملك مقرّب أو نبيّ مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان»، فقيل له: من يحمله؟ فقال: «نحن، ومن شاء الله وشئنا حملناه. والثَّلاث نقط الَّتي فوقها هي البيت والباب والبتيم الأكبر ، لأنَّهم كوَّتوا من قبله، وكوَّن هو من يعدهم.

الجِّيم: هي معرفة مولانا جعفر منه السَّلام لأنَّه نطق من المعنى عز اسمه وصرح بالمعنوية كما صرحها المعنى الأكبر أمير المؤمنين إليه التسليم، والنَّقطة الَّتي تحتها هي شخص المفضل بن عمرو، وكذلك منها ظهر النَّطق إلى سطر الباب و هو المفضيل.

الحاء: هي معرفة الوحدانيّة الّتي ظهرت من جعفر منه السّلام حيث قال: أنا فعلت، وأنا صنعت، كذا قال أمير المؤمنين وإنَّما عَرمَت من النَّقط لأن الله عزَّ وجلَّ أحدٌ لا شبيه له ولا نظير ولا يتَّصل به مخلوقٌ وهو خالق كلُّ شيء وإليه ترجع الأمور كلَّما.

و الألف والحاء والرّاء والواو واللاّم والكاف والهاء هي سبع دلالات معنويّة لعلى الأعلى جلِّ اسمه وأشخاصها: هابيل، شيث، يوسف، يوشع، أصف بن برخيا، شمعون الصَّقا، وأمير المؤمنين، والحاء: أهو حيدر مولانا حيّ داري، لم يخلُّ منه مكان و لا يشغله شان عن شان. يه ع الجفاع: هو، شخص الخيرات وكون النهيم وخيرة ماله في خفقه وهو المنتقد بتحدد مفي المجلسة عود المنتقد بتحدد مفي السنة المراقبة في من المنتقد المنتقد المنتقد ألقي فو قبل أمير المبروطين وهم الا يشعرون، وهم المها المنتقد ألما المنتقد ألما المنتقد ألما المنتقد ألما المنتقد ألما المنتقد ال

المعدد. ع بعد به د فاسراً لهم ث بحب غالي منذه وتمند بحدث من استكا و الذال في رواية أخرى دليل الله المعلى، لا الاسم إذا نطق منه بالمعلوية لأنه قديرً فريدً لا يظهر نطقه من البيت.

ما يتألي أنه الأنطق أن سوا سريان أند به به مع ساعد يحدث به عالما الطاق ... مدا به مع ما الطاق ... مدا به عالم م مع من المستقد المستقد المستقد المستقد مع الطاق ... مدا به المدا المستقدم بعدا به المستقد المستقدم على المستقدم المستقدم على المستقدم المستقدم على المستقدم المستقدم على المستقدم المستقدم

الزاي: هو زمام كلَّ شيءُ وهو مالكُلياتِ الأكلَّرِيَّ وَالْتَكَلَّةِ النَّهُ الْحَوْلَةِ النَّمِيَّ وَهُمَ مِن صورة النَّالَتِ لِلعَالِقِ النِّتِيّ وَالنَّلِطِيّاتِ مِنْهُ وَرَجَا وَهِي فُوقَ عَلَى شيءِ بِحَدِيْجِيْتِهِ الى الأحد.

غرب العقين: وهزيشخص السقينة النبي نينا الهيريها الهومينين وهي متعزاة رثين الفط كعاران الله ليس كيميلم شهنء، قال النبي عليه الهينانج: ويطهل بسفنة يوح بدهن ركبها نجاءا ومن يتطلق بينها عرق (هونتك و حده رياد بي عمدًا وم ندى بيده و . ند .

الشين: هو شخص الشريعة الأدميّة اظهرها المنطقات الأنصة دُوَّى أخطَقَ وَاللهِ المُسْتِدِّقِي الْخَطَقَ وَاللهِ اللهِ اللهُ الله

إلى النَّجباء، لأنَّ المجازاة واقعة بكلَّ شيء، لا بدَّ أَن يقع على هذه المراتب، وهو قوله عزّ وجلُّ: «وما منَّا إِلاَّ لَهُ مَتَامٌ مَعْلُومٌ، وإنَّا لَفَحْنُ الصَّالُونَ، وإنَّا لَفَحْنُ الصَّلُونَ، وإنَّا لَفَحْنُ الصَّالُونَ، وانِّا لَفَحْنَ المُسْرَحُونَ»، فكلِّ يعمل بمشيئة الله سبحانه وأمره ونيه، ليس لأحد منهم استطاعة أن يعمل خيراً ولا شراً إلاَّ ما شاء الله، وإنّه ذو الفضل العظيم على النَّاس ولكن أَنْفُن بِما كَسَبَّتُ رَهْبِنَةٌ». وقوله عز وجلَّ: هُفُنزَ يَعْتَلُ مَثْقِلًا ذَرَّةٍ شُرًّا يَرَزَّ» لأَنَّه عدل لا بجور يُخالُ الله عنا يقول الظَّلُمون علواً كبيراً».

العماد: هو شخص الصندق والصنواب الّتي تجري بها الهداية وهي جمهور الصنواب ومعننه وأصله.

الضاد: هو شخص العقاب وهو الواقع على قلوب المنكرين فتقلها من الهداية إلى الضلال فاشعر وجل بهدي بالهداية من بشاء، ويضل بالعقاب والضلالة من يشاء، والنقطة الذي فوقه هي أمر الله سبحانه فوق نهيه، والخير فوق الشر، لأن الخير شخص سلمان والشر شخص عمر والحق فوق الباطل لأن الحق شخص الميم والباطل شخص الذاني، وهو وهو قوله: «فما ذا بَعَدْ الْحَقُ إِلاَّ الضَلالُ». ومنها صارت النقطة فوق الضاد فاعلم ذلك، والضاد نهاية.

الطّاء: شخص طاعة الله عز وجلّ، وأمره في خلقه ليقهرهم وهي معراة من النّقط كما أن الطّهارة معراة من النّجاسة والطّاعة معراة من المعصية.

الظّاء: ظهور الرَسالة لأنّها تظهر تحت طاعة الله عزّ وجلّ في كلّ شريعة وهو قوله عزّ وجلّ: «مَنْ يُطع الرّسُولُ فَقَدْ أَطَاعُ اللّهُ» لأنّ الرّسالة مقرونة بطاعة الله عزّ وجلّ، فظهورها مع المعنى على اسمه. والنّقطة الّتي فوقها هي المعنويّة الّتي فوق الرّسالة عن باديها وصاحبها.

العين: أمير الذّحل لأنّه علا على كلّ شيء والعين معرّاة من النَّقط لأنّ الله ليس له شريك ولاّ شبيه ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد وليس كمثله شيء وهو المتمدع العليم للبصير الحكيم. الغين: عنى الله عزّ وجلّ الّذي يُغني به من يشاء من الغتر ويغلب كلّ شيء، والنّقطة الّذي فوقها الأمر الواقع عليه من الله سبحانه في قبض الأرواح وفناء الآحال.

اللهاء: شخص صاحب فك الرقبة لقوله تعالى: «فَلَا النَّحَيَّةُ وَمَا أَدُرَاكُ مَا الْعَقَيْةُ، فَكُ رُقَهَةٍ». والرقبة شخص الباب، والفك شخص البتيم.الاكبر، وهو العقبة لأنه يرقى بإذن الله إلى الأرواح المنقولة من الأجساد إلى الهياكل العترفاة.

و النّقطة التي فوقها: هي البيت والباب لأنه فوقه والأمر من عند الله، نقط منه عليه عليه. فإن قال قائل: لم يقم فوقه والأمر من عند الله، نقط فهي واحدة، والواحدة تقرغ منها الجنميع، والأصل هي صورة الذات، والنقطة: فهي واحدة، والواحدة تقرغ منها الجنميع، والأصل هي صورة الذات، والنقطة: ليحيطها، لأن النقطة صورة الأزل القنيم الحائط بالأفلاك والأنوار فقط، وهي الأحد ليحيطها، لأن النقطة صورة الأزل القنيم الحائظ بالأفلاك والأنوار فقط، وهي الأحد السماح وأما ظهوره من نوره الذائر مع الرسول بالقضية، لقول الرسول منه السماح، عندما كان جبرائيل يأتيه بالقضية لقول الرسول منه السماح، عندما كان جبريل من قبل ربّي. الأزل وقال لي: ما هو كذا وغذا، فيقول العارفون: لا يكون الرسول ولا يحدث، وما هذه إلا حجب تحجب بها الاسم على العالم ولا منها المنبين، والرسول المنكر، والمعنى والاسم ولي المعلى والاسم على العالم الذي يأتي من عند القنيم الأزل كانوا يزعمون أنه جبرائيل ولم يروه، فهذه إشارات الها المؤحيد، وقد شرحوها في أماكن شنّي من كتبهم.

و تحجيباً لقول الستيد أبي شعيب بعد غيبة الحسن العسكري، ودخول المؤمنين عليه وسؤالهم له وقوله لهم: ما ورائي لطالب مطلب. وقول الستيد سلمان على مأذنة الكوفة، ونطقه للخاص والعام: اليوم توفي سيّد الأولين والأخرين محمد، وأشهدهم النّطق على لسانه وكتابتهم الكتب، وأرسلهم إلى المدينة وظهوره فيها، وله شيءً كثير استغنينا عن شرحه لنلاً يطول الككر.

و من الله المنتوب أبو قالحسين: المجمّع والمنافية المجلّع المنافية الله المنافية المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المنافقة سيدنىء وفقيهن وغاية مطلبي وعنيساللللة إحرفهاه الواقعة افي السنم علية فقال لحانفيا و محمّد هي شيء واحد: فالاسم من نور الذّات والباب من نور الاسم والأصل البلجري. المجيط بالأنوار، وما خعل التقريق بالأشخاص الأعبرة لمن اعتبر، فهذه والية شيخيي ويستدي لأن الإذان والتلبية مقرون بها حصه تقولي الله اليمري الله الكبر، الله الكبر، القاف: شخص القاسم الذي يقسم به إربة العالمين لقوله تعالى: «لا أَقْسَمُ بِيَوْمُ الطُّوْرِ وَكِنَانِهِمْ مَسْطُهُورِ »، ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحِاهِا » وَوَمَا أَشْنِهُ ذَلِكَ وَهُو أَلِيضًا بَللِّ دون الخِلْق عليه يومُ الكشف، وهو حَرْفُ عَظِيمِ لَا يُوكِدُ فِي الحِرْوَفُ أَعِظْمُ مِنْ ا اللَّهُم وَبِعِدِهِ المَهِمِ وَبُعِدُم السِّينَ، وبعده القان، وبعده الكاف الَّذِي يَقِسم بها ردٍّ ب العرد العشمنة وأمَّا ضُهوره عن نوره السازل مع الرسول متقصيفًا، تغوساالربيون علمه ا ن 3 اللكاف: هني كبروياء الشوء والكاف القوالة بعن الوجل : الكاف الله على الكاف الله على الكور الك وأَنْ أَنِها رَيْدْعُونَ مَنْ دُونهِ الْهُ وَلَهُ الْبَاطَلُ، وأَنَّ اللَّهَ هُو الْغَلَيُّ والْكَبِيرَا»، والكاف فيها له لاتلى، عَجْيِيْهُ، وَلَانَ إِوَ النَّاسِةِ مِعْرِوْتَاتِ. فِهَاءَا كِما يَعُولُ: إِنَّهُ أَكْبَرِيَ اللَّهِ وَكُبْرِي وَالنَّاسِةِ مِعْرِوْتَاتِ. فِهَاءَا كِما يَعُولُ: إِنَّهُ أَكْبَرِي اللَّهِ وَكُبْرِي وَالنَّاسِةِ مِعْرِوْتَاتِ. يقوَّلُ : سابقه أكبَرُ ل الله أكبرُ ، والخمد مبلله المكنَّةُ وأضعِلاً الفهي كافت الكيف، قو لا يكتفع إلاً ا فيه عرَّ هي الكاف اللَّطيف، فلأ، يطوف أبلاَّ فيه، والكاف عاربية من النَّقطِ لأن الله أيسَ ع المكر ، والمعيم وصحب دالاسم ، وكان العالم ن يه وله المتمكر وينيان ، وولم بالرئيس العالم المالية الم الله المُن الله المن اللا مُعالَى الذَّي عُلْهِ مِنْ السِّيدَ المُناتِ اللَّهُ المُناتِ اللَّهُ المُناتِ اللّ المعنوية العظمى، واللَّم عارية مَنْ ۖ الْنَقْطَةُ لاَنْ ۖ الْلاَمْةِ لَنْهَ عَالَٰبُهُ ۚ الْآَرُ وَكُ

ب مع الله والمحمل المنطق الدائم الكاعقية وقد طهرت العار عند المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق ا الكاني المنطق المنطقة ال قريباً ومنهم من يراه بعيداً. والعيم عارية من النّقط، لأنّ ملكوت الله لا يُحدّ ولا يُدرك ولا يُوصف، ومنزلة السّيّد محمّد لا يصل إلى معرفتها إلاّ الله عزّ وجلّ.

النَّون: حجاب ناسوت، والنَّقطة الَّتي فوقها احتجب بها الباري عزَّ وجلَّ.

الهاء: هي الذّهوتيّة في الباطن، وهي الهدية الصمدانية في الظُلَهر، وهي عارية من النّقط لأنّ الله عزّ وجلّ هو الأوّل والأخر والظّاهر والباطن، وهو بكلّ شيء عليم، وكلّ حرف معرّى من النّقط ذليلٌ على الظّهور الأعظم، والدّموتيّة العظمى، وأمّا أشخاصها فهي أهل صفوته فافهم معنى ما وصفنا ترقى إلى صراط مستقم فاعلم ذلك.

الواو: عاريةً من النّقط، لأنها من اللّهوئيّة العظمى، والمعنويّة التي لا يشبهها شيء، وهذه الأحرف دليل حتّى بعرف أصول الخلق والفروع، والأمر والنّهي والكلام بها إقامة الظّهور، والأمر والنّهي والحقّ والباطل والخير والشّرّ فاعلم ذلك.

اللأم ألف: اللّم هي الستيد محمد، وإضافة الألف إليه ظهور معناه به، لأن اللّم من اللّم الله: ويظهر فيه، ويظهر النائس الله من الأكف، وقوله النائس آبه البيت الذي يظهر منه ويظهر فيه، ويظهر النائس الله وصبي وأنّه أخوه كما قال الستيد محمد منه السلام: علي منّي كهارون من موسى، وإنّما اتصل اللّم بالألف لما أظهر الاسم وظهر علي النبيب الأن هذه الأحرف عاربة من النقط، لأن الله تعلى لا يشبهه شيء، وعربت الستين من النقطة لأن البيت فوق كلّ شيء لا يلحقه إلا الذي أظهره لأن الساء أصل الأصول والأشياء منه بدأت واليه تعود.

اللهاء: هو شخص الباب منه السّلام، والنّقطتان اللّتان تحته هما الليتيمان الذّان انتمّا بالباب منه السّلام وهما تحت أمره ونهيه فافهم هُديت للرّب إن شاء الله تعالى.



# فهرمن والموضوعاك

| نقليم                                       | <u> </u> |
|---------------------------------------------|----------|
| الرَّمنالة الرَّمنتباشيَّة للخصيبي          | 10       |
| مقدّمة الرّسالة                             | 17       |
| القول في الرَسول                            | ١٧       |
| للقول في المعنى وكونه                       | Y &      |
| تعليق ميمون الطبراني على التجليسسسس         | ۳۸       |
| القول في رسول الله                          | ٤٠       |
| ظهورات في النحوان                           | £7       |
| سيافة المعنى                                | ٤٦       |
| سياقة الباب                                 | ٥٢       |
| تعليق ميمون الطبراني على الصورة والمثال س   | °^       |
| بيان الصلفا والكدر "المسوخيّة"              | ١٠       |
| تعليق ميمون الطبراني على السبعة عشر المنبئي | ٦٧       |
| القول في العالم الكبير وسبب التَّسمية       | 11       |
| القول في الأكوان السبيعة                    | vv       |

| ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المحمودون والمذمومون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | له الرَّمنالة الرستياشية للخصبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مقدّمة فقه الرّسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيافة العنى المالة الم |
| " NOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ظهوره بالاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إنتقاله في البابيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 jac 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصيدة الشيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الإسالة الرستبائية للفصيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul> <li>ملاحظة ميمون الطبر إني جول الاسم والم</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| م. مقدمة الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أ أسيماء الإسبم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Think is, thing L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٧ القول في صفات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰ <sup>۱</sup> الكونية في مناسبة ومناسبة المناسبة المناس | و تعليق ميمون الطبراني على صفات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١١٠ عطبق ميقون الطعر «م. عنم النحلم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <sup>ب</sup> حديث أبي شعيب وظهور ات المعنى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 Mael is, cuel 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ حديث غرائب الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷ اید ان در الادوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣ قدر ق كون بلا جدوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م ملاحظة ميمون الطبراني حول اسم الله م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 <u>182 n. 52</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | پ فدرة الحدوث بلا تناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٣١ نطبق مبمون الطدراس على نصوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | / القدرة الَّتي يقع عليها حدٍّ وتهاية ووضَّفكُ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧يان الصنفا والكدر المصوخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · القدرة الّتي كوكها من آمر ثاهٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الإلم على منمون الطنزاني على السعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الفول في الخلق وأهل الصفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | م _ تعليق ميمون الطبراني على ورود المؤمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و القول في الأكوان السنعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧ القول في أهل الانكار والحُجود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 184  | <u> في معزفه دين الأدلاد عامرة ركته ابر لايه ح تي يمنظاً لما أو دلقتطا لما "؟</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167  | ستاع سيخ المعلى ومعلجة مع ربية بلا مع المصابية ستطيح الساكا البيت سنة مع بعد ربي المعلنية عن المعطى ومعلجة الم<br>المعالمية عن المعطى ومعلجة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 114  | ب الحديث في الأغيار من [عند العامّة]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00   | ر المستقبل الرئيسة المراجع المراجع المستقبل الم  |
| 107  | The Bill the constitution of the second state  |
| ۰.   | ٥٦ الله الكوري (المورو المصيح عليه المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٦.  | ٢٠ باب معرفة بليس ومنتبود ووليد هودام جمع بن كسر المدر مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٩.  | المناب النابعة النابعة السعائيسيات المائية المنابعة المائية المائية النابعة النابعة النابعة المائية ال |
| ۸٠.  | ۱. هو د شود از میا طاهد و طعد است. مراح ترسید از می در مراح ترسید و ۱. مراح ترسید از می در مراح ترسید و ۱. مراح ترسید و ۱. مراح ترسید از از مراح ترسید از از مراح ترسید از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10   | : . باب القضاء والقدر وفيه حديث طويل عن خلق العالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 115  | و معروه باضر السر ابما وعن الرابح القريَّة أَمَّا أَيُّهُ إِنَّهُمْ مِنْ مِنْ عَلَيْهِمْ السَّالِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 116  | حي عدد ولا له بيدا مدسر الله الله عدد الله عدد الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r14_ | عتاب باطن الصلاة للشيخ الطبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 119  | rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | و ٧٠ بواطن الضلوات الخمس، وكيف، جعلت في ظاهر الأمر خمس مسسسسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 140_ | ود في معرفة باطن صلاة الظهر ولم سيّن بهذا الاسم بنسيسسيسسبند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77   | ود في معرفة لم سميَّت الصيّلاق الأولى باليهم ثان لها يستنيسنس سنستنسسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۷ ] | دده في معرفة باطن صلاة العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸ ] | روه في معرفة باطن صياة النغرب شقيبنينا مساسيس سنسيس بننسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸_  | و - في معرفة صلاة العتمة ولم سمين بالعيمة والعثناء الآخر؟ سيند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44_  | ( ، م في معرفة صلاة الفجر وتنبيني صلاة الغداة والصبح والغلب المبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | ١٥٠ الصلاة الوسطى وأنها هي الصلاق الوسطى من بون الميلوات المستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١ . | في معرفة المسافر الذي بدب عليه التقصير وحدّ السقر في الباطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 141   | ي معرفة باطن الإحدى عشرة ركعة التي لا يفسح في تركها سيسيبيبيب                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إلى   | ني معرفة شخص الأذان وكيف شرحه في الباطن ومن هو المؤذَّن في الأوِّل و                                  |
| ***   | ن أشار به؟ن                                                                                           |
| ***   | ني معرفة الأذان في الباطن وكيفيّته للمسلمينيين                                                        |
| 185   | ني معرفة باطن لم يجعل المؤذّن إصبعيه على أننيه وما معنى الأصابع؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۳۵ ـ | بي معرفة باطن لم جعل الأذان مثنى؟                                                                     |
| 140   | ني معرفة الإقامة ظاهراً وباطناً سيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                |
| , ודו | ني معرفة الإقامة والصلاة لم قنع بشهادة واحدة في الإقامة؟                                              |
| 177   | ني معرفة لم سمّيت الصلاة صلاة ومن المصلّي؟                                                            |
| ۲۳۷ ـ | ني معرفة الإمام الذي لا تثمّ الصلاة إلاّ به                                                           |
| 147   |                                                                                                       |
| r=4_  | في معرفة التكبير عند الإفتتاح ولم جعل فرداً غير مزدوج                                                 |
| ۲٤٠_  |                                                                                                       |
| ۲٤٠_  | ني معرفة باطن القراءة ومن أنزلها ومن قرأها؟                                                           |
| ۲٤٠ _ | في معرفة لم يبدأ ببسم الله الرّحمن الرّحيم بييييييييييييييييييي                                       |
| 111   | في معرفة لم يبدأ في الصَّلاة بقراءة الفاتحة قبل كلُّ سورة؟ سيميميميميميم                              |
| 111   | ني معرفة باطن إختلاف عند ركعات الصلوات الخمس ومعرفة أشخاصها سيب                                       |
| Y E Y | ني معرفة باطن لم جعل الركوع مفرداً والسّجود مثنى؟ سيسيسيسيسيسيسي                                      |
| 127   | في معرفة باطن القول في الركوع "سبحان ربّي العظيم وبحمده" سيسممممم                                     |
| 111   | ني معرفة باطن القول في المنجود "سبحان ربّي الأعلى" سييييسيسيسيييي                                     |
| 150   | ني معرفة باطن التَّمبيح عند قيام صلاة الظَّهر من الركوع سيسيسيسيسي                                    |
| 110   | في معرفة باطن التَّمبيح بين السَّجِدتين                                                               |
| 720   | في معرفة باطن الجلوس بين السّجدتين وقولنا التّحيّات شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| ر ۲٤۲ | ني معرفة باطن التّسليم وباطن [الرّحمة وأشخاصها بهميميييييييييييييييييييييييييييييييييي                |
| 7 2 9 | ني معرفة باطن التَّسليم الَّذي يخرج به من الصَّلاة                                                    |
| ۲٥.   | ني معرفة باطن التَسليم بعد أربع ركعات ِدون غيرها سيهمهم                                               |
|       |                                                                                                       |

#### فهرس الموضوعات ٤٧ ا

| ٠.,  | ي معرفة باطن الجلوس والتشهد بين كل ركعتين من الفرض بـلا تسليم <sub>مسمميم</sub>                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٥١  | ى معرفة لم يصلَّى فى الركعتين الأوكيتين بقراءة سورة مع الفاتحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| (0)  | ي معرفة باطن صلاة الجّمعة ولم قنع فيها بركعتين فريضة?                                                   |
| 104  | ي معرفة باطن الخطبة يوم الجَمعة ولم جعلت قبل الصَّلاة؟                                                  |
| 101  | ي معرفة يوم عَرفة ومن شخصه؟ ومعنى التَكبير أيّام النّحر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ۰۳   | ي معرفة باطن صلاة العيدين ومعرفة باطن أيّامهما سيسسسسسسسس                                               |
| ٥٢   | ي معرفة باطن الخطبة يوم العيدين بعد الصَّلاة                                                            |
| ۰۳   | ي معرفة باطن التَكبير في يومي العيدين سبعاً أو خمساً                                                    |
| ٥٤ ـ | ي معرفة باطن يوم الأضحى ولم سمّي أضحى؟ سيسمسمسمسمسمسم                                                   |
| 01   | ي معرفة باطن لم سمّي العيد عيداً؟ مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                 |
| ۰۰,  | يُّ معرفة باطن القنوت ولم جعل في الركعة الثَّانية؟ سيسسيسسيسيسيس                                        |
| ۰۰,  | ي معرفة باطن صلاة الشُّفع والوتر                                                                        |
| ۰۰,  | ني معرفة باطن الجَهر بالقراءة في صلاتيّ اللَّيل دون صلاتي النَّهار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦٥٥  | ي معرفة باطن الكسوف ومعرفة باطن الصَّلاة فيه سيسيسيسيسيسيسيسيسي                                         |
| ۰۸٫  | ني معرفة الصَّلاة على الميِّت ومِن الميِّت المحمود ومن الميِّت المذموم؟ سبب                             |
| م ۹٥ | في معرفة الصلاة على المؤمن العارف المنقول مسمسمسمسمسمسم                                                 |
| ۔ ۹۹ | ني معرفة الصلاة على من ترسّم بالتّشيّع ومذهب الإمامة والتَّفويض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ٦. ۵ | في معرفة الصَّلاة على الكافر الذي لا يشك فيه                                                            |
| ۲. ۲ | ني معرفة الصّلاة على الطّفل الصّغير <sub>سسسس</sub> سسسسسسسسس                                           |
| ""~  | ني معرفة باطن الوضوء وشرحه وشروطه سيسيب سيسيسيسيسيسي                                                    |
| ٦٤,  | • • • • • • • •                                                                                         |
| ٦٤ ~ |                                                                                                         |
| ٦٤,  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                 |
|      | في معرفة الغسل ليلة النُصف من شعبان وليالي شهر رمضان والزّيارة <sub>سهههه</sub>                         |
| _    | في معرفة باطن الغسل من النَّظر إلى المصلوب وغسل الميِّت                                                 |
| "    | في معرفة باطن التَومَم بالصَعيد واللَّسان النَّاطقــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |

### . ٢٤٨ ميلمبلة إلتراث الجاوي

| - فِي مِعِرِفة باطن النَّيَّةِ التَّي لايتم جَعِلُ الأَبها يُسِينُ مِن مِعْرِفة باطن النَّيَّةِ التّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| د ي في معرفة باطن سجدة السِّهو، ومعرفة سنجدة الشَّكُول السَّمَا السَّمَا عَلَيْتُ المُستَدِّدة السَّمَا السَّما المستادة السَّمَا المستادة |
| ·                       في معرفة باطن تعفير الخيرين بعد التسلوم والخروج من الصّلاة ليحت مشريع ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · في معرفة باطن التنكعة عشرايدسجدة التهل، فق كتاب الله تعالق معالية علي معرفة التناسطة ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . • ي في معرفة بالطن الصنّلاة، على المنتّر وكيف الخطت من قيام نبلاد ركوع و لا سجود ر ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩٩٩ في معرفة ناطن حساة الحيس ومعرف مناص لأأعيم وتعقدا ويتعالم عنوف المام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المراح عمر في معروب المراح ال  |
| ١١٩ هم معرفة بعض المدير في يتملَّفنا الكنت لله منا شائعة وتنامقًا ناطب عفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TV. En anger were rea Vernez ela magistra de la libra de la ria de la ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧١ قي معرفة بدلاه المنادي المنادي المنادي المنادي المنادية المناد |
| ٢٧١ وي معرفة بالطن أمنو ت ولم حمل في الركعة النابية كي مستقالت الاختلاب الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ده .<br>مبالة للبيان لاهل العقول والأدهان تاليف الشيئة (البيلية المراجعة المساوية المساوية المساوية المساوية المساوية ا<br>مبالة البيان لاهل المساوية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الرسالة المسيحية للجلِّي عند مكان المارية عدد ما الكان عند عدد عدد الكان عند الكان عند عدد الكان عند الكان الكان عند الكان الك |
| الرصلة العديدية للوأني مده على المال أنه بدر عديدًا الدر مد مد غلا المار مد مد المال المار مد مد مد المال المال مداول المال ا  |
| الرسالة العسيمية للطبي عدد وكلما الالال في يدرو عدد الالالالالالالالالالالالالالالالالالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الرميلة المستوفة للحرابي مع ما ما ما ما ما الما الما الما الما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرصالة المصوحة الوقي هو من من من المسلم المالي في مدت عندالا المن من من الا ٢٨٧ .<br>٢٥٠ . الواب الأول غلوره من مريم متحكمة منظمة منطقة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة المستخدمة ٢٩١ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الرمالة المسعيدة الوجرية من مريم عند المسابق عند من مندال المن من مندالا المن عند من من الا ١٩٨٧ . وه من مريم عند المناسبة المنا  |
| الرمالة المسعيدة الوجرية من مرام منتخلف البال في مدينة المنتخلف ا  |
| الرمالة المسعيدة الوجرية من مريم عند المسابق عند من مندال المن من مندالا المن عند من من الا ١٩٨٧ . وه من مريم عند المناسبة المنا  |
| الرمالة المسعيدة الوجرية من مريم منطق المسلم المسلم المسلم المستوات المستو  |
| الرمالة المسعيدة الوقي هوره من مريم منطقات المسابق عند منطقات المنطقة المسعيدة المنطقة المنطق  |
| الرمالة السعيدية الوقي هوره من مردم سيطان المال في سيطان المال المناطقة المناطقة المالية الأول غلوره من مردم سيطان المالية المنالي في معرفة السبب في المالية المناطقة على المناطقة الم  |
| الرمالة المسعيدة الوقي هوره من مردم سيطان المال في سيطان المال المناطقة المناطقة المالية الأول غلوره من مردم سيطان المالية المنالي في معرفة السبب في المناطقة المناط  |

#### فهرس الموضوعات ٢٤٩

| ۲۰۰ | الباب الثالث عشر في باطن المعموديّة                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠١ | الباب الرابع عشر في معرفة الصورة والبيعة سيسيبيبيب                             |
| T-1 | الباب الخامس عشر في معرفة البرم والبخور سيسببهمهمس                             |
| T.1 | الباب السادس عشر في معرفة باطن الأعياد سيسمسمسمسم                              |
|     | الباب المنابع عشر في معرفة باطن يوم الأحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۰۲ | الباب الثامن عشر في معرفة الشّهداء لم سمّوا بهذا الإسع سمس                     |
| r.r | الرسالة المُعمانيّة للجلّي                                                     |
|     | رمثالة الفتق والركق للجلّي                                                     |
| rrı | رسالة الأنديّة للجلّي                                                          |
| rr. | رسالة العروف للجلِّي                                                           |
| rer | فهرس الموضوعات                                                                 |